صفه ابن لعب ديم

الصاحب كمالالذين عمربن أحمدبن ابي جكرادة

أنجزو التاسع

حققه وَقدّم له الدكنورسسهيل دكار

المالككل المستاحة والنوسية

المكانب؛ البُناكِة المُكانب؛ البُناكِة المُكانب؛ ١١/٧٠٦١. صبُ ٢٤٤٧٣٩. صبُ ١١/٧٠٦١. من ١١/٧٠٦١. صبُ ١١/٧٠٦١. من المكانب المكان

#### بسسم الله الرحمسن الرجيم

#### وبه توفيقي

## زهدم بن الحارث:

كانبدابق حين ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة ، وسمع خطبته ، ورواها عنه، روى عنه محمد بن عثمان .

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أم البهاء فاطمة بنت محمد قالت : أخبرنا أبو طاهر بن محمود قال : أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال : حدثنا أبو الطيب محمد بن جعفر الزراد المنبجي بمنبج ، قال : حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن سعد الزهريقال حدثنا عبيد الله بن عمر قال : حدثنا محمد بن عثمان قال : حدثنا زهدم بن الحارث قال : سمعت عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة خطبنا فقال : اللهم إن كنت تعلم أبني لم أسألكها في سر ولا علانية فسلمني منها .

قال الحافظ أبو القاسم: زهدم بن الحارث شهد خطبة عمر بن عبد العزيــز حين استخلف روى عنه محمد بن عثمان (١) •

#### زهرون بن حسسون الحمال:

المتعبد الإفريقي الاطرابسي ، كان من العباد المجتهدين في العبادة ، ودخل الى الشام ، وساح في جبل اللكام ، وقدم إلى التينات على أبي الخير التيناتي ، ذكره أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي في كتابه رياض النفوس في طبقات عباد إفريقية، فقال ـ ونقلت ذلك من نسخة نقلت من خط علي بن عبد الله بن ابراهيم بن محبوب الطرابلسي نقلها (٢ ـ و) من خط أبي بكر المالكي من مسودة الكتاب ، فقال في

۱ \_ تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۲۳/۱ \_ و .

ذكره \_ كان شيخاً صالحاً فاضلاً ، متعبداً مجتهداً ، ناسكاً كثير التقفر والسياحة والانفراد ظهرت له براهين وكرامات ، وكان أصله رحمه الله من أهل القيروان ، وكان مسكنه بالجلود(٢) جرت له في شبيبته صبوة وفتوة واتباع للشهوات ، ثم رجع عن ذلك فتاب وأناب وسبب رجوعه ماحدثني أبو عبد الله محمد بن هيبون الجزيري قال : حدثني بعض شيوخي قال : كان سبب توبة زهرون الطرابلسي أنه شق سوق العطارين بالقيروان فرأى فيه حدثاً جميلاً ، فوقع في نفسه منه شيء ، فدخل السوق فباع بدراهم كثيرة ، وكان رباعاً بباب الغنم، يجلب الغنم الى الداران ، فأتى بالدراهم نصف النهار ، وقت خلاء الأسواق فالتمسهو تلك الخلوة فأنى فوجد الحدث جالساً وحده في الدكان فصب الدراهم في حجره، قال: فنفضها الحدث من حجره الى الزقاق ، قال: فأقبل زهرون يجمعها من الأرض ، وهو يقول هذه حيرةُ الذنوب ، قال : فأحدث توبة في الوقت ، وترك الدنيا وأقبل على العبادة والتبتل ، وحج حججاً كثيرة ، ذكر عن أبي بكر بن سعدوس المتعبد، وكان من أصحابه ، أنه حج سبعاً وعشرين حجة ، وكان يأخذ طريق تبوك بلا زاد ولا راحلة على طريق القفر والبوادي ، وهي طريقة ( ٢ ـ ظ ) معروفة عند أهل الفقر يأخذها منهم أهل الصحة والأكابر من الفقراء ، كان بنو أمية يأخذونها من دمشتق إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، عفت آثارها ، وخربت ديارها وغارت مياهها •

قال: وقال أبو بكر بن سعدوس ، قلت لزهرون: أخبرني ماأعجب شيء رأيته بجبل اللكام ؟ قال: بينا أنا أمشي فيه إذ أصابني العطش فاذا حجرحية، فرأيت شيئاً هالني فقست في عرضه ستة أشبار فقلت هذه حية واردة الماء فتبعت الأثر إلى هبط من الأرض ، فإذا بماء في فواره عليه تلك الحية برأس كرأس البقرة وقرنان كقرنيها وعينان كعينيها فأفزعني ذلك فقلت لنفسي: أين ما تدعين من حال التسليم فقلت: لا بد من التمسح بها ، فقالت لي نفسي: من جهة ذنبها ، فقلت: لا من جهة رأسها ، فأقبلت فوضعت مرفقي عليها ، وألصقت خدي بخدها ، فاذا هي

٢ ـ قرية قرب القيروان . معجم البلدان ، وجاءت هذه الرواية مطموسة
 بالأصل ، ولم ترد في المطبوع في كتاب رياض النفوس .

كالترس ، وهي تقلب عينيها وتنظر إلي ، ثم ملت الى الماء فتوضأت وشربت وقست.

قال: وحدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى القرشي المتعبد قال: حدثني أبو الحسن علي بن ميمون المؤدب الفقير وكان طالباً لإخائي (١) قال: قال أبو بكر ابن سعدوس: قلت لزهرون حدثني كيف قصتك مع الأسد ؟ قال: انحدرت مرة من الثغر لمقابلة أبي الخير الأقطع فأخذتني السماء بمطر وابل حتى (٣-و) كدت أهلك ، وأنا في الصحراء فأويت الى كهف في سند جبل فلم ألبث إلا قليلا ، فإذا بأسد عظيم يزأر ، قد سد علي باب المغارة ، ودخل فمد يده ، وجعل يحرك بأسد عظيم يزأر ، قد سد علي بلسانه ، فكان في ناحية من المغارة وأنا في ناحية حتى أتيت على جزئي من الليل وتهجدي ، ولا والله ما عدا على بمكروه وانه معي في المغارة كالخروف .

فلما كان في اليوم الثاني مررت ببعض القرى فإذا بامرأة مارأيت قط أجمل منها ، ولا أبهى ، وقد خرجت من دار فجعلت أنظر إلى شكلها ومشيتها ، حتى حاذيت كلباً فهر نحوي ونبح علي ، وقام كالأسد العظيم وكبس علي ، فخرق لحمي ومزقه ، فرجعت على نفسي باللوم والعتاب ، وقلت في نفسي: البارحة مع الأسد ولم يعد علي " ، وقد أنس بي ، فلما عصيت الله عز وجل في يومي هذا ورميت بصري إلى مانهاني عنه ، سلط على هذا الكلب اللهم إني تبت إليك وبكيت على نظري اليها زماناً .

ذكر أبو بكر المالكي أنه توفي سنة خمسين وثلاثمائة (٢) .

زهرة بن حوية السعدي:

شهد صفين مع علي رضي الله ، وقيل إنه قتل حابس بن سعد الطائي ، وكان قد شهد القادسية ، وقتل رستم يومئذ ، وأدرك صفين شيخاً كبيراً ، فشهدها مع على ، له ذكر •

١ ــ وردت هذه العبارة مطموسة بالاصل ، ولعل هذا وجه الصواب .

٢ ـ انظر رياض النفوس . ط . بيروت ١٩٨١ ج٢ ص٣٨٣ ـ ٣٨٨ ، حيث النص مبتور فيه تصحيفات كثيرة .

#### ذكر من استهه زهير

## زهير بن أحمد البغدادي:

صحب أحمد بن حنبل ، وروى عن عبد الرزاق بن همام ، والحسين بن محمد المروذي ، وتوجه من بغداد إلى طرسوس .

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان عن مسعود بن الحسن عن أبي عمرو بن منده قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبسي حاتم قال : زهير بن أحمد البغدادي صاحب أحمد بن حنبل ، روى عن عبدالرزاق والحسين بن محمد المروذي ، أدركته ولم أكتب عنه ، وكان صدوقاً ، قدمنا بغداد سنة خمس وخمسين ومائتين ، وكان قد خرج إلى طرسوس (١) .

#### زهير بن الحارث:

كان بثغر طرسوس ، وله ، ذكر ، وإليه تنسب دار السبيل بطرسوس وتعرف بساء زهير بن الحارث ، وكان ينزلها الغزاة بثغر طرسوس ، وأظنه جد زهير بن هرون (٣ ل ظ) ابن موسى بن أبي جرادة جد جد جد أبي ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ، لأن أمه فاطمة بنت عبد الله بن زهير .

ووقف زهير بن أبي جرادة شيئاً من ملكه بحلب على فارس وفرسه يكون مقيماً بطرسوس في دار السبيل المعروفة بزهير بن الحارث يجاهد عن زهير ابن هرون •

#### زهير بن حرب بن شداد :

أبو خيثمة النسائي ، حدث عن الوليد بن مسلم ، وسفيان بن عينيه ووكيع ابن الجراح ، وحميد بن تيرويه ، وأبي النضر هاشم بن القاسم وبشر بن السري،

۱ - الجرح والتعديل: ٥٩١/٣ وفيه « زهير بن مجد » .

وأبي معاوية الضرير ، وغندر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبي محمد بن عبد الله بن إدريس الأودي ، واسماعيل بن علية ، ويحيى بن سعيد القطان ، وجرير بن عبد الحميد ، ووهب بن جرير ومحمد بن فضيل ، ويعقوب بن إبراهيسم ابن سعد ، وعلي بن الحسين بن شقيق ، ويزيد بن هارون .

روى عنه ابنه أحمد بن زهير ، وأبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، وأبو إبراهيم أحمد بن سعد الزهري ، وأبو زرعة الرازي ، وأبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي ، ويعقوب بن شيبة ، وأبو حاتم محمد بن ادريس الرازي ، وجعفر بن عمر بن عبيد ، وعباس الدوري ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، وإبراهيم الحربي ، وموسى بن هرون، وجعفر الطيالسي وأبو سعيد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني ، وغيرهم ، وكان أشخصه اسحاق بن ابراهيم بن مصعب سابع سبعة إلى الرقة ليمتحنهم المأمون في القول بخلق القرآن ، فأجابوه الى ذلك ، وأذن لهم في العودة الى بغداد ثم استدعاهم بعد مارحل من الرقة الى ( ٤ ـ و ) الشام ، فلحقوه في الشام في نواحي حلب وساروا معه الى أن ردهم الى بغداد ،

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال : أخبرنا أبو شجاع عمر بن محمد البسطامي وأبو حفص عمر بن علي ، المعروف بشيخ ، وأبو علي بن بشير النقاش ، وعبد الرشيد بن النعمان الولوالجي قالوا : أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال : أخبرنا الهيثم بن كليب قال : حدثنا الخليلي قال : أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال : أخبرنا الهيثم بن كليب قال : حدثنا محمود بن غيلان قال : أخبرنا جعفر بن عمر بن أبو عيسى الترمذي قال : حدثنا محمود بن غيلان قال : أخبرنا زهير – أبو خيثمة – عن حميد عن أنس قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة ، فصه منه (١) .

أخبرنا أبو سعيد ثابت بن مشرق بن أبي سعد البناء البغدادي قال: أخبرنا أبو الفوارس أبو بكر أحمد بن المقرّب بن الحسين النسيّاج الكرخي قال: أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي ، ح •

ا \_ الشمائل النبوية للترمذي \_ نسخة خطية بمكتبتي \_ باب ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ الحديث الثالث .

قال أبو سعد: وأخبرتنا ست الأخوة بنت محمد بن أبي منصور قالت: أخبرنا أبو الحسين علي بن أخبرنا أبو الحسين على بن محمد بن بشران قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوان البردي قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي قال: وحدثنا أبو خيشمة قال: محدثنا جرير عن رقية بن مصقلة عن عبد الله الإفريقي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأيحل بيع المغنيات ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن ، وقال: ثمنهن حرام (١) • (٤ ف) •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن ابن زريق قال: أخبرنا يوسف بن رباح البصري قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن اسماعيل المهندس بمصر قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: قال يحيى بن معين: وزهير ثقة • يعني ، أبا خيثمة •

وقال: أخبرنا أحمد قال أخبرنا البرقاني قال: قرىء على أبي علي بن الصواف وأنا أسمع: حدثكم جعفر بن محمد الفريابي قال: وسألت محمد بن عبد الله بن نمير قلت له: أيما أحب إليك أبو خيثمة أو أبو بكر بن أبي شيبة ؟ فقال: أبو خيثمة، وجعل يُطري أبا خيثمة ، ويضع من أبي بكر .

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ مما أجازه لنا \_ قال : أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك قال : أخبرنا أبو بكر بن علي بن ثابت البغدادي قال : أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال : حدثنا جدي قال : زهير بن حرب أثبت من عبد الله بن محمد \_ يعني \_ ابن أبي شيبة ، وكان في عبد الله تهاون بالحديث لم يكن يفصل هذه الأشياء يعني بين الألفاظ (٢) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن الطفيل ـ قراءة عليه وأنا أسمع

١ ــ انظره في كنز العمال: ١/ ٩٣٩٤ .

۲ - تاریخ بغداد : ۸/۸۸ - ۸۸۳ .

بالقاهرة \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الأصبهاني قال : سمعت أبو الفتح اسماعيل بن عبد الجبار الماكي يقول : حدثني جدي قال : حدثنا علي بن مهرويه (٥\_و) قال : حدثنا ابن أبي خيثمة قال : حدثنا يحيى بن أيوب قال : سمعت معاذ بن معاذ العنبري يقول : إذا سمعت الحديث من زهير لم أبال أن لا أسمعه من سفيان الثوري •

أنبأنا زيد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: حدثنا محمد بن العباسقال: أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب قال: حدثني الحسين بن فهم قال: زهير بن حرب ثقة ثبت (١) .

أنبأنا سعيد بن هاشم الخطيب عن أبي طاهر بن الفضل قال: أنبأنا عبدالوهاب ابن أبي عبد الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن أبي عبد الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا علي بن الحسين قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو خيثمة زهير بن حرب يكفي قبيلة •

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن سهل قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : زهير بن حرب ، أبو خيثمة ، أصله من نسا ، مات ببغداد في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين ومائتين ، سمع ابن عيينة (٢) .

أنبأنا أبو حفص المكتب قال: أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال: أخبرنا أبو بكر الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: أخبرنا محمد بن عدي البصريب في كتابه \_ قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الآجبري قال: قلت لأبي داوود سليمان بن (ه ـ ظ) الأشعث: أبو خيثمة حجة في الرجال ؟ قال: ماكان أحسن علمه •

١ \_ الخطيب البغدادي \_ الصدر نفسه .

٢ \_ التاريخ الكبير للبخاري : ٣/٣١ ( ١٤٢٧ ) .

وقال: أخبرنا أبو بكر الحافظ قال: حدثني الصوري قال أخبرنا الخصيب ابن عبد الله القاضي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائمي قال: أخبرني أبي قال: أبو خيثمة زهير بن حرب بن شداد ثقة مأمون.

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الأسدي عن أبي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة \_ إجازة أو سماعاً \_ قال: أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال: زهير بن حرب أبو خيثمة روى عن هشيم واسماعيل بن علية وجرير، ويحيى ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، روى عنه أبي وأبو زرعة، سئل أبي عن زهير بن حرب فقال صدوق (١).

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : زهير بن حرب ابن شداد ، أبو خيثمة النسائي كان اسم جده أشتاك فكعر "ب وجعل شدادا ، سكن أبو خيثمة بغداد وحدث بها عن سفيان بن عينية ، وهشيم بن بشير واسماعيل بن علية ، وجرير بن عبد الحميد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن ادريس ، وبشر بن السري والوليد بن مسلم ، وأبي معاوية الضرير ، ووكيع ، روى عنه ابنه أحمد ويعقوب بن شيبه ، وأبو ابراهيم أحمد بن سعيد الزهري (٦-و) ومحمد بن اسماعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم الرازيان ، وعباس الدوري وابراهيم الحربي ، وجعفر الطيالسي ، وموسى ابن هرون ، وأبو بكر بن أبي الدنيا ، وخلق لم يتسع ذكرهم ، وكان أبو خيثمة ثقة ثبتاً حافظاً متقناً .

أنبأنا أبو اليمن عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا محمد بن طاهر قال: أخبرنا مسعود بن ناصر قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن الكازروني قال: أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد الكلاباذي قال: زهير بن حرب بن شداد ، أبو خيثمة

١ - الجوح والتعديل : ٣/١٥٥ ( ٢٦٨٠ ) .

النسائي ، سكن بغداد ، سمع جرير بن عبد الحميد ، ومحمد بن فضيل ، ووهب ابن جرير ، ويعقوب بن ابراهيم بن سعد ٠

روى عنه البخاري في الحج والبيوع ، وغير موضع ، مات ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين ومائتين ، قاله البخاري ، ويقال مات لثلاث مضين من شعبان ، وذكر أبو داوود عن ابن عبيد أنه مات في شعبان من هذه السنة .

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال : أخبرنا أحمد بن اسحاق بن وهب البندار قال : حدثنا أبو غالب علي بن أحمد بن النضر قال : سنة ثنتين وثلاثين فيها مات أبو خيثمة •

قال الخطيب: هذا القول وهم ، والصواب مأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا أحمد بن عيسى بن الهيثم التمار قال: حدثنا عبيد بن محمد بن خلف البزاز ، ح ٠

قال: وأخبرنا محمد بن الحسين (٦-ظ) بن الفضل القطان قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قالا: مات أبو خيثمة في سنة أربع وثلاثين ومائتين •

قال الخطيب: وأخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال: حدثنا علي بن الحسن الرازي قال: حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: وليد أبي زهير بن حرب سنة ستين ومائة ، ومات ليلة الخميس لسبع ليال خلون من شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين في خلافة جعفر المتوكل ، وهـو ابن أربع وسبعين سنة (۱) .

أخبرنا أبو الغنائم محمد بن محمد بن شهريار \_ في كتابه \_ قال : أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت أبي الفضل البغدادي قال : أخبرنا أبو طاهر الثقفي قال :

 $<sup>\</sup>cdot$  ۱ \_ تاریخ بفداد : ۸/۸۸ \_ ۱۸۶ .

أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال : وأبو خيثمة ـ يعني ـ مات في شعبان يوم الخميس لخمس بقين من سنة أربع وثلاثين ومائتين .

أنبأنا أبو الحسن على بن المفضل المقدسي عن الحافظ أبي طاهر السيِّلفي قال: أخبرنا أبو على البرداني قال: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا أبو الحسن العتيقي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ قال: قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: مات أبو خيشمة زهير بن حرب يوم الخميس لثمان مضت من شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين وكتبت عنه •

أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا رجاء بن حامد بن رجاء المعداني عن أبي عبد الله محمد بن محمد العكميري قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق بن ابراهيم (٧ \_ و) القراب \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا عبد الله بن عروة قال: أسماعاً \_ قال: أخبرنا محمد بن خميرويه قال: أخبرنا عبد الله بن عروة قال: أبو خيشمة زهير بن حرب بن اشتاك مات سنة أربع وثلاثين ومائتين .

قال القراب: وأخبرنا أبو على الشيباني قال: أخبرنا الزعفراني قال: حدثنا ابن أبي خيشمة قال: مات محمد بن عبد الله بن نمير مع أبي في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين .

أنبأنا أحمد بن ازهر بن السباك قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي في كتابه قال: أخبرنا أبو غالب بن بشران \_ إجازة \_ قال: أخبرنا أبو الحسين المراعيشي ، وأبو العلاء الواسطي قالا: أخبرنا ابراهيم بن محمد بن عرفة قال: ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين ، قال: وفي هذه السينة مات جماعة من الحفاظ وحملة العلم ، منهم يحيى بن أيوب ، وأبو خيثمة زهير بن حرب ، وسليمان الشاذكوني ، ومحمد بن عبد الله بن نفيل الحراني ، وعلي بن جعفر المديني ، وأبسو الربيع الزهراني ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي .

أخبرنا أبو على حسن بن أحمد الأوقي \_ اذفاً \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر الأصبهاني قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو محمد الصفار قال : أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال : الحسن الحربي قال : أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال :

سنة أربع وثلاثين ومائتين أبو خيثمة زهير بن حرب في شعبان ببغداد ثقة ثبت ، يعني مات فسها .

## نهير بن الحسن بن الفرات:

أبو الحسن البُطْناني ، من قرية بُطْان حبيب ، وإليها ينسب الوادي وادي مُطْنان ، حدث ببُزاغا سنة (٧ ـ ظ) تسع وأربعين وثلاثمائة عن عمر بن جعفر ابن محمد الطبري ، روى عنه أبو بكر عبد الله بن أحمد بن محمد بن روزبة ٠

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي ، وأنبأنا به ، إجازة عنه ، أبو القاسم بن رواحة ، وابن الطفيل وغيرهما قال: أبو الحسن زهير بن الحسن بن الفرات البطناني ، روى عن عمر بن جعفر بن محمد الطبري ، وقال: حدثنا بمكة عن محمد ابن القاسم الصدفي عن أحمد بن عبد الوهاب بن خالد الواسطي عن أبيه عن أبيه عن أسحاق بن ابراهيم الموصلي، حدث عنه أبو بكر عبد الله بن أحمد بن روزبة الهمذاني بمصر وقد سمع عليه ببزاعة •

## زهير بن عباد بن مليح بن زهير:

وقيل عباد بن زهير بن عباد بن فضالة بن حكيم بن الحارث بن قيس بن عامر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر بن عمر و اس بن كلاب ، أبو محمد الرواسي الكلابي ، وقيل يكنى أب نعيم ، وهـو ابن عم وكيع بن الجراح ، كوفي الأصل سمع بحلب عطاء بن مسلم الخفاف الحلب ،

وحدث بحلب وغيرها عنه وعن مالك بن أنس ، ووكيع بن الجراح وسفيان بسن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، وفضيل بن عياض ، ومصعب بن مأهان ، ومحمد بن أيوب ، وحفص بن ميسرة ، عبد الله بن المغيرة ، والصلت بن حكيم ، وأبي عبد الرحمن المصيصي ، وأبي اسحاق ابراهيم بن المصيصي وأبي اسحق ابراهيم بسن المصيصي ، ويحيى بن حسان ، وأبي بكر الداهري ، وداوود بن هلال النصيبي ، المصيصي ، وادريس بن يحيى الخولاني ، وأبي عصام رواد بن الجراح ، وأبي حفص عمرو بن سلمة التنيسي ، وداوود بن أبي شعيب البصري ، وأبي عمرو الصنعاني ، ورشدين بن (٨ ـ و) سعد ، وعبد الله بن وهب ويزيد بن عطاء ، وأحمد الشه بن وهب ويزيد بن عطاء ، وأحمد

ابن محمد البصري ، وأسد بن حمدان ، وألفضل بن عثمان وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وشهاب بن خراش ، ويوسف بن أسباط ، ومحمد بن فضيل ورديح ابن عطية ، وهارون بن هلال النصيبي ، وعيسى بن يونس ، وصدقة بن المغيرة ، وعتاب بن بشبر .

روى عنه طاهر بن عيسى التميمي ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد العرّني ، ويحيى بن علقمة ، والحسين بن حميد العكي ، وأحمد بن عبد الأعلى البغدادي ، وأبو حاتم محمد بن ادريس الرازي ، ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ، ومحمد ابن يعقوب بن حبيب ، ومحمد بن خلف الحدادي ، وأحمد بن يحيى بن خالد الرقي، وأحمد بن أبي الحواري ، وأبو قصي العذري ، وأبو زرّعة الدمشقي ، وأبو عبد الملك البسري ، وخالد بن روح بن أبي حجر ، والحسن بن الفرج العرني ، وحرب ابن بيان المقدسي ، ويزيد بن أحمد السلمي ، وأبو بكر عبد الرحمن بن القاسم المن الرواس ،

أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن المبارك الزبيدي - بمكة - وأبو سعد ثابت بن مشرف بن أبي سعد بحلب قالا : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن شعيب السجزي قال : أخبرنا أبو الفشيئ بن يحيى بن الفضيل الفضيلي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي شريح قال : حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الصمد الهاشمي قال ، حدثنا طاهر بن عيسى ( ٨ - ظ ) التميمي قال : حدثنا زهير ابن عباد قال : حدثنا مصعب - يعني - بن ماهان عن سفيان الثوري عن منصور ، والأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير قال : قال رسول الله عليه الوضوء إلا مؤمن ، قال : وقال أحدهما : من خير دينكم (١) .

أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المقير \_ اذناً \_ عن الفضل بن سهل عن أبي بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب

١ ــ انظره في كنز العمال : ٣/٤٧٤ .

البرقاني قال : أخبرنا أبو الفضل بن محمد بن عبد الله الكرابيسي قال : أخبرنا أبو علي الحسين بن ادريس بن ( $\rho = 0$ ) المبارك الأنصاري قال : حدثنا محمد بسن عبد الله بن عمار الموصلي قال : حدثنا زهير بن عباد الرواسي ابن عم كان لوكيت •

قال ابن عمار : وكان ثقة ، قال : سمعت شهاب بن خراش قال : سمعت قتادة يقول في قوله : « واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب »(١) قال من صخرة بيت المقدس •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على ابن الحسن قال: قرأت على أبي القاسم زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا على بن محمد الحيني قال: سألته عني صالح بن محمد جزرة عن زهير بن عباد ابن أخت وكيع فقال: صدوق (٢) •

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الأسدي عن مسعود بن الحسن الثقفي قال: آخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال : زهير بن عبد الرواسي ، ابن عم وكيع بن الجراح ، روى عن عبد العزيز الدراوردي ، وعتاب بن بشير ، ويزيد بن عطاء اليشكري ، وفضيل بن عياض ، وابن عيينة وابن وهب ، كتب أبي عنه بدمشق وبمصر في الرحلة الأولى ، وروى عنه ، سئل أبي عنه فقال : أصله كوفى ، ثقة قرا) .

أخبرنا الفقيه أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام \_ إذناً \_ قال : أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد الحافظ \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن الهمذاني قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الصفار قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه قال : أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ

١ \_ سورة ق \_ الآية : ١١ .

٢ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢/٩/٦ - و ٠

٣ \_ الجرح والتعديل: ٣/١٥٩ (٢٦٧٩) .

قال : أبو محمد زهير بن عباد ( ٩ ـ ظ ) الرواسي ، سكن مصر ، سمع أبا عمر حفص ابن ميسرة الصنعاني ، ويزيد بن عطاء الواسطي .

حدثني علي بن محمد بن سختويه قال : حدثنا محمد \_ يعني \_ أحمد (١) بن نصر الترمذي قال : حدثنا زهير بن عباد الرواسي بمصر أبو محمد •

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر بن ماكولا قال: أما الرواسي فجماعة ينسبون الى رواس بن كلاب ابن ربيعة ، واسم رواس الحارث ، منهم: زهير بن عباد الرواس (٢)

أنبأنا أبو المحاسن بن الفضل الدمشقي قال: أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال: زهير بن عباد بن مليح بن زهير ، أبو محمد الرواسي ، ابن عم وكيع بن الجراح ، أصله من الكوفة ، وحدث بدمشق ومصر عن مالك بن أنس ، وسفيان بن عيينة ، ووكيع بن الجراح ، وابن المبارك ، ورشدين بن سعد ، وعبد العزيز الدراوردي ، وعتاب بن بسير وفضيل بن عياض ، ويزيد بن عطاء ، وعطاء بن مسلم ، وابن وهب، وعبد الله بن المغيرة ، وأسد بن حمدان ، وصدقة بن المغيرة ، ويوسف بن أسباط ، وعيسى بن يونس ، وحفص بن ميسرة ، وهارون بن هلل النصيبي ، ورديح بن وعيسى بن يونس ، وحفص بن ميسرة ، وهارون بن هلك النصيبي ، ورديح بن عطية ، والصلت بن حكيم ، ومحمد بن فتضيّل ، وادريس بن يحيى الخولاني ، وأبي بكر عبد الله بن حكيم الداهري ، وشهاب بن خراش الحوشبي ، ويحيى بن وأبي بكر عبد الله بن حكيم الداهري ، وشهاب بن خراش الحوشبي ، ويحيى بن حسان ، والمسيب بن شريك ، ومصعب بن ماهان ، ورواد بن الجراح ، وعمرو بسن أبى سلمة ،

روى عنه محمد بن عبد الله بن عسار الموصلي ، وأبو عبد الملك البُسْري وأبو حاتم (١٠ – و) الرازي ، وأبو علي الحسين بن حميد العكي ، وأبو زرّعة المدمشقي ، وأبو قصي العذري ، وأحمد بن أبي الحواري ، وخالد بن روح بن أبي حجسر ، وأبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الرواس، وأبو عبد الله محمد بن أحمد العريني ، والحسن بن الفرج العرني ، ومحسد بن يعقوب بن حبيب ، ويزيد بن

١ \_ كذا بالاصل .

٢ \_ انظر الاكمال لابن ماكولا: ١٠٨/٤ \_ ١٠٩ مع فوارق كبيرة .

أحمد السلسي ، وأحمد بن يحيى الرقي ، وحرب بن بيان المقدسي ، وأبو الزنباع روح بن الفرج المصري ، وقاسم بن عثمان الجوعي ، ومحمد بن خلف الحدادي •

قال الحافظ أبو القاسم: كتب إلي "أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة ، ثم حدثني أبو بكر اللفتواني عنه ، قال: أخبرنا عمي عبد الرحمن بسن محمد بسن اسحاق عن أبيه قال: قال لنا أبو سعيد بن يونس: زهير بن عباد بن عباد بن فضالة بن حكيم بن الحارث بن قيس بن عامر بن عمرو بن عبيد بن رواس بن كلاب الرواسي ، يكنى أبو محمد الكوفي ، قدم مصر وقطنها وحدث بها توفي بمصر في شوال سنة ثمان وثلاثين ومائتين (۱) •

أنبأنا القاضي أبو القاسم بن محمد الأنصاري عن أبي محمد بن حمزة السلمي عن أبي محمد بن حمزة السلمي عن أبي محمد بن عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال : أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر قال : أخبرنا أبو سليمان بن زَبِّر قال : قال الحسن بن علي : فيها \_ يعني سنة ست وثلاثين ومائتين \_ مات زهير بن عباد •

## زهير بن عبد الرزاق بن بقاء بن عثمان بن الازهر:

أبو الأزهر الحربي ، سمع عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي ، وحدث عنه ، وسافر الى حلب ، ذكره لي عمر بن علي بن دهجان البصري ـ فيمن أفادنيه ممن دخل حاب ( ١٠ - ظ ) من أهل الحديث ، وكتبه لي بخطه ـ وقال لي : زهير بسن عبد الرزاق بن بقاء بن عثمان بن الأزهر الحربي أبو الأزهر ، سمع المجلدة الأولى من مسند العشرة رضي الله عنهم من مسند أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل من عبد الله بن أحمد بن أبي المجد الحربي ، وسمع غير ذلك ، وحدث وسافر الى البلاد، ودخل حلب وهو شيخ حسن خير لا بأس به •

## زهير بن عوف الكندي:

هو المشاهد على الوليد بن عقبة بن أبي معيط أنه رآه يقيء الخمر ، شهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وقتل بها •

١ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٢٨ ، ظ ـ ٢٢٩ ، و .

## زهير بن محمد بن علي(١):

ابن يحيى بن حسن بن جعفر بن عاصم أبو الفضل الأزدي الكاتب المهلبي المكي، ولد بمكة ، ونشأ بالصعيد ، الصعيدي ، رجل فاضل فقيه مقرى ، شاعر مجيد ، تولى كتابة الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل محمد بن أيوب ، وحظي عنده وتقدم ، وقدم حلب مجتازاً إلى البلاد الشرقية متوجها الى مخدومه الملك الصالح (١٣ و) أيوب المذكور ، ثم قدم حلب رسولا "من الملك الصالح الى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن محمد من مصر ، فأكرمه واحترمه وأوسع له في العطاء ، وأقام بها مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ثم قدم في ذي القعدة من سنة سبع وأربعين وستمائة رسولا عن الملك المعظم توران شاه بن أيوب الى الملك الناصر يوسف معزياً في الملك الصالح أيوب ، ومقرراً لأمور مرسله ، وكنت اجتمعت به بنابلس في مخدومه وسجنه في الكرك ، وأنشدني مقاطع من شعره ، وشعر غيره وكان كيساً مخدومه وسجنه في الكرك ، وأنشدني مقاطع من شعره ، وشعر غيره وكان كيساً قاضياً لحوائج الناس ، ولما ملك الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز محمد دمشق، وكان زهير بن محمد بها فأجرى له معلوماً حسناً ، فأقام مدة سنتين ، وكتب إلي عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عدة أبيات في أمور عرضت له ، وصار بيني وبينه مودة ، ثم توجه الى مصر وأقام عديد الله المي أله المينه ما الله أن مات ،

وكان يكتب خطأ حسناً وسألته عن مولده فقال لي : في سنة اثنتين وثمانين عني ــ وخمسمائة بمكة •

أنشدني بهاء الدين أبو الفضل زهير بن محمد لابن الذبروي في ابن بدر الكاتب قال لي زهير وعليه حررت الخط:

يا بن بدر علوت في الخط قدراً عندما قايسوك بابن هــــلال راح يحكي أباك عند الكمال راح يحكي أباك عند الكمال

أنشدنا أبو الفضل زهير بن محمد بن علي الكاتب بنابلس لنفسه من لفظه:

١ - كتب ابن العديم في الهامش: تقدم قبل ترجمة ابن قمير ، فقدمتها .

وحقكم ما غير البعد عهدكم وان حال ح فلا تسمعوا فينا بحقكم الذي يقول للا تسمعوا فينا بحقكم الذي لكرم في محلكم وما حل عندي غيركم في محلكم عسى تقر جف هبوالي أمانا من عتابكم عسى تقر جف ومن شغفي فيكم ووجدي أنني أهوان ويحسن قبح الفعل إن جاء منكم كما طاب رعى الله قوما شط عني مزارهم وكنت لل وكم عزة لي عاقها الدهر عنهم وللدهر على أنوي وللمرء ما نوى الى أن يو

وأنشدني زهير بن محمد الكاتب المهلبي لنفسه:

وان حال حال أو تغير شهان يقهول فلان عندكم وفلان وعندي لكم ذاك الوداد يتصان لكل حبيب في الفؤاد مكان تقسر جفسون أو يقسر جمسان أهو ما ألقاه وهو هوان كما طاب ريح العود وهو دخان وكنت لهم ذاك الوفي وكانوا وللدهر في بعض الأمور حسران الى أن يواتي قدرة وزمان

المليحاً لي منه شهرة بين البرايا سوف تلقى لك في قلبي اذا جئت خبايا

غبت عني وجسرت بعدك والله قضايا فلقد جرعت من بعدك كاسات المناسا

ولئسن مست سيبقى لىك في قلبسي بقايا وأنشدني زهير بن محمد بن على لنفسه: (١٤هـو) •

أقول إذا أبصرته مقيلاً معتدل القامة والشكل يا ألفاً من قده أقبلت بالله كوني ألف الوصل وأنشدني زهير لنفسه:

يا من لعبت به شمول ما ألطف همذه الشمائل نشموان يهموزه دلال كالغض مع النسيم مائل لا يمكنه الكلام لكن قد حمل طرف وسائل

والعاذل غائب وغافسل ما أطيب وقت وأهنا العقب ليعض ذاك زائل عشنيق ومسيرة وسكيس والغصن يميس في غلائل والبدر يلسوح في قناع والنرجيس في الجفون ذابل والدورد على الخدود غصن والأنس بمن أحب كامل والعيش كما أحب صاف عين مثلك في الهوى أقاتل مولاي يحق لي بأنى لا يفهم سره العسواذل لى فيك وقد علمت عشق في حياك قد بذلت روحي هل أنت إذا سألت باذل لى عندك حاجة فقل لى ما تكذب هذه المخائل فى وجهاك للرضا دليل لي فيك غنى عن الوسائل (١٤ ــظ) لا أطلب في الهوى شفيعاً هل بحصل لي رضاك قابل ذا العام مضى وليت شعري مالساب كمشد كف سائل ها عبدك واقف ذليك الطــل من الحبيب وابل من وصلك بالقليل يرضى

قد آن بأن يفيق غافل قد ضاع ولم أفز بطائل ما يفعل ما فعلت عاقل والأمر كما علمت هائل قد جئتك راجياً وآمل قد أصبح في ذراك نازل عن بابك لا يترد سائل

مالي وإلى متى التمادي ما أعظم حسرتي لعمسر ما أعظم حسرتي لعمسر قد عز علي سوء حالي ما أعلم ما يكون منسي يارب وأنست بي رحيسم حا شاك بأن ترد ضيفا

وأنشدني لنفسه على الوزن والقافية:

أخبرني أبو الفضل زهير بن محمد قال: كتب الي جمال الدين يحيى بن مطروح يطلب مني درج ورق ومدادا ، قلت: وأنشدنيها ابن مطروح لنفسه بدمشق:

أفلست ياسيدي من الورق وإن أتسى بالمداد مقتسرناً

فا بعث بدرج كعرضك اليقق (١) فمرحب الخسيدود والحدق

قال لي زهير: ومن طرفه أنه في البيت الأول فتح الراء من الورق (٢) وكسرها ، وكتب عليها معا ، قال : فسيرت اليه درجاً ويسير مداد كان عندي (١٥-و) وكتبت اليه :

مــولاي سيرت ما أمــرت بــه وعــز عنـــدي تسيير ذاك وقد وأنشدني أبو الفضل زهير لنفسه :

لت شعري ليت شعري ومتسى يسوم وفاتسي ضاع عمري في اغتراب ليس لي في كسل أرض بعد هذا لتنبي أعب

بعد هذّا ليتنني أعرومتى أخلص مما ومتى أخلص مما فلقد آن بأن أصحو

أترى تستدرك الفائت

وهم يسير المداد والمورق شبهت بالخدود والحدق

. ...

أي أرض هي قبيري ليتندي ليو كنيت أدري ورحيد مستمدر جئتها مين مستقدر حرف ما آخير أميري أنا فيه ليبت شعبري فميا لي طال سكري في تضييد عدري

أخبرني الحافظ رشيد الدين يحيى بن علي العطار قال: توفي زهير بن محمد في اليوم الرابع أو الخامس من ذي القعدة من سنة ست وخمسين وستمائة بالقاهرة •

وأخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن سراقة بالكبش بين مصر والقاهرة قال: توفي بهاء الدين زهير بن محمد بن علي الكاتب بعد صلاة المغرب من ليلة الاثنين ودفن صبيحتها يوم الاثنين السادس (١٥ ـ ظ) من شهر دي قعدة سنة ست وخمسين، ودفن بمقربة من تربة الامام الشافعي رحمه الله ، ومولده بالحجاز سنة احدى

١ ــ اليقق: شديد البياض . القاموس .

٢ ـ أي من الفضة والورق .

وثمانين وخمسمائة في الخامس من ذي الحجة بمكة هكذا ذكر لي ابن سراقة • زهير بن محمد بن قنمينر بن شنطبة (١):

أبو محمد المروزي ثم البغدادي ، أصله من مرو ، وسكن بغداد ، ثم انتقل عنها الى طرسوس ، وأقام بها مرابطاً الى أن مات .

حدث عن زكريا بن عدي ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، وعبيد بن عبيدة ، والحسن بن موسى الأشيب ، والحسين بن موسى العبسي وأبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء ، وعبد الله بن مسلمة ، ويعلى بن عبيد ، وأبي الجواب أحوص بن جواب ، والحسين بن محمد المروذي والضحاك بن مخاد ، وصدقة بن سابق ، وأبي توبة الربيع بن نافع الحلبي •

روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ، وأبو اسحاق ابراهيم بن حفص بن عمر العسكري وأبو محمد عبد الله ابن جابر بن عبد الله الطرسوسي وجعفر بن محمد بن مغلس وأبو عبد الله الحسين ابن يحيى بن (١١هو) عياش الأعور وأحمد بن عبد الله النيري ، وأبو الحسن علي ابن أحمد الرافقي ، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، وأبو محمد بن محمد يحيى بن محمد بن صاعد ، وأحمد بن اسحاق بن البهلول ، وأحمد بن محمد ابن اسماعيل الأدمي ، وأبو بكر محمد بن نيروز الأنماطي ، والقاضي أبو عبد الله المحاملي ، واسحاق بن بيان الأنماطي ، وجعفر بن محمد الصندلي ، وابنه محمد بن ابن زهير بن محمد بن قمير بن شعبة ، وآخرون غيرهم ،

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال: أخبرنا أبو مسلم المؤيد ابن عبد الرحيم بن الأخوة ، وصاحبته عين الشمس بنت أبي سعيد بن الحسن قالا: أخبرنا أبو الفرج سعد بن أبي الرجاء الصيرفي • قالت: اجازة ، قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي ، وأبو الفتح منصور بن الحسين قالا: أخبرنا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن المقرىء قال: حدثنا أبو عبد الله حسين بن يحيى بن عياش القطان قال: حدثنا زهير بن محمد بن محمد بن قمير قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن

١ - كتب ابن العديم في الهامش: تؤخر هذه الترجمة بعد التي تأتي بعدها .

سماك بن حرب عن موسى بن طاحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان بين يديك مثل مؤخرة الرحل لم يقطع عليك ما مر بين يديك (١) •

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد البغدادي قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: أخبرنا علي بن الحسن بن محمد الدقاق قال: أخبرنا أحمد بن ابراهيم بن الحسن قال: سمعت أبو القاسم بن منيع يقول: ما رأيت بعد أبي عبد الله أحمد (١١ ـ ظ) بن محمد بن حنبل أزهد من زهير بن قمير •

وقال أبو بكر: حدثني الازهري قال: حدثنا محمد بن الحسن الصيرفي قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: ما رأيت بعد أحمد بن حنبل أفضل من زهير سمعته يقول: أشتهي لحما من أربعين سنة ولا آكله حتى أدخل الروم فآكله مسن مغانم الروم .

أنبأنا زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا عمر قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا عمد البن أحمد الواعظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن زهير بن محمد قال: كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في شهر رمضان، في كل يوم وليلة ثلاث مرات تسعين ختمة في شهر رمضان.

وقال أحمد بن علي: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا محمد بن اسحاق السراج قال: زهير بن محمد بن قميربن شعبة مأمون ثقة •

أخبرنا أبو حفص المكتب \_ ا ذنا \_ قال : أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : زهير بن محمد بن قمير بن شعبة أبو محمد المروزي الأصل ، سمع الحسين بن موسى العبسي ، والحسن بن موسى الأشيب ، ويعلى ابن عبيد ، وأبا صالح الفراء وأبا الجواب أحوص بن جواب ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرزاق بن همام .

١ ـ في كنز العمال: ١٩٢٢٨/٧ (... لم يقطع صلاتك ما مر بين يديك ) .

روى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وموسى بن هارون ، وأبو القاسم البغوي وأحمد بن اسحاق بن البهلول ويحيى بن محمد بن صاعد ، وأحمد بن محمد بن السماعيل الآدمي ، وجعفر بن محمد الصندلي ، وابن عياش القطان وكان (١٣-و) ثقة صدوقا ورعا زاهدا ، وانتقل في آخر عمره عن بغداد الى طرسوس ، فرابط بها الى أن مات (١) .

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي: زهير بن محمد بن قمير ابن شعبة المروزي ، روى عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، والضحاك بن مخلد البصري أبي عاصم ، وأبي صالح الفراء وصدقة بن سابق وآخرين .

حدث عنه أبو القاسم البغوي ، وابن صاعد وابن سرور الأنماطي ، وابن بهلول القاضي ، والقاضي أبو عبد الله المحاملي وأحمد بن عبد الله النيري ، وابن عياش المتوثي ، وابراهيم بن حفص بن عمر الحلبي وآخرون .

أنبأنا زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور بن زريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا الجوهري قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي قال: وزهير بن محمد بن قمير المروذي من أفاضل الناس، وقد كتب الناس عنه حديثاً كثيراً، ودفن حين مات في مقابر باب حرب •

قال أبو بكر الخطيب : وهذا القول في مدفنه وهم ، والصحيح أنه مسات بطرسوس ودفن بها •

قال الخطيب: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: قال عبد الله بن محمد البغوي: مات زهير بن محمد بطرسوس في سنة سبع وخمسين في آخرها (٢) .

أنبأنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف قال : أخبرنا أبو طاهر الحافظ قال :

۱ \_ ناریخ بغداد : ۱/۱۸۸ \_ ۸۸۹ .

۲ - تاریخ بغداد: ۸/۵۸۶ - ۲۸۶ .

أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا أبو الحسن على بن خشيش قال (١٣ ـ ظ) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو الحسيز، عبد الباقي بن قانع قال : سنة سبع وخمسين ومائتين زهير بن محمد في ذي الحجة ، بطرسوس ، وقيل سنة ست ، يعني مات .

كتب الينا الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي ــ من حران ــ قال : أخبرنا رجاء بن حامد بن رجاء المعداني عن أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد العكميري قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق بن ابراهيم القراب ــ اجازة ان لم يكن سماعا ــ قال : حدثني الحسين بن الفضل قال : أخبرنا الفضيل بن محمد الفقيه قال : حدثنا أبي قال : سمعت موسى بن هارون يقول : مات زهير بن محمد بن قمير في ذي الحجة سنة سبع وخمسين ومائتين .

أنبأنا أبو جفص عمر بن محمد المؤدب قال : أخبراا أبو منصور بن عبد الملك قال: أخبرنا أحمد بن على قال: أخبرني الحسين بن على الطناجيري قال: حدثنا عمر ابن أحمد الواعظ قال : سمعت أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني يقول : ومات زهير بن محمد بن قمير في سنة ثمان وخمسين ومائتين ، كذا بلغنا عنه ، مات في الثغرم

# زهير بن محمد بن يعقوب:

أبو الخير الموصلي ، سمع بملطية أبا يعلى محمد بن أحمد بن عبيد الاقطع السُّلْمِي الملطي ، وروى عنه وعن أبي عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النسائي، وأبي الطيب محمد بن أحمد المروذي ، وأبي عبد الله الحسين بن عمر بن أبي الأحوص ، روي عنه تمام بن محمد الرازي .

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاري قال: أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال: حدثنا تمام بن محمد الرازي قال : حدثني أبو الخير زهير بن محمد بن يعقوب الموصلي قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبيد الأقطع السلمي بملطيه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن ضريس العبدي قال : حدثنا يعقوب بن موسى قال : حدثنا مسلمة عن راشد أبي محمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام في شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة سبعمائة سنة (١٠) •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقى عن (١٦ – و) قال: زهير بن محمد بن يعقوب أبو الخير الموصلي، حدث بدمشق عن أبي عبد الله الحسين بن عمر بن أبي الاحوص، وأبي يعلى محمد بن أحمد بن عبيد الاقطع الملطي، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي الطيب محمد بن أحمد المروزي، روى عنه تمام بن محمد (٢) •

### زهير بن محمد أبو المندر التميمي:

ثم العنبري الخراساني المروزي الخرقي ، من خرق قرية من قرى مرو ، وقيل انه نيسابوري ، وقيل انه هروي ، ويقال فيه المكي لانه سكن مكة ، ويقال فيه المكي لانه سكن مكنة ، ويقال فيه المديني أيضا لانه سكنها .

حدث عن موسى بن وردان ، ومحمد بن المنكدر ، وجعفر بن محمد ، وأبي اسحاق السبيعي ، وزيد بن اسلم ، والوضين بن عطاء ، وحميد الطويل ، واسماعيل ابن وردان ، وأبان بن معمد ، وأبان بن سعد ، ويحيى بن سعيد الانصاري، وهشام بن عروة ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وصالح بن كيسان ، وسهيل بن أبي صالح ، وعبد الرحمن بن القاسم ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ، وابن جريج ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وعبد الرحمين ابن حرملة ، وصالح مولى التوأمة ، وأبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وصفوان بن سالم ، وأبي حازم سلمة بن دينار الاعرج ، ومحمد بن عمرو بن حلحة ،

روى عنه يحيى بن حمزة ، والوليد بن مسلم ، وعبد الرحمن بن مهدي ،

١ ـ انظره في كنز العمال: ٢٤١٧٣/٨.

٢ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٣٠/٦ . ظ - ٢٣١ . و .

٣ ـ فراغ بالاصل ، وهو «أبان أبي عياش » . أنهر تهذيب الكمال للمزي : ١٥/٥ .

واليمان بن عدي الحمصي ، وسويد بن عبد العزيز ، وعثمان بن الحكم الجذامي ، وعبد الملك بن أبي محمد الصنعاني ، وعلي بن أبي حكمكة ، وعبرو بن أبي سلمة ، ومحمد بن سليمان الحراني بومه (١٦ ـ ظ) وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ومعاذ بن خالد المروزي ، وأبو داوود الطيالسي ، وعبد الملك بن عمرو العقدي ، ومعن بن عيسى القزاز ، وأبو حذيفة موسى بن مسعود ، وصدقة بن عبد الله السيمين ،

## وقدم الثغور الشامية غازيا •

أخبر فا الشريف أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي \_ بقراءتي عليه بحلب \_ قال : أخبر فا الخطيب الامام أبو طاهر محمد بن محمد ابن عبد الله السنجي ببلخ قال : أخبر فا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الدوني قال : أخبر فا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن بوان الكسار قال : أخبر فا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسحق السني الحافظ قال : أخبر فا أبو يعلى \_ يعني \_ الموصلي قال : أخبر فا أبو خيشة قال : حدثنا أبو عامر العقدي قال : حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بسن قال : حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بسن مطعم عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا جبريل أي البلدان شر ؟ قال : لا أدري متى أسأل ربي عز وجل ، فاظلق جبريل فمكث ما شاء الله ثم جاء قال : يا محمد انك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري ، واني سألت ربي عن وجل أي البلدان شر فقلت لا أدري ، واني سألت ربي عن وجل أي البلدان شر ، فقال : أسواقها .

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي \_ فيما أذن لنا في روايته عنه قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو نصر القشيري قال: أخبرنا أبو أحمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو نصر القشيري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد (١٧ \_ و ) يقول: سمعت صالح بن محمد الحافظ يقول: زهير

ابن محمد نيسابوري كان يكون بمكة ، وكان يكون في الثغور غازيا ، قلت : ويقال له هروي ، قال : يقال وهو ثقة صدوق(١١) .

أنبأنا أبو محمد عبد البر بن الحسن بن أحمد الهمذاني قال: أخبرنا أبو المحاسن نصر بن المظفر البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال: سمعت أحمد بن جعفر السعدي يقول: قيل لاحمد بن حنبل وهو حاضر: حديث أبي هريرة: اذاكان النصف من شعبان فلا يصوم أحد حتى يصوم رمضان؟ قال: ذالة خبر ضعيف، ثم قال: حديث العلاء كان يرويه وكيع عن أبي العميس عن العلاء وابن مهدي، وكان يرويه ، ثم تركه وقيل: عن من كان يرويه ؟ قال: عن زهير، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان (٢٠) .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدا \_ يعني \_ البخاري عن حديث زهير فقال: أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ، يقول: هذا شيخ ينبغي أن يكون قلبوا السمه .

وقال أبو القاسم الحافظ: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الزرقي ( ١٧ - ظ ) عن أبي جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد ابن حميد الخلال - اجازة - قال: أخبرنا حمزة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي قال: حدثنا حنبل بن اسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: زهير بس محمد خراساني ثقة (٢) .

أنبأنا عبد البر بن أبي العلاء قال : أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال : أخبرنا

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٣٢/٦ - ظ.

٢ \_ الكامل لابن عدي : ١٠٧٣/٣ .

٣ - ابن عساكر - المصدر نفسه .

أبو القاسم الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: زهير بن محمد الخراساني مستقيم الحديث •

أخبرنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو البركات الانماطي \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر قال: أخبرنا يعقوب بن يوسف بن أحمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن موسى قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن البغدادي قال: حدثنا عبد الملك الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل قال: زهير بن محمد مقارب الحدث •

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المقير عن أبي الفضل محمد بن فاصر الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا ابراهيم بن عمر البرمكي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف بن تتجيب الدقاق قال: حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانىء قال: سمعت أبا عبد الله ذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد قال: يروون عن زهير ابن محمد أحاديث مناكير هؤلاء، ثم ( ١٨ – و ) قال لي: ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروي عنه أصحابنا ؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر أحاديث مستقيمة صحاح، قال أبو عبد الله: وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة أو نحو هذا، فأما « بواطيل » فقد قاله •

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي : سألت أحمد بن حنبل عن زهير بن محمد الخراساني قال : ليس به بأس ٠

فهذا قول أحمد بن حنبل قد اضطرب في زهير بن محمد كما تراه ، وكذلك اضطرب فيه قول يحيى بن معين أيضا .

أنبأنا عبد البر بن الحسن قال : أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال : أخبرنا أبو

٤ \_ ابن عدي \_ المصدر نفسه: ١٠٧٤/٣ .

القاسم الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: وهير بن محمد عدي قال: وهير بن محمد خراساني ضعيف (١) •

أنبأنا عمر بن محمد المؤدب عن أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال: أخبرنا أبو نصر الوائلي قال: أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال: أخبرني عبد العزيز ابن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: زهير بن معاوية خراساني ضعيف •

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو البركات الانماطي قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد قال: أخبرنا الاحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال: قال أبو زكريا زهير (١٨ ـ ظ) بن محمد الخراساني التميمي ليس له بأس وليس بالقوي •

قال: وأخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبو العلاء قال: أخبرنا محمد قال: أخبرنا الاحوص قال: حدثنا أبي قال: قال يحيى: زهير بن محمد المكي، نزل مكة ثقـــة .

أنبأنا عمر بن طبرزد قال: أخبرنا أبو عبد الله بن البناء \_ اجازة \_ عن أبي تمام علي بن محمد بن الحسن عن أبي عمر بن حيويه قال: أخبرنا محمد بن القاسم ابن جعفر قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زهير بن محمد الخراساني ثقة ، وسئل يحيى بن معين: الخراساني مرة أخرى ؟ فقال: صالح •

أنبأنا أبو القاسم بن الحرستاني عن أبي الفتح نصر الله بن محمد عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري عن أبي عمر بن حيويه قال: أخبرنا محمد بن القاسم بن جعفر قال: حدثنا ابراهيم بن الجنيد

١ - الكامل لابن عدي : ١٠٧٣/٣ .

قال: سمعت يحيى بن معين إسأل عن زهير بن محمد فقال: ليس به بأس ، فقلت ليحيى: مكى ؟ قال: كان خراسانيا ، وكان بمكة .

أنبأنا أبو المحاسن بن البانياسي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر الشحامي قال: أخبرنا أبو صالح المؤذن قال: أخبرنا أبو الحسن ابن السقاء قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زهير بن محمد الخراساني ثقة(١) •

حدثنا يحيى قال : حدثنا عيسى بن يونس قال : حدثنا زهير بن محمد أبو المنذر ( ١٩ ـ و ) الخراساني ٠

وقال الحافظ أبو القاسم: أنبأنا أبو نصر الحسن بن محمد بن ابراهيم اليونارتي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار بن أحمد قال: أخبرنا عبد الباقي بن عبد الكريم ابن عمر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد الخلال قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن نسيبة قال: حدثني جدي قال: حدثني عبد الله بسن شعيب قال: قرأ علي يحيى بن معين: زهير بن محمد الخراساني صالح لا بأس به به شعيب قال: قرأ علي يحيى بن معين: زهير بن محمد الخراساني صالح لا بأس به به به الله بسن المعين الم

وقال الحافظ أبو القاسم: أنبأنا أبو نصر القسيري قال: أخبرنا أبو بكر البيهة قال: أخبرنا أبو بكر البيهة قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن ابراهيم المروزي قال: حدثنا أحمد بن عمران قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زهير بن محمد الخراساني صالح (٢) •

أخبرنا أبو محمد بن أبي العلاء \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو المحاسسن البرمكي قال : أخبرنا أبو القاسم السهمي قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : قلت ليحيى : فزهير أبو المنذر ؟ قال : ليس به بأس ، فقلت : فزهير بن محمد ما حاله ؟ قال : ثقة (٣) .

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۳۲/۱ - و .

۲ - تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۳۲/٦ - و .

٣ ــ الكامل لابن عدى : ١٠٧٤/٣ .

قلت: هذا الكلام يشعر بأن المسؤول عنه أولا غير المسؤول عنه ثانيا ، والظاهر أنه هو وقد سأله عنه مرتين ، ويحتمل أن المسؤول عنه ثانيا هو زهير بن محمد بن قبير الذي قدمنا ذكره ، وقد كان في زمن يحيى وبينموتهما نيف وعشرون سنة والله أعلم .

أنبأنا أبو محمد قال: أخبرنا البرمكي قال: أخبرنا الاسماعيلي قال: أخبرنا السهمي قال: أخبرنا البخاري السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا الجنيدي قال: حدثنا البخاري قال: زهير بن محمد أبو المنذر التميمي الخراساني كناه آدم ، سمع عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وابن عقيل ، وزيد بن أسلم ، وموسى بن وردان •

روى عنه ابن مهدي والعقدي وموسى ( ١٩ ـ ظ ) بن مسعود ، وروى عنه أهل الشام أحاديث مناكير •

قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر ، وزاد الجنيدي :روى عنه الوليد وعمر بن أبي سلمة مناكير عن ابن المنكدر ، وهشام بن عروة ، وأبو خازم •

قال أحمد: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقتُلب اسمه •

قال ابن عدي : وسمعت ابن حماد يقول : قــال البخــاري ، فذكــر هــذا الكــلام(١) •

قلت: قوله: وزاد الجنيدي يعني من قوله: روى عنه الوليد الى قوله: فقتلب اسمه ، يريد أنها من قول الجنيدي ، لا من قول البخاري ، وقوله: قال البخاري: فذكر هذا الكلام يعني كلام البخاري وقع له باسناد آخر عن ابن حماد ، والله أعلمه ،

أنبأنا سليمان بن الفضل البانياسي قال: أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور قال:

١ - ابن عدي - المصدر نفسه: ١٠٧٣/٣.

أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بسن الحجاج يقول: أبو المنذر زهير بن محمد العنبري عن عبد الله بن أبي بكر وابسن عقيل، وزيد بن أسلم، روى عنه ابن مهدي والعقدي(١).

أخبرنا ابن المقير اذنا عن أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال : أخبرنا أبو نصر الوائلي قال : أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال : أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن قال : أخبرني أبي قال : أبو المنذر زهير بن محمد الخراساني وليس بالقوي ( ٢٠ ـ و ) ٠

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الانماطي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: أخبرنا مسعود بن ناصر قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال: زهير بن محمد، أبو المنذر التميمي العنبري الخراساني سكن مكة، سمع زيد بن أسلم ومحمد بن عمرو بن حلحلة: روى عنه أبو عامر العقدي في كتاب المرض والاستئذان، قال البخاري في التاريخ الصغير: ما روى زهير عن أهل الشام فانه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فانه صحيح الحديث (٢) م

أنبأنا ابن المقير عن محمد بن ناصر قال : أخبرنا أبو طاهر بسن أبي الصقر الانباري ـ اجازة ـ قال : أخبرنا أبو القاسم ابراهيم بن عمر قال : حدثنا أبو بكر المهندس قال : حدثنا أبو بشر الدولابي قال : أبو المنذر زهير بن محمد (٢) •

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الانماطي قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الطيوري قال: أخبرنا الحسين بن جعفر قال: أخبرنا أبو العباس الوليد بن مزيد قال: أخبرنا علي بن أحمد بن زكريا قال: أخبرنا صالح بن أحمد قال: حدثني أبي قال: زهير بن محمد جائز الحديث(٤) •

<sup>1</sup> ــ الكنى والاسماء للامام مسدام : ١٧٩ .

<sup>7 - 4</sup> لم ترد هذه الرواية في التاريخ للبخاري : 7/180 - 180 ، وجاء في التاريخ الكبير : 7/180 = 180 .

٣ \_ الكنى والاسماء للدولابي: ٢/١٣١.

٤ - تاريخ الثقات للعجلي: ١٦٦ ( ١٦٤ ) .

## بسمه الله الرحمن الرحيسم

## وبه توفیقی

أنبأنا أبو محمد عبد البر بن الحسن الهمذاني قال: أخبرنا أبو المحاسن نسير ابن المظفر البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال: حدثنا عمر بن سنان قال: حدثنا يعقوب بن كاسب قال: حدثنا معن بن عيسى عن زهير بن محمد آبو المنذر التميمي •

قال ابن عدي: سمعت الحسين بن أبي معشر يقول: زهير بن محمد خراساني الاصل، سكن مكة، وكان حديثه فوائد.

وقال ابن عدي : حدثنا محمد بن الحسين المروزي \_ إِجازة مشافهة \_ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا أبي قال : حدثنا العباس بن مصعب قال : حدثنا زهير بن محمد أبو المنذر العنبري من أهل مرو أصله من خرق سكن مكة لم يرو عنه ابن المبارك ولا ذكر عنه شهيئ . •

قال يحيى بن معين : زهير بن محمد المكي الخراساني ثقه ، وقال اسحاق بن محمد راهويه : زهير بن محمد العنبري ، من أهل مرو ، من أهل خرق •

قال ابن عدي: وقال النسائي فيما أخبرني محمد بن العباس عنه قال: زهير بن محمد ليس بالقوي (١) •

أنبأنا أبو محمد عبد الوهاب بن رواج قال : أخبرنا ابو طاهر السطّلفي قال : أخبرنا أبو صادق مرشد بن يعيى المديني قال : أنبأنا أبو الحسن علي بن منير بسن

۱ ــ الضعفاء والمتروكين للنسائي ــ ط . بيروت ۱۹۸۷ : ۱۱۲ . الكامل لابن عدي : ۱۰۷۳/۲

أحمد الخلا"ل قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق فال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي سنان (٢٢\_و) النسوي قال: زهير بن محمد أبو المنذر الخراساني ليس بالقوي •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان \_ فيما أجازه لي \_ قال : أنبأنا الرئيس مسعود بن الحسن الثقفي عن أبي عمرو عبد الوهاب بن محمد قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال : زهير بن محمد المروزي التميمي العنبري أبو المنذر ، كان يكون بمكة والمدينة ، روى عن محمد ابن المنكدر وصفوان بن سليم وزيد بن أسلم والعلاء بن عبد الرحمن ، وابن عقيل ا

روى عنه ابن مهدي ، وعامر العقدي ، والوليد بن مسلم ، وعسر بن أبي سلمة ، وأبو حذيفة ، سمعت أبي يقول ذلك .

سألت أبي عن زهير بن محمد فقال: محاله الصدق ، وفي حفظه سنوء ، كان حديثة بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسنوء حفظه ، وكان من أهل خراسان سكن المدينة ، وقدم الشام فما حدث من كتبه فهو صالح ، وما حدث من حفظه ففيه أغالبط (۱) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الحموي قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السيّلفي قال: أخبرنا أبو القاسم محمود بن سعادة بن أحمد ابن يوسف قال: حدثنا أبي قال: الخليل بن عبد الله القزويني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن أبراهيم بن سلمة القطان قال: حدثنا علي بن أحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله (٢٧ ـ ظ) بحديث زهير بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن أبي أمامة عن النبسي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان (٢٠)، فقال: هذا ليس هو أبو أمامة الباهلي، هذا يقولون أبو أمامة بن عمرو عن عبد الله بن أبي أمامة بن عمرو عن عبد الله بن أبي أمامة الأنصاري لم يقل عن أبيه ،

١ - الجرح والتعديل : ٣/٩٨٥ - ٥٩٠ ( ١٦٧٥ ) .

٢ - انظره في كنز العمال: ٣/١٦٩٥، ٢٢٢٥.

أنبأنا أبو محمد بن أبي العلاء الهمذاني قال: أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم الإسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: زهير بن محمد العنبري الخراساني، مروزي سكن مكة، يكني أبا المنذر وهذه الأحاديث لزهير بن محمد ـ يعني أحاديث ذكرها في كتابه \_ فيه بعض النكرة، ورواية الشاميين عنه أصح من رواية غيرهم، وله غير هده الأحاديث، ولعل الشاميين حيث رووا عنه خلطوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبه المستقيم، وأرجو أنه لابأس به (1).

قلت : كذا وقع في النسخ « ورواية الشاميين » وهو طغيان من القلم والصواب « ورواية العراقيين » •

أخبرنا أبو نصر بن الشيرازي \_ فيما أجاز لي روايته عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم : قال : أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني قال : حدثنا عبد العزيل الكتاني : قال : أخبرنا أبو نصر بن الجبّّان \_ إجازة \_ قال : أخبرنا أحمد بن القاسم الميانجي \_ اجازة \_ قال : حدثني أحمد بن طاهر بن النجم قال : أخبرنا سعيد بن عمرو البرذعي (٢٣ \_ و) فيما نسخه من كتاب أبي زرعة الرازي بخطه في أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين : زهير بن محمد أبو المنذر التميمي ، كناه آدم .

قال الحافظ أبو القاسم: أخبرنا أبو نصر القشيري قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسين قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحاكم قال: وسمعت أبا عبد الله الضبي يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سعيد يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: زهير ابن محمد أبو المنذر الخراساني قالوا: إنه من أهل نيسابور، وقالوا من غيره، أرجو أنه صدوق كثير الخطأ •

وقال الحافظ: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن علي قال: حدثنا نصر بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو قال: أخبرنا أبو قال: أخبرنا أبو

١ ــ الكامل لابن عدي : ١٠٧٣/٣ ــ ١٠٧٨ .

القاسم علي بن ابراهيم قال: حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس قال: سمعت أحمد بن محمد المقدمي يقول: زهير بن محمد المديني أبو المنذر •

قال الحافظ أبو القاسم : كذا قال : وهو مروزي (١) •

قلت: انما نسبه الى المدينة لأنه سكنها كما نسبه غيره الى مكة لأنه يسكنها ، فقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم أنه سكن المدينة .

أنبأنا عمر بن طبرزد قال : أخبرنا أبو السعود أحسد بن علي المحاي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : حدثنا أبو الحسين بن المهتدي قال : أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحسد بن يعقوب قال : قال جدي يعقوب : زهير بن محمد الخراساني ، صدوق صالح الحديث •

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام \_ إذناً \_ عن الحافظ (٣٣ \_ ظبرنا أبي العلاء الحسن بن أحمد قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد الصفار قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه قال : أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال : أبو المنذر زهير ابن محمد التعبيبي العنبري الخراساني المروزي ، روى عن أبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، وأبي أسامة زيد بن أسلم العدوي ، في حديثه بعض المناكير ، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو يحيى معن بن عيسى القزاز الأشجعي ، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي .

أخبرنا أبو الفتوح محمد بن أبي سعد البكري \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : زهير بن محمد ، أبو المنذر التميمي ثم العنبري الخراساني المروزي الخرقي ، من أهل قرية من قرى مرو تسممى خرق ، سمعت بها الحديث ، ويقال إنه هروي ، ويقال نيسابوري ، سكن بمكة ، وسكن الشام •

وحدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وأبي محمد عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عقيل ، وموسى محمد بن عمرو بن حزم ، وزيد بن أسلم ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وموسى

٢ - تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٣١/٦ - ظ.

ابن وردان ، وصفوان بن سليم ، وهشام بن عسروة ، وأبي حازم الأعرج ، ومحمد ابن المنكدر ، وعبد الرحمن بن حرملة وعبد الرحمن بن القاسم ، وسهيل بن أبي صالح ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وصالح مولى التوأمة ، وجعفر بن محمد الصادق وأبي اسحاق السبيعي وحميد (٢٤-و) الطويل والوضين بن عطاء ، واسماعيل بن وردان ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب •

روى عنه ابن مهدي وعبد الملك بن عمرو العقدي ، وأبو حذيفة موسى بن مسعود ، ومعن بن عيسى القزاز ، وأبو داوود الطيالسي ، ومعاذ بن خالد المروزي، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري ، ومحمد بن سليمان الحراني بومه ، وعثمان ابن الحكم الجذامي المصري ، واليمان بن عدي الحمصي ، واجتاز بدمشق ، فروى عنه من أهلها : الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة ، وعمرو بن أبي سلمة وأبو الزرقاء عبد الملك بن أبي محمد الصنعاني ، وسويد بن عبد العزيز ، وعلي بن أبي حملة وصدقة بن عبد الله السمين (۱) •

#### ڈھے ب**ن مض**رس

ابن منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار الفزاري شهد وفاة مسلمة بن عبد الملك ، وحكى عن هشام والوليد ابن يزيد ، وتوفي مسلمة في قرية يقال لها الحانوت من أعمال حلب ، وتعرف الآن بالحائوة روى عنه ابنه موسى بن زهير •

أخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين المصري بالقاهرة قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن الفراء في كتابه عن أبي اسحاق الحبال ، وخديجة المرابطة ، قال الحبال: أخبرنا أبو القاسم عبد الجبار ابن أحمد بن عمر المقرىء قال: أخبرنا أبو بكر الحسس بن الحسين بن بندار ، وقالت خديجة : أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أحمد بن علي بن الحسين بن بندار قال: حدثني جدي على ، قالا: حدثنا محمود بن محمد قال: حدثني أحمد بن على ، قالا: حدثني أحمد

١ \_ تاريخ دمشىق لابن عساكر: ٢٣١/٦ - و .

ابن أبي طاهر قال: حدثنا الزبير بن بكار تال: حدثني موسى بن زهير بن مضرس ابن منظور بن زبان بن سيار بن عمره بن جابر عن أبيه قال: رأيت هشاماً في معسكره يوم مات مسلمة وقد وقف عليه الوليد بن يزيد فقال: ياأمير المؤمنين إن عقبى من بقي لحوق من مضى ، وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى ، واختال الثغر فوهى وعلى أثر من سلف يمضى من خلف ، ثم مضى .

### زهير بن هارون

ابن موسى بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عامر أبي جرادة العقيلي الحابي جدجد جد أبي ، وبنوا العديم كلهم من نسله ، وأكثر الأملاك التي كانت لسلفنا بحلب : أورم الكبرى ويحمول ، وأقذار ولؤلؤه والسبن هو الذي اشتراها ، وكان حافظاً لكتاب الله تعالى ، عنده فضل وأدب وورع وديانة .

ووقفت على كتاب في رق يتضمن وقفاً وقفه زهير بن هارون بن موسى: إنه وقف اربع حقال بأورم الكبرى من قرى حلب تصّدق بها على أن تستغل بوجوه غلاتها في كل سنة وحين وزمان ، فما فضل بعد النفقة على هذه الصدقة في مصلحتها وعمارتها ومافيه صلاحها أشّتري منه فرس بعشرين ديناراً ، وأقيم بثغر طرسوس في دار السبيل المعروفة بزهير بن الحارث ، ودفع إلى رجل من المجاهدين يغزو عليه عن زهير بن هارون ، وأجري عليه في (٢٥ و) كل سنة خمسة عشر ديناراً ، ومافضل بعد ذلك في كل سنة كان مدخراً لنائبه إن لحقت هذا الفرس من هرم أو عطب أو زمانه فيقام مكان الفرس العاطب أو النافق أو الزمن ، ويجري عليه هذا الرزق المذكور في هذا الكتاب في كل سنة من السنين في المستأنف أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ومن ضعف ممن يكون في يديه هذا الفرس عن الغزو أو النفير ، دفع هذا الفرس إلى غيره من أهل الجهاد والرد والغناء ومن الفرس أهل الجهاد والرد والغناء (۱) من أهل ثغر طرسوس ، ودفع إليه رزق هذا الفرس في كل سنة أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وجعل ولاية في كل سنة أبداً حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وجعل ولاية هذه الصدقة بعد موته إلى ابن عمه عبد الله بن محمد بن موسى بن أبي جرادة ،

١ ـ كذا بالاصل وقع هذا التكرار .

وإلى أخيه أحمد بن هارون بن موسى بن أبي جرادة ، وإلى أمه فاطمة ابنة عبد الله ابن زهير ، والكتاب مؤرخ بشمهر ربيع الأول من سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، ويغلب على ظني أن زهير بن الحارث المنسوب اليه دار السبيل بطرسوس جده لأمه، وقد ذكرناه ، وتوفي زهير بن هارون بحلب في حدود سنة أربعين وثلاثمائة .

## زهير المجنون الانطاكي

مذكور من عقلاء المجانين ، حكى عنه الحسن بن يزيد الأنطاكي حكاية وشعراً •

قرأت في كتاب وقع إلي من عقلاء المجانين لم يذكر اسم مصنفه قال فيه : وحد ث الحسن (٢٥ ـ ظ) بن يزيد الأنطاكي قال : كان عندنا مجنون يقال له زهير ، وكان من أحسن الناس وجها وأجودهم شعراً ، وكان يألف جارية من بعض بنات القاسم بن الحسن ، فعبرت يوماً وهو جالس ومعه جوزة "يَد وم بها في الأرض فسلمت فرد السلام وقال لي : يا حسن أتلعب معي ؟ قلت : نعم إن أنشد تني شيئاً ، فقال : اسمع فقلت : هات فأنشدني هذه الأبيات :

ولقد كان لا يراهــا حجابا له يكن مطلعي عليـــك صوايا فا علمي ذاك واعـــذريني وغابا

طلع البدر ليلة فرآها فبقي مطرق وقال حياء أنت بدر السماء لا شك فيه

فلما هممت بالقيام قال لي: ياحسن سألت مالاينفعك ، فاسمع ماينفعك ، قلت: هات فأنشد هذه الأبيات:

وأعجل الأشهر في العمر موجودة خير من الصبر واجر مع الدهر كما يجري

ما أعجل الأيام في الشهر ليس لمن ليست له حيلة فا خط مع الدهر إذا ماخطا

ثم زعق ، ونزع جبته ورمي بها ، وهرول وتركني .

## زيادة الله بن عبد الله بن ابراهيم

ابن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأخلب بن سالم بن عقال بن حذافة بن عباد بن عبد الله بن محارب بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك بن سعد

ابن زيد مناة بن تميم التميمي ثم السعدي ، أبو مضر بن أبي العباس بن أبي اسحاق ابن أبي ابراهيم بن أبي عبدالله بن أبي عقال ، ملك " بن ملك بن ملك بن ملك بن ملك أبو مضر هذا الحرهم ملك بن ملك بن ملك ، ملك والإفريقية والقيروان ، وكان أبو مضر هذا آخرهم ملكاً ، وظهر في أيامه أبو عبد الله الشيعي ، فهزم الشيعي جيوشه ، وأخذ بلاده فأسلم إفريقية حين عجز عنها ، وفر "بما خف معه من الأموال والذخائر واجتاز بطرابلس المغرب فأقام بها تسعة عشر يوماً ، وأطلق أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي من الحبس لاظهاره البراءة من أبي عبد الله ، وأنه ليس بأخ له ، ثم ندم على اطلاقه ، ولما خرج أبو مضر ورقا خطيب القيروان المنبر وخطب ودعا للمهدي فقال : أبو محمد عبيد الله المهدي بالله أمير المؤمنين ، قام جبلة بن حمود الصدفي قائماً وكشف رأسه حتى رآه الناس ، ومشى من عند المنبر إلى آخر الجامع ، وهو يقول : قطعوها قطعهم الله (۱) ، وقام الفقهاء ووجوه البلد معه ، فما حضر الجامع أحد من قطعوها قطعهم الله (۱) ، وقام الفقهاء ووجوه البلد معه ، فما حضر الجامع أحد من وجبس •

وأما أبو مضر فإنه رحل من طرابلس ووصل إلى مصر وعليها النوشري (٢) فوقع بينه وبينه خلاف ووحشة ، ثم أصلح بينهما ابن بسطام ، ثم رحل أبو مضر من مصر وتوجه إلى الشام ، ونفذ منها إلى الرقة ، وكتب إلى الوزير ابن الفرات (٢) يستأذنه في القدوم على الخليفة المقتدر فلم يؤذن له في الوصول إلى بغداد ، وأمره ابن الفرات بالمقام بالرقة ، فأقام بها سنة منعكفاً على شرب الخمر والفسق ، وسعى به قوم الى المقتدر وأشاروا برده الى المغرب ، وكان قد تفرق عنه أصحابه عند مقامه بالرقة ( ٢٦ ـ ظ ) واشتغاله باللهو ، فكتب المقتدر الى النوشري كتاباً ، والى ابن بسطام كتابا الى مصر يأمرهما بمعونة أبي مضر بالرجال والعدد ، وأن يعطى من خراج مصر مايقيم به عسكره ، وكتب إليه من بغداد بالعودة الى المغرب ليدرك خراج مصر مايقيم به عسكره ، وكتب إليه من بغداد بالعودة الى المغرب ليدرك

ا ي قطعوا الخطبة للعباسيين ، ولجبلة بن حمود ترجمة مطولة في رياض المنفوس للمالكي: ٢٧/٢ ــ ٥٥ ، وقد توفي سنة ٢٩٧ هـ . هذا واسم المهدي «عبد الله» لا « عبيد الله » انظر كتابي الجامع في أخبار القرامطة: ١٩٧٨/١ .

٢ – عيسى النوشري والي مصر آنذاك . انظر حوله كتاب الولاة للكندي : 77 . 7 – هو علي بن محمد بن موسى من أشهر وزراء الدولة العباسية قتل سينة 717 هـ 717 م . الاعلام للزركلي .

ثأره ، فعاد زيادة الله الى مصر ومشى بها متقلداً بسيفين فأخرجه النوشري الى ذات الحمام (١) وهو موضع ، وقال له تكون هناك حتى تأتيك الرجال والمال ومطكه بذلك حتى أنفق جميع ماكان معه ، وباع السلاح والعكد وكثرت به العلل ، وقيل إن بعض خدمه سمته في طعامه فوقع شعر لحيته ، ثم رجع الى مصر وخرج منها الى بيت المقدس فمات هناك ، فدفن بها ، وقيل مات بالرملة ودفن بها ،

وفي نفوذه من الشام الى الرقة وعوده مر" بحلب أو ببعض عملها •

وكان له شعر جيد وعنده أدب وفضل ، وكان آباؤه يذهبون الى مذهبالامام أبي حنينة رضي الله عنه ، فرجع هو عنه واستهتر بشرب الخمر واللهو والانهماك في المعاصي ، وآل به الأمر الى ما آل .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بسن الحسن قال: قرأت بخط أبي الحسن رشاء بن نظيف وأنبأنيه أبو القاسم على بسن إبراهيم ، وأبو الوحش سبيع بن المسلم عنه قال: أخبرنا أبو الفتح ابراهيم بنعلي ابن ابراهيم البغدادي قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن جعفر الكاتب قال: حدثني أبي قال: كان لزيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم ابن أحمد ، وهو زيادة الله الأصغر ، وكان أميراً بإفريقية غلام فحل ( ٢٧ – و ) صيني يدعى خطاب ، وهو الذي اسمه في السكك فسخط عليه وقيده بقيد من ذهب ، فدخل يوما من الأيام صاحبه على البريد وهو عبد الله بن الصائغ ، فلما رأى الغلام مقيدا تأخر قليلا وعمل بيتين ، وكتب بهما الى زيادة الله ، وهما:

ياأيها الملك المأمون طائره رفقاً فإن يد المعشوق فوق يدك كم ذا التجلد والأحشاء راجفة على كبدك

فأطلق الغلام ورضي عنه ، وصل عبد الله بن الصائغ بالقيد الذهب(٢) .

۱ \_ ذات الحمام موضع بين مكة والمدينة . معجم البلدان ، ولا أظن المقصود .

۲ \_ تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲/۲۳۳ \_ ظ .

كتب إلينا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي منها قال: أنبأنا زاهر بن طاهر الشحامي عن أبي القاسم بن البندار عن أبي أحمد القاري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي \_ اجازة \_ قال: كان العباس بن الحسن يحب أن يري الكتفي أنه فوق القاسم بن عبيد الله تدبيراً ، فقال للمكتفي إن ابن الأغلب في دنيا عظيمة ، ونعم خطيرة وأريد أن أكاتبه وأرغبه في الطاعة ، وأخوفه المعصية ، فقعل فأنجح الكتاب ووجه ابن الأغلب برسول له شيخ ، ومعه هدايا ، ومائتا خادم وخيل وبر "كثير ، وطيب ، ومن اللبود المغربية ، ومائتان وعشرة آلاف درهم في كل درهم عشرة دراهم ، وألف دينار في كل دينار عشرة دنانير وكتب على الدراهم من وجيين على كل وجه منها :

ياسائراً نحو الخليفة قبل لي أن قبد كفياك الله أمرك ككه بالدة الله بن عبد الله سي فالله من دون الخليفة سككه (٢٧ ف)

وفي الجانب الآخر :

ماینبری لک بالشقان منافق الا استباح حریمه وأذله من لایری لک طاعة فالله قد أعماه عن سبل الهدی وأضله

ووجه إلى العباس بهدايا جليلة كثيرة ، وعرفه أنه لم يزل وآباؤه قبل ه في طاعة الخلفاء .

قال الصولي: وقد رأيت الشيخ القادم بالهدايا من قبله ، وكان عظيم اللحية ، وكان معه مال عظيم فاشترى مغنيات بنحو ثلاثين ألف دينار لابن الأغلب تساوي عشرة آلاف دينار ، ولعب الناس عليه فيهن وغبنوه ، وكان قليل العلم بالغناء ، ثم اعتل فمات فأخذ العباس بن الحسن جميع ماكان معه ، وورد الخبر بعقب ذلك بمجيء ابن الأغلب منهزماً الى مصر ، فكتب العباس يتعرف مقدار ابسن الأغلب وجيشه وما ورد به مصر معه ، فوردت كتب أصحابه بأنه في غاية الترفة والتنساغل بلذته ، وأنه لا رأي له ولا حزم عنده ، فكتب الى النوشري في إخراجه من مصر بلذته ، وأنه لا رأي له ولا حزم عنده ، فكتب الى النوشري في إخراجه من مصر الى الحضرة ، فلما صار بديار مضر أشار على المكتفي أن لايقدمه الحضرة إذ كان

مؤونة لا معونة ، وكتب الى ابن بسطام وهو ياي ديار مضر أن يقيمه عنده ويقيم له أنزالاً بألف دينار كل شهر ، فأقام شهوراً ثم توفي ٠

وابن الأغلب هذا من ولد الأغلب بن عمرو المازني ، وكان عمرو من أهل البصرة ، وولاه الرشيد المغرب بعد أن مات ادريس بن عبد الله بن حسن بن حسن ، فمازال بالمغرب الى أن توفي ( ٢٨ \_ و ) وخلفه ابنه الأغلب بن عمرو ، ثم أولاده الى أن صار الأمر الى زيادة الله هذا • ( ٢٨ \_ ط ) •

أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال: زيادة الله بن عبد الله أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال: زيادة الله بن عبد الله ابن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن ابراهيم بن سالم بن عقال بن حذافة ابن عبد الله بن محمد بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم أبو مضر بن أبي العباس التميمي ، صاحب القيروان ، قدم دمشق في سنة اثنتين وثلاثمائة مجتازاً الى بغداد حين غلب على ملكه بإفريقية ، وكان أبوه وجده ، ومحمد أخو جد جده وجد أبيه وأخو جد أبيه واسمه زيادة الله كلهم قد ولي إفريقية ،

وقال الحافظ أبو القاسم: بلغني أن زيادة الله توفي بالرملة في جمادى الأولى سنة أربع وثلاثمائة ، ودفن بالرملة فساخ به قبره ، فسقف عليه ، وترك مكانه(١).

\* \* \*

۱ \_ تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۳۳/۱ . ظ \_ ۲۳۴ \_ و . \_ ۲۹۰۸ \_

## ذكر من استمه زياد

#### زياد بن الأشهب:

ابن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جَعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الجَعدي ، قدم صفين ليصلح بين علي ومعاوية ، وله ذكر •

قال ابن الكلبي: وكان زياد بن الأشهب قد أتى علي بن أبي طالب يصلح بينه وبين معاوية ، فقال النابغة الجعدي يعتد ذلك على بنى أمية .

مقام زیاد عند باب ابن هاشم یرید الصلاح بینکم ویترب(۱)

### زياد بن أيوب:

أبو هاشم وقيل أبو هشيم المصيصي البغدادي ، ويعرف بدكو يه حدث ( ٢٩ - ظ ) عن مبشر بن اسماعيل الحلبي وهشيم بن بشير الواسطي ، وأبي بكر بن عياش ، وعباد بن العوام ، ويحيى بن يمان وزياد البكائي ، واسماعيل بن عليقة ، ومحمد بن يزيد الواسطي ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، والقاضي أبو عبد الله المحاملي ، وأبو حاتم الرازي وأبو بكر عبد الرحمن بن محمد بن الفضل الصيداوي وأحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني، وأبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ، ومحمد بن ابراهيم بن فضاًل .

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن ابراهيم قال: أخبرنا أبو بكر الطريثيثي وأبو سعد ابن خشيش ، ح ٠

وأخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن عثمان الزركشي قال : أخبرنا أبو الفتح

١ - ديوان النابغة : ٩ .

ابن البطي وأبو المظفر الكاغدي • قال ابن البطي: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون • وقال الكاغدي: أخبرنا الطريشي قالوا: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا ابن در ستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال: حدثنا مبشر بن اسساعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: مامن حافظين رفعا إلى الله عز وجل ماحفظا من ليل أو نهار فيجد الله في أول الصحيفة خيراً وفي الآخرة خيراً إلا قال الله للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي مابين طرفي الصحيفة (١١) •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان \_ فيما أذن لنا فيه \_ قال : أنبأنا مسعود بن الحسن قال : أخبرنا أبو عمرو بن منده \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : حدثنا أبو بكر الأسدي عبد الرحمن بن محمد بن الفضل الصيداوي وكان من أجله أصحاب أحمد بن حنبل (٣٠ \_ و) ممن كتب عنه أبي وأبو زرعه قال : سمعت زياد بن أيوب وكان ثقة ، قال عبد الرحمن : سئل أبي عن زياد بن أيوب فقال : صدوق •

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم قال: أخبرنا أبو طاهر الخضر بن الفضل رجل في كتابه قال: أنبأنا عبد الوهاب بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: زياد بن أيوب دلتُّويه ، أبو هاشم بغدادي، روى عن هـُشـيَه ، وأبي بكر بن عياش ، واسماعيل بن علية ، وعباد بن العوام ، وزياد البكائي ومحمد بن يزيد الواسطي ، ومبشر بن اسماعيل ، ويحيى بنيمان، روى عنه أبى وكتب عنه بطرسوس (٢) .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال(٢) (٣٠\_ظ) •

١ \_ انظره في كنز العمال: ١٨٩٢٧/٧٠ .

٢ \_ الجرح والتعديل: ٣/٥٢٥ (٢٣٧٣) .

أحبرنا أبو عبد الله الحسين بن عسر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحسد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدإن قال : أخبرنا محمد بن سهل قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : زياد بن أبوب أبو هاشم الطوسي ، سكن بغداد ، سمع هشيم ومبشر بن اسماعيل ، مات ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين بقال له كدا فوية (٤) .

### زياد بن حَبيب الجهني:

روى عن عمر بن عبد العزيز ، ورجاء بن حيوة ، روى عنه عبد الحميد بن عدي الجهني الرملي أبو سنان ، وكان على حرس عمر بن عبد العزيز بخناصرة .

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الكافي عن أبي الحسن علي بن المسلم السلمي قال : حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني الصوفي قال : أخبرنا محمد بن موسى قال : أخبرنا محمد بن خريم قال : محدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا عبد الحميد بن عدي قال : حدثنا زياد بن حبيب قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز من كان من الحرس إذا دخل عليه رجل من العجم أن يتحفظ منه الحرس الذين معه أن لا يسجد لعمر بن عبد العزيز ، فإن غفل الحرس حتى سجد نحاه من الحرس ، ويقول : إنها السجود لله عز وجل .

قال: وحدثنا عبد الحميد بن عدي قال: حدثنا زياد بن حبيب قال: (٣١\_و) جاءت جارية لعمر بن عبد العزيز إلى قصاب وعليه جماعة فقالت: ويحك روحني فإن أمير المؤمنين صائم ، ومعها درهم تشتري به لحماً .

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال: أخبرنا أبو نصر الوائلي قال: أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال: الكريم بن أبي عبد الرحمن قال: أخبرني أبي قال: أخبرنا معاوية بن صالح قال: حدثنا عبد الحميد بن عدي أبو سنان الجهني عن زياد الجهني وكان من حرس عسر

٤ \_ التاريخ الكبير ٣١/٥٣٤ ( ١١٦٨ ) .

ابن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر حرسه إذا دخل رجل من أهل الذمة أن يتحفظ منه الحرس الذين معه أن لا يسجد لعمر بن عبد العزيز ، فإن غفل حرسي فسجد ، فنحاه من الحرس وألحقه بأهله وقال : إنما السجدة لله عز وجل •

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي \_ فيما أذن لنا في روايسه عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : زياد بن حبيب الجهني كان من حرس عمر بن عبد العزيز روى عن عمر ورجاء بن حيوة قولهما ، روى عنه عبد الحميد بن عدي الجهني الرملي أبو سنان •

## زياد بن حفص التيمي:

شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وقتل بها ، وكان له ذكر •

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المقير عن أبي محمد عبد الله بن أحمد قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو غلب الباقلاني قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو الحسن بن ننجاب الطيبي قال : حدثنا ابراهيم ابن ( ٣١ \_ ظ ) الحسين قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا نصر بن مزاحم قال : حدثنا عمر بن سعد قال : حدثني أبو الصلت التيمي أن زياد بن حفص التيمي قتل مبارزة \_ يعنى \_ يوم صفين •

#### زياد بن حنظلة التميمي:

حليف بني عبد بن قصي ، له من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة ، ولا يعلم له رواية .

روى عنه ابنه حنظلة بن زياد والعاص بن تمام ، وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى قيس بن عاصم المنقري والزبرقان بن بدر ليتعاونوا على مسيلمة وطليحة والأسود ، وعمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد فتح قنسرين ، وذكر ذلك في شعره ، وشهد مع على رضي الله عنه صفين وغيرها وله أشعار مروية وذكر ذلك في شعره ، وشهد مع على رضي الله عنه صفين وغيرها وله أشعار مروية و

١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٣٥/٦ \_ ظ .

٢ \_ هو في صفين: ٢٩٥ « زياد بن خصفة » .

أخبرنا معرفا و المحسن بن النقور قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعبل بن أحمد بن السمرقندي قال : أخبرنا أبو الحسن بن النقور قال : أخبرنا أبو طاهر المخلص قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد قال : حدثنا السري بن يحيى قال : حدثنا شعيب بن ابراهيم قال : حدثنا سيف بن عمر عن محمد بن عبد الله عن حنظلة بسن زياد بن حنظلة عن أبيه قال : مرض أبو بكر فخرج خالد من العراق الى بلاد الشام، وهو في ذلك متماسك أشهراً ، ثم ثقل ، وجعل يزداد ثقلاً .

قال: وحدثنا سيف عن أبي الزهراء القشيري عن رجال من بني قشير قالوا: لما خرج هرقل من الرها واستتبع أهلها قالوا: نحن لك ها هنا خير منا معك ، وأبوا (٣٣ و) أن يتبعوه وتفرقوا عنه وعن المسلمين ، وكان أول من أنبح كلابها ،وأنفر دجاجها زياد بن حنظلة ، وكان من الصحابة ، وكان مع عمر بن مالك مساندة ، وكان حليفاً لبني عبد بن قصي ، وقبل ذلك ما قد خرج هرقل حين ينزل بشمشاط ، فلمنازل الفوم الرها أدرب فأنفذ نحو قسطنطينية ، ولحقه رجل من الروم قد كان أسيرا في أيدي المسلمين ، فأفلت فقال له : أخبرني عن هؤلاء القوم قال : أحدثك كأنك تنظر إليهم : فرسان بالنهار ، رهبان بالليل ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام يتفون على من حاربهم حتى يأتوا عليهم ، فقال : لئن كنت صدقتني لترثن ما تحت قدمى هاتين ،

قال: وحدثنا سيف قال: وقال زياد بن حنظلة:

سائل هرقلاحيث شبت وقوده ثنينا له من صدر جيش عرمرم وكنال لحباش وروم وسقلب قتلناهم في كلل دار وقيعة

قال: وقال زياد بن حنظلة:

نحن بقنسرين كنا ولاتها ينوء وتكثنيه جوارح جَمَّة

شببنا ل حرباً تهنز القنابلا يهزون في المشتى الرساح النواهلا نكالا وأفراسا تسل القبائلا وأربننا بأسراهم تعاني السلاسلا

عشية ميناس نكوس ويعتب وحالف منا سينان وثعلب

١ - فراغ بالاصل قرابة السطر .

وقد هربت مب تنسوخ وخاطسرت

فلما اتقونا بالجزاء وهدموا قال: وقال ألضاً:

وميناس قتبلا يوم جاء بجمعه فولت فلولاً بالفضاء جموعه تضميمه لما تراخت خيولسه وغودر ذاك الجمع تعلى وجوهم

بحاضرها (۱) والسمهرية تضرب ( ۲۲ ـ ظ ) مدينته عدنا هنالك نعجب

فصادف منا قراع مؤزر ونازعه منا سنان مذكر مناخ لديه عسكر ثم عسكر

مناخ لديه عسكر ثمم عسكر دقاق الحصا والسافيا المغبر المقطوعتين هو ملك الروم، وكان رأس

قلت: هذا ميناس الذي ذكره في هاتين المقطوعتين هو ملك الروم، وكان رأس الروم وأعظمتهم فيهم بعد هرقل، فالتقى الروم والمسلمون وعليهم ميناس، فقتل ميناس ومن معه مقتله لم يقتلوا مثلها، ومات الروم على دمه حتى لم يبق منهم أحد وذلك حين نزل المسلمون بقنسرين •

وقال: أخبرنا ابن السمرقندي قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعد قال: حدثنا السري بسن يحيى قال: حدثنا شعيب بن ابراهيم قال: حدثنا سيف بن عمر قال: وقال زياد بن حنظلة في اجنادين (٢) ويومها:

ونحن تركنا أرطبون مطرداً عشية أجنادين لما تتابعوا عطفنا له تحت العبار بطعنة

وقامت عليهم بالعزاء ستور لها نشم نائي الشهيق غزير (٣٣ ـ و)

الى المسجد الأقصى وفيه حسور

فطمنا به الروم العريضة بعده عن الشام ما أرسى هناك سنير (٩)

١ - حاضر قنسرين وكان أشبه بمدينة مستقلة سكنتها تنوخ وطىء وغيرهما من قبائل العرب .

٢ - وقعت أجنادين ظاهر قرية عجور الشرقي في منطقة الخليل ، وكانت معركة أجنادين سنة ١٣ هـ . معجم بلدان فلسطين .

٣ - جَبِّل بين حمص وبعلبك . معجم البلدان .

فولت جموع السروم تتبع إثسره وغنودر صرعى في المسكر كشيره وقال أيضا:

ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها يضربن سيدهم ولم يمهلنه وحوين أجنادين في ريعانها فحصرت جمعهم ولم يحفلنه وقال زياد بن حنظلة:

تذكرت حرب الشام لمسا تطاولت وإذ نحن في أرض الحجاز وبيننا وإذا أرطبون الروم بحمى بلاده فلما رأى الفاروق أزمان فتحها فلما أحسوه وخافوا صوال فلما أحسوه وخافوا صوال وألقت إليه الشام أفلاذ كبدها أباح لنا ما بين شرق ومغرب وكم مثقل لم نضطلع باحتماله

تكاد من الذ عر الشديد تطير وآب إليه الفل" وهو حسير

شد الخيول على جسوع الروم وفتكن فلسم السي أدروم (١) ولحقن الناعل شوون القوم ونكحت فيهم كل ذات أروم

وإذ نحن في عام كشير تزايل مسيرة شهر بينهان بسلابله (۲) يجاول قرن هناك يساجله سما بجنود الله كيما يصاول أتوه وقالوا أنت ممن يتواصله وعيشا خصباً ما تعد مآكله مواريث أعقاب بيتها قذامله (۲) تحميًّل عنا حين شالت (٤) شوائله تحميًّل عنا حين شالت (٤) شوائله

وقال أيضاً:

سساعمر لما أتنب رسسائل

كأصيد يحمي صرعة (٥) الحي أغيدا

١ - أرجح أنها الداروم فيما بعد والتي تعرف الآن باسم دير البلح في فلسطين .
 معجم بلدان فلسسطين .

٢ - البلابل - تفرق الآراء وشدة الهم والوساوس . القاموس .

٣ - غير وانسحة بالاصل ضبطتها على رواية ابن عساكر في تاريخه : ٢٢٨/٦ ــو، والقدامل الواسع . القاموس .

<sup>}</sup> \_ شالت الناقة بذنبها : رفعته ، والشائلة من الابل ما اتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر . القاموس .

٥ - الصرعة المبالغ في الصراع الذي لا يغلب .

وقد عضلت بالشام أرض بأهلها فلما أتاه ما أتاه أجابهم وأقبلت الشام العريضة بالذي فقسط فيما بينهم كل جزيه

يريد من الأقوام من كان أنجدا بجيش ترى منه النيازك سجدا أراد أبو حفص وأزكى وأزيدا وكل رقاد كان أهنا وأحمدا

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري \_ في كتابه إلينا من مكة \_ قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الأشيري قال: أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدباغ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز ابن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر قال: زياد بن حنظلة التمييمي له صحبة ولا أعلم له رواية ، وهو الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر ليتعاونوا على مسيلمة وطليحة والأسود ، وقد عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان منقطعاً ألى علي رحمه الله ، وشهد مشاهده كلها (١) .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: زياد بن حنظلة حليف بني عبد بن قصي ، له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شهد اليرموك ، وكان أميراً على كردوس ، (٣٤ - و) روى عنه ابنه حنظلة بن زياد ، والعاص بن تمام (٢٠) •

## زياد بن خصفة التيمي البكري:

شهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان على ربيعة الكوفة ووجهه علي السى معاوية مع عدي بن حاتم ، وشبث بن ربعي ، ويزيد بن قيس يدعونه الى الجماعة .

أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد الأمين ــ كتابة ـ عن أبي محمد عبد الله ابن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الفراء قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال : أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : حدثنا أبو اسحاق ابن ننجاب قال : حدثنا ابراهيم بن ديزيل قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثنا

١ - الاستيعاب لابن عبد البر على هامش الاستيعاب ١ - ٥٤٧ - ٥٤٨ -

۲ \_ تاریخ دمشیق لابن عساکر : ۲۳۷/۲۱ \_ و ۰

نصر بن مزاحم قال : حدثنا عمر بن سعد قال : حدثني رجل عن سعد أبي المجاهد الطائي عن المُحلِّ بن خليفة قال : فتوادع علي ومعاوية \_ يعني في المحرم \_ بصفين، فاختلف الرسل بينهم رجاء الصلح ، فأرسل علي عدي بن حاتم ، ويزيد بن قيس وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة البكري ، فدخلوا على معاوية فبدأهم عدي فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد فإنا أتيناكُ ندعوا الى أمر يجمع الله به كلمتنا ، ويحقن به دماء المسلمين الى أفضلها سابقة ، وأحسنها في الاسلام أثراً ، وقد اجتمع لـ الناس وأرشدهم \_ يعني \_ الله بالدين ، ولو أتيته يا معاوية قبل أن يصيبك الله بمثل يرم الجمل، فقال له معاوية: كأنك إنما جئت متهدداً ولم تأت مصلحاً، هيهات يا عدي ( ٣٤ ـ ظ ) والله إني لابن الحرب ما يقعقع لي بالشنان ، أما والله إنك لمـن المجلبين على أبن عفان ، وإِنْكُ لمن قتلته ، واني لأرجو أن تكون ممن يقتله الله ، هيهات يا عدي ، فقال شبث بن ربعي وزياد بن خصفة : أتيناك لما يصلحنا وأقبلت تضرب لنا الأمثال ، دع عنك ما لا ينتفع به ، وأجبنا بما يغنينا وإياك نفعه ، وتكلم يزيد بن قيس ، وذكر تمام الحكاية الى أن قال : وخرج القوم عنه لينصرفوا الى علي فبعث الى زياد بن خصفة التيمي فرده فدخل عليه ، فقال له معاوية : يا أخا ربيعـــة إِنْ علياً قطع أرحامنا ، وقتل إمامنا ، وآوى قتلة صاحبنا ، وإني أسألك النصرة عليه بأسرتك وعشيرتك ، ثم إن لك عهد الله أني أوليك إذا ظهرت أحب المصرين أحببت: الكوفة أو البصرة •

قال أبو المجاهد الطائي: فسمعت زياد بن خصفة يحدث بهذا الحديث ، قال: قال زياد: فلما قضى معاوية كلامه ، حمدت الله وأثنيت عليه ، ثم قلت: أما بعد فإني على بينة من ربي بما أنعم علي ، فكلم أكون ظهيراً للمجرمين ؟ ثم قمت من عنده ، فقال معاوية لعمرو الى جنبه: مالهم عضبهم (١) الله ما في قلوبهم إلا قلب رجل واحد (٢) .

زياد بن أنخضر بن زياد بن المفيرة بن زياد البجلي الموصلي :

سمع بالمصيصة محمد بن كثير المصيصي ، وحجاج بن محمد الأعور ، وروى

١٠ - عضب: قطع .

٢ - صفين لنصر بن مزاحم: ٢٢١ - ٢٢٥ مع بعض الفوارق.

عنهما وعن آدم بن أبي اياس ، وهوذة بن خليفة ، وعبد الله بن يوسف التنيسي وأبي اليمان ( ٣٥ ــ و ) الحكم بن نافع الحمصي ، وسلم بن ابراهبم •

# روى عنه أخوه مغيرة بن الخضر بن زياد •

أخبرنا أبو محمد المعافى بن اسماعيل بن الحسين بن أبي السنان \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال : أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن أحمد المؤدب قال : أخبرنا أبو القضائل الحسن بن أبو القاسم نصر بن محمد بن أحمد بن صفوان قال : أخبرنا أبو الفضائل الحسن بن هجة الله الخطيب ، وأبو البركات سعد بن محمد بن ادريس قالا : أخبرنا أبو الفرج محمد بن إدريس قال : أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد بن الطوسي قال : أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي قال : حدثني مغيرة بن الخضر بن زياد قال : حدثني أخي زياد بن الخضر قال : حدثنا آدم قال : حدثنا شعبة عن سماك قال : سمعت مرى بن قطن يحدث عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إن أبي كان سمعت مرى بن قطن يحدث عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا فهل ذلك نافعه ؟ قال : إن أباك أراد أمرا شيئا ضارعت فيه النصرانية (١) .

وقال: أخبرنا أبو زكريا الأزدي قال: ومنهم \_ يعني من الطبقة الثامنة من محدثي الموصل \_ زياد بن الخضر بن زياد بن المغيرة بن زياد البجلي ، روى عنه آدم ابن إياس وأبي اليمان الحكم بن نافع ، وعبد الله بن يوسف التنيسي ، ومحمد بن كثير المصيصي ، وغيرهم من الشاميين: الحجاج بن محمد الأعور ، وعن هوذة بن خليفة ، وسلم بن ابراهيم ونظرائهم من البصريين ، وتوفي قديماً سنة ( ٣٥ \_ ظ) سبع وأربعين ومائتين (٢٠ ) •

#### زياد بن سليمان :

وقيل ابن سليم ، وقيل ابن سلمى ، وقيل زياد بن جابر بن عمرو ، أبو أمامة المعروف بزياد الأعجم العبدي ، مولى عبد القيس ، أحد بني عامر بن الحارث ، ثــم

١ ــ انظره في كنز العمال : ١٦٤٩٥/٦ .

٢ ــ لم يرد ذكره في الجزء المطبوع من تاريخ الموصل الازدي .

أحد بني مالك بن عامر ، وإنما عرف بزياد الأعجم لأنه كان في لسانه عجمة وكان ينزل اصطخر ، فغلبت العجمة على لسانه وقيل ان مولده بأصبهان واتتقل السي خراسان وذكر أبو جعفر محمد بن عثمان في تاريخه (۱) أن أبا أبامة زياد الأعلم لا الأعجم ، والصحيح أن أبا أمامة كنية زياد الأعجم ، ويحتمل أن يكون كنية لهما جميعاً .

حكى زياد الأعجم عن أبي موسى الأشعري ، وعثمان بن أبي العاص ، وعبد الله بن عبد الأعلى ، حكى عنه هشام ومجبر ابنا قحدم بن سليمان بن ذكوان البصريان وقدم الرصافة على هشام بن عبد الملك ، وشهد وفاته بها ، وكان شاعرا مجيداً فصيحاً في الشعر مع لكنته .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم بن الحسن قال : أخبرنا أبو غالب الماوردي قال : أخبرنا أبو الحسن السيرافي قال : أخبرنا أحمد بن اسحاق قال حدثنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى بن زكريا قال : حدثنا خليفة بن خياط قال : حدثنا الوليد بن هشام القحدمي قال : حدثني أبي وعمي قال : حدثنا زياد الأعجم قال : قدم علينا \_ يعني \_ باصطخر (٣٦ \_ و) أبو موسى بكتاب عمر فقرىء علينا :

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى عثمان بن أبي العاص :

سلام عليك ، أما بعد: فقد أمددتك بعبد الله بن قيس ، فإذا التقيتما فعثمان الأمير ، وتطاوعا ، والسلام .

قال زياد: فلما طال حصار اصطخر قال عثمان لأبي موسى: إني أريد أن أبعث أمراء إلى هذه الرساتيق حولنا يغيرون عليها ، فما ظفروا به من شيء قاسموهم، أهل العسكر المقيمين على المدينة ، فقال أبو موسى: لاأرى ذلك أن يقاسموهم، ولكن يكون لهم ، فقال عثمان: إن فعلت هذا لم يبق على المدينة أحد خفوا كلهم ورجوا الغنيمة ، فاجتمع المسلمون على رأي عثمان ، قال : عكن يسمي لنا نيف وثلاثين عاملا الى نيف وثلاثين رستاقا (٢٠) .

١ ـ لم يصلنا هذا التاريخ ،

٢ ــ لم يرد هذا الخبر في تاريخ خليفة المطبوع ، وكانت غزوة اصطخر سنة
 ثلاث وعشرين . انظر تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٣٨/٦ ــ و .

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو السعود بن المجلى اجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد الصيدلاني قال : أخبرنا محمَّد بن مخلد بن حفص قال : قرأت على عبد الله بن عمرو الأنصَّاري : حدثكم الهيثم بن عدي قال : زياد الأعجم ، يكنيأبا أمامة • وقال ابن طبرزد: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب السكري \_ قراءة \_ قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال : قرىء على أبي بكر أحمد جعفر بن محمد بن سالم الختلي قال: أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: في الطبقة السابعة من شعراء الاسلام زياد الأعجم، وهو ( ٣٦ ـ ظ ) زياد بن سليم العبدي<sup>(١)</sup> •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال : أخبرنا أبو القاسم يحيى بن بوش الأزجي قال: أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش قـــال: أخبرنا محمد بن الحسين الجازري قال: أخبرنا المعافى بن زكريا الجريري قال: حدثنا أحمد بن العباس بن اسحاق العسكري قال : حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أحمد بن عمر الزهري قال: حدثني أبو بركة الأشجعي قال : حضرت امرأة من بني نمير الوفاة فقيل لها: أوصي ، فقالت : نعم ، خبروني من القائل.

بطائشة الصفور ولا قصار (٢) لعمرك مارماح بنسي نمسين

قال: فقيل لها زياد الأعجم ، فقالت: أشهدكم أن له ثلث مالي ، قال: فحمل له من ثلثها أربعة آلاف درهم (٣) ٠

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الصوفي بالمسجد الأقصى قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السيّلفي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن ابراهيم الرازي \_ بالاسكندرية \_ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن الشويخ الأرموي قال: أخبرنا القاضي

١ - طبقات الشعراء للجمي: ٢٠٩.
 ٢ - ديوان زياد بن الاعجم: ١١٩.

٣ \_ ليس في المطبوع من كتاب الجليس الصالح .

أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن سكنبك ببغداد قال : حدثنا أبو علي الحسن ابن محمد بن أبي الدنيا قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال : حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال : دخل زياد الأعجم على عبد الله بن عامر ابن كريز فأنشده :

أخ لك لاتراه الدهر إلا على العلات بساماً جواداً (٣٧-و) (٣٧-و) أخ لك مامودت بمذق إذا ماعاد فقر أخيه عادا سألناه الجليل فما تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدن له فعادا مراراً لا أعود إليه إلا" تبسم ضاحكاً وثنى الوسادا(١)

وقد روي أن زياداً لأعجم قال هذه الأبيات في عبد الله بن جعفر بن أبي طالب و أنبأنا أبو المحاسن سليمان بن الفضل قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم علي أبو الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد محمد المقرىء قال : حدثنا أبو علي الأهوازي قال : أخبرنا أبو القاسم تمام بن محمد ابن عبد الله بن جعفر الحافظ قال : أخبرنا مزاحم بن عبد الوهاب قال : حدثنا محمد ابن زكريا الغلابي قال : حدثنا ابن عائشة قال : دخل زياد الأعجم على عبد الله بن جعفر فسأله في خمس ديات أخر فأعطاه ، ثم عاد فسأله في خمس ديات أخر فأعطاه ، ثم عاد فسأله في عشر ديات فأعطاه فانشأ يقول :

وأعطى فوق منيتنا وزادا فأحسن ثم عدت له فعادا تبسم ضاحكا ورمى الوسادا سألناه الجزيل فسا تلكا وأحسن ثم أحسن ثم عدنا مراراً لا أعسود اليه إلا

قال أبو القاسم الحافظ: كذا قال والصواب مزاحم بن عبد الوارث بن اسماعيل ، بصرى (٢) .

۱ - دیوانه: ۱۰۶ - ۱۰۵ مع فوارق.

۲ – تاریخ تاریخ دمشتی : ۲۳۸/٦ – ظ

قرأت بخط بعض الفضلاء في مجموع وقع إلى فيه : وقال زياد بن سليمان الأعجم ، ويكنى أبا أمامة ، وهو رجل من عبد القيس أحد بني عامر بن الحارث (٣٧\_ظ) ثم أحد بني الخارجة يرثي المغيرة بن المهلب:

قل للقواف والغزاي إذا غزوا والباكرين وللمعجد الرائح

إن السماحة والشجاعة (١) ضمنا قبراً بمرو على الطريق الواضح فإذا مررت بقبره فاعقربه (٢) كثوم الهجان وكل طرف سابح(٣)

قال: فلما أنشد زياد الأعجم المهلب هذا الموضع من القصيدة قال: أعقرت يا أبا أمامة ؟ قــال : لا والله أصلحك الله ، قال : ولم ؟ قـــال : لأنى كنت على ابنة الأتان ، قال : أما إِنك لو عقرت ما بقى بالبصرة طِـرْف عتيق ، ولا جمل نجيب إلا" شد بمربطك أو أنيخ بفنائك •

فلقد يكون أخادم وذبائح وانضح جموانب قبره بدمائهما واهتف بدعوة متصلتين شمرامح واظهر ببزته وعقد لوائه شرامح: طوال •

وأقام رهن حفيرة وضرائح آب الجنود معقىلاً أو قافلاً وأرى المكارم حين زيل بنعشم ذالت بفضل فضائل ومدائح

كذا وجدته ، وأظنه : بفضل قصائد

وخلست منابسره ومحط سسروجه

وكفسي لنساحزنسأ ببيست حلسه رجفت لمصرعه البلاد فأصبحت فاذا يناح على امرىء فتعلما

أخرى المنون فليس عنه ببارح منا القلوب لذاك غير صحائح أن المغيرة فوق نوح النائح (14-6)

عن كل سلهبة وطرف طامح

١ ــ كتب ابن العديم في الهامش مايفيد أنه في رواية أخرى : والمروءة .

٢ ــ كتب ابن العديم في الهامش مايفيد أنه في رواية أخرى : وأدم .

٣ - الطرف: الفرس الكريم من طرفي أبيه وأمه .

يبكسي المغيرة ديننا وزماننا السمس من حي إلى مات المغيرة بعد طول تعرض

وهي طويلة قال فيها:

يا عين فابكى ذا الفعال وذا الندي وابكيه في الزمن العثور لكلنا فلقد فقدت مسودا ذا نجدة كان الملاك لدينها ورجائنها فمضم وخلفنا لكل عظيمة ماقلت فيك فأنت أهل مقالتي

بمدامع سكب تجيء سوافح ولكب ل أرملة ورهب رازح كالسدر أزهر ذا جداً ونوافح ومسلاذنا في كهل خطب فهادح ولكل أمر ذي زلازل جامح بل قد يقصر عنك مدح المادح(١)

والمعولات بسرنة وتصايح

ما بين مسقط قرنها المتنازح

للقتل بين أسنة وصفائح

كذا وجدته فيما نقلته من المجموع أنه لما أنشدها المهلب قال له ماقال ، وروي أن ذلك كان بين زياد الأعجم ويزيد من المهلب ، أخي المغيرة ، وهو الصحيح •

أخبرنا بذلك أبو اليمن زيد بن الجسن \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : ابن المسلمة \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني \_ إجازة \_ قال : حدثنا أحمد بن محممد الجوهري ومحمد بن أحمد البزاز قالا : حدثنا العنزي قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الذارع قال : حدثنا ابن عائشة قال : كان المغيرة بن المهلب أبرع ولده وأوفاهم (٣٨ــظ) وأعفهم لوأسخاهم فلما مات رثاه زياد الأعجم بقصيدته تلك .

مات المغيرة بعد طول تعرض للموت بين أسنة وصفائح قال ابن عائشة: فسمعت أبي يقول: فأنشدها يزيد بن المهلب فلمـــا انتهى إلى قوله:

١ ــ ديوان زياد الاعجم : ٨٤ ــ ١٠٠ مع فوارق .

وإذا مررت بقبره فاعقر به أدم الهجان وكل طرف سابح وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وذبائح

فقال له يزيد: هل عقرت؟ قال: لا ، قال: وما منعك؟ قال: كنت على بنت الهمارة ـ يريد الحمارة ـ فقال: أما والله لو فعلت ما أصبح في آل المهاب صاهل إلا على مزودك .

قال المرزباني: وحدثني أحمد بن محمد الجوهري قال: حدثنا الحسن بن عباد عليل العنزي وأحمد بن محمد بن أبي الذيال قالا: حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي قال: حدثنا أبي قال: قال المأمون: أي قصيدة أرثى ؟ قلت: أمير المؤمنين أعلم ، قال لي: القصيدة التي قالها زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب ، ثم قال: أتحفظها ؟ قلت: نعم ، قال: فخذها علي " فأنشدنيها حتى أتى على آخرها ، وترك منها بيتاً ، قال: وماهو ؟ قلت:

هـ الأسنة فوقه بز"اته (١) يغشى الأسنة فوق نهـ د قـارح (٢)

قال : هاه هاه يتهدد المنية ، الا أتتك ذلك الوقت ، هذا أجود بيت فيها ، ثم استعادنيه حتى حفظته (٢) •

أنبأنا محمد بن هبة الله قال: أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال: أنبأنا خالي أبو المعالي القاضي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن (٣٩\_و) عبد الرزاق بن عبد الله الكلاعي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال: أخبرنا محمد بن مغلس قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا يموت بن المزرع قال: حدثنا إبراهيم بن سفيان الزيادي قال: سمعت الأصمعي يقول: لقد بلي هؤلاء القوم من زياد الأعجم بثلاثة لم يمتحن بها أحد من نظرائهم \_ يعني الأشاقر، بطن من الأزد \_ فمن ذلك قوله فيهم:

١ - السلاح .

٢ \_ النهد من الخيل الجسيم المشرف والقارح مااستتم الخامسة ودخل في السادسة .

٣ - ليس في الطبوع من كتاب بالرزباني .

قالوا الأشـــاقر تهجوهم فقلــت لهم قـــوم مــن الحسب الزاكي بمنزلة لايكثــرون وان طــال الزمان بهم

ماكنت أحسبهم كانوا ولا خلقوا كالكو"د (١) با لقاع لا أصل ولا ورق ولو يبول عليهم ثعلب غرقوا (٢)

قال الحافظ أبو القاسم: قرأت بخط أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني قال: حدثني أبو عبد قال: حدثني أبو عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزاز قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلاد اليمامي قال: حدثنا جناب بن الخشخاش عن أبيه قال سمعت زياد الأعجم يقول:

ألم تر أنسي وترت كوسى لأنقع من كلاب بني تعيم (٣) و يريد القاف في قوسي وأنقع (١) ٠

قال محمد: حدثنا القحذمي عن بعض أشياخه قال: قال جرير لزياد الأعجم: يا أبا أمامة إنه عسى أن تُبككُ عني ، فلا تعجل حتى تنبكين قال: ما شئت إذا كلت كلنا .

قال: وحكى المدائني أن زياداً دعا غلاماً لـ ه أرسله في حاجة ، فأبطأ عليـ ه ، فلما جاء قال له: ما لدن دعاك الى أن (٢٩ ـ ظ) قلت: لبي ما كنت تسنا ، يريد من لدن دعوتك إلى أن قلت: لبيك ، ماكنت تصنع .

أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل عن زاهر بن طاهر عن أبي القاسم البندار قال : أخبرنا أبو أحمد القارىء \_ اذناً \_ قال : أخبرنا أبو بكر الصولي \_ اجازة \_ قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحرز تبل عن ابن الاعرابي قال : قال زياد الأعجم : حضرت جنازة هشام فسمعت أبا عبد الأعلى ينشد :

١ \_ الو'د" : الوتد .

۲ ـ ديوان زياد الاعجم : ١٤٧ مع فوارق ، تاريخ دمشتق لابن عساكر : ٢٣٩/٦ ـ ظ ،

٣ ــ ديوانه: ١٧٤ مع فوارق . تاريخ دمشىق لابن عساكر : ٢٣٩/٦ ــ و .

وما سالم عما قليل بسالم وإن كان ذا باب ٍ شــديد وحاجب

وإن كثرت أحراسه ومواكبه فعما قليل يهجر الباب حاجبته ويصبح بعد الحجب للناسس مفرداً وهينة بيت لم تستر جوانب فنفسك أكسبها السعادة جاهداً فكل امرىء رهن بما هو كاسبه (١)

قلت : وهذه الأبيات تمثُّل بها ابن عبد الأعلى عند موت هشام ، قد رويت عن زياد الأعجم عنه كما ترى ، ورويت عن زيد العمي عنه ، ورويت عن أبي زيد الأعمى عنه ، وسيأتي ذكر ذلك في كتابنا هذا إِن شاء الله تعالى ٠

أنبأنا أبو المحاسن بن الفضل بن البانياسي قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال : زياد بن سئليهم ، ويقال ابن سليمان ، ويقال ابن سلمي ، أبو أمامة العبدي المعروف بزياد الأعجم مولى عبد القيس ، ولقب بالأعجم لعجمة كانت في لسانه ، أدرك أبا موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص ، وشهد معهما فتح اصطخر ، وحكى عنهما ، حكى عنه هشام ومجبر ابنًا قحذم بن سليمان بن ذكوان البصريان ووفد ( • ٤ ــ و) على هشام بن عبد الملك ، وشهد وفاته بالرصافة (٢) •

قرأت بخط علي بن موسى بن اسحاق الرزاز في نوادر أبي بكر الصولي ، سماع الرزاز منه ، وأنبأنا به أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي وغيره عن زاهر بن طاهر عن أبي القاسم البندار عن أبي أحمد القاري قال: أخبرنا أبو بكر الصولي \_ إجازة \_ قال : وحدت بخط مصعب الزبيري قالت : ابنة زياد الأعجم ترثيه ويقال قديم:

> قد كنت لي جبالاً ألوذ بظله قد كنت دات حمية أمشى بها فاليوم أخضع للذليل وأتقى وإذا دعت 'قمرية شجناً لها وأغض من بصري وأعلم أنه

فتركتني أمشي بأدرد ضاحي(٢) مادمت لي حياً وكنت جناحي منه وأدفع ظالمي بالراح صبحاً على فنن ردعوت مناحي قــد بان حــد" فوارســي وسلاحي

( 44 \_ ظ )

١ ــ لم ترد هذه الابيات في دنوان زباد الاعجم المطبوع ٠

۲ \_ تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۳۸/٦ \_ و .

٣ - ناقة مسنة ، القاموس ،

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبسه تفيقي

#### زياد بن عبد الله الاسوار!

ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، أبو محمد الأموي ، وكان يقال له البيطار ، لأنه كان صاحب صيد ، وقيل هو زياد ابن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية من فرسان بني أمية ومقدميها ، وكان مقيما في قرية من قرى قنسرين ، وخرج في أيام أبي العباس السفاح بقنسرين وحلب ، ودعا الى نفسه فبايعه ألوف من الناس ، وصار معه أبو الورد مجزأة الكلابي ، وصار مدبر جيشه ، فبلغ ذلك عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس ، وهو بدمشق فوجه اليه أخاه عبد الصمد بن علي في زهاء عشرة آلاف فارس ، ومعه ذؤيب بن الأشعت على حرسه ، والمخارق بن عفان على شرطه ، فسار أبو محمد وأبو الورد ، والتقوا فكسر عبد الصمد ومن معه ، فتوجه عبد الله بن علي الى أبي محمد فاقتتلوا بمرج فكسر عبد الصمد ومن معه ، فتوجه عبد الله بن علي حميد بن قحطبة ، فثبت عبد الله وحميد فهزم زياد ، وقتل أبو الورد ، وهرب زياد ومن معه من الكلبية الى تدمر ، وم خرج الى الحجاز وظفر به هناك ، وقتل بالمدينة ،

ذكر البلخي في كتاب البدء في خروج السفياني قال: وقد قال بعض الناس ان هذا قد مضى يعني أمر السفياني ، وذلك خروج زياد بن عبد الله بن خالد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان (٤٦-و) بحلب ، ونصبوا ثيابهم وأعلامهم ، وادعوا الخلافة ، فبعث أبو العباس عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس أبا جعفر اليهم فاصطلموهم عن آخرهم (١) .

١ ــ البدء والتاريخ : ١٧٧/١ .

وذكر أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب جُمل أنساب الأشراف أن اسم أبي محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية (١) ، وذكر غديره أنه كان يقال له البيطار ، لأنه كان صاحب صيد •

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البناء قالا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: فولد عبد الله الذي يقال له الأسوار بن يزيد بن معاوية أبا محمد قتل بالمدينة في خلافة أمير المؤمنين المنصور، وكان مختفيا بقناة ناحية أحد، فدل عليه زياد بن عبد الله الحارثي وهو يومئذ أمير المدينة، فخرج اليه الناس فخرج عليهم أبو محمد، فقاتلهم، وكان من أرمى الناس، فكثروه فقتلوه، وأمه وأم أخيه أبي معاوية، وأم أخته أم يزيد بنت عبد الله، تزوجها سليمان بن عبد الملك بن مروان، فولدت له، وأختهم أم خالد بنت عبد الله بن يزيد، تزوجها محمد بن الوليد بسن عتبة بن أبي سفيان، فولدت له عبد الرحمن وهند ابني محمد بن الوليد، وأمهم عبيها عائشة بنت زياد بن (٢٤ ـ ط) أنيف بن عتبة بن مصاد بن كعب بن عليم من كلب بن عليم من

قرأت في كتاب الدولة العباسية (٣) عن الهيثم بن عدي قال: وكان عبد الله بن علي قد ولى على بالس رجلاً من أهل خراسان عجمياً، وكانت ببالس امرأة من ولد أبي سفيان ، ذات جمال ويسار ، فوجه الخراساني يخطبها الى نفسها ، فعظم ذلك عليها فوجهت الى ابني أخيها فأخبرتهما بما كان وقالت: أنا ان منعته فهو القتل ، وان أجبته فهو الفضيحة ، فما الذي تريان ؟ فقال لها أحدهما : قد رأيت رأياً أعرضه عليك ، قالت : قل ، قال لها : ان بالقرب منا أبو الورد وبشر ابنا الهذيل بن زفر بن الحارث وهما في عدة من بني كلاب ، ولن يتأخر عنهما أحد من قيس لو قد احتاجا اليهم ، فقالت له :

١ - أنساب الاشراف: ٧٢/٢/٤.

٢ - ليس في المطبوع من جمهرة نسب قريس للزبير بن بكار .

٣ ـ لم أهتد إلى معرفة هذا الكتاب.

افعل وعجل علي ، قال ، فخرج الفتى حتى أتاهما فشكا اليهما ما كان من أمر الخراساني ، وسألهما النصر والمعونة ، فقال أحدهما : وما نحن وهذا والله لقد كنت آتي قومها في الحاجة فأقوم حتى تشتكي رجلي ، وان كلباً ليتمرغ على فرشهم، فقال له أخوه : دع هذا عنك فوالله لئن تحدثت العرب بأن هذه المرأة استغاثت بنا فلم نغثها انه للعار الذي لا نفسل رؤوسنا منه ، قال : فانطلق إذا أنت الى بالس واخف أمرك ، فاني مصبيحكم بس تسرع معي من بني كلاب وغيرهم ، قال : ووجه الى من يليه من قومه ، فما أصبح إلا في (٣٤-و) أربعمائة فارس ، فركبوا حتى أتوا الى من يليه من قومه ، فما أصبح إلا في (٣٤-و) أربعمائة فارس ، فركبوا حتى أتوا فدخلوا عليه الحمام وقتلوه وقتلوا كل من وجدوا من أصحابه ، وضبطوا بالس ، فدخلوا عليه الحمام وقتلوه وقتلوا كل من وجدوا من أصحابه ، وضبطوا بالس ، ووجهوا الى من كان حولهم من وجوه قيس فوجدوهم سراعاً ، فما أقاموا إلا ثلاث حتى صاروا في نحو من أربعة آلاف .

قال: وكان زياد بن عبد الله السفياني من ولد أبي سفيان ، وهو أبو محمد زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان مقيم في قرية من عمل قنسرين فكتبوا اليه ان يكن لك بهذا حاجة فأقبل الينا ، فلما أتاه كتابهم دعا كل من كان يليه فأتبعه ناس كثير ، وكان ذا بأس وذكر فيهم ، فأتى بالس ، فخرجوا فلقوه وبايعوه وانتشر الخبر في ديار مضر وجندي حمص وقنسرين ، فجعلت قيس وغيرها تقصدهم من كل ناحية حتى صاروا في قريب من عشرة آلاف ، وكان عبد الله بن على قد بلغ الى نهر أبي في طرس (١) ، فلما أتاه خبر السفياني وما كان من خلاف أهدل حمص وقنسرين أمر حينئذ بقتل كل من كان معه من بني أمية .

وكتب أبو العباس الى عبد الله بن علي يأمره أن يرجع الى حمص وقنسرين لحرب السفياني وأصحابه ، وكتب الى صالح بن علي يأمره أن يتولى طلب مروان ففعل ، وجعل على مقدمته أبا عون .

قال : ورحل عبد الله بن علي راجعا وقد بيض (٢) أهل حمص وأهل قنسرين ،

١ - على مقربة من الرملة من أرض فلسطين . معجم البلدان .

٢ - كان شعار بني أمية البياض .

ودعوا الى السفياني ، فأنفذ اليهم أخاه عبد الصمد بن علي في ستة آلاف (٤٣-ظ) فلقوه فحاربهم فهزم عبد الصمد بن علي ، ورجع ذلك الجيش مفلولا بعد أن قتل منهم خلق كثير ، فسار عبد الله بن علي في جميع عسكره من أهل خراسان ومن تبعه من قبائل اليس حتى لقيهم بين حمص وقنسرين ، فثبتوا واشتد القتال وكثر القتل بين الفريقين وانحاز عبد الله بن علي وأصحابه الى سفح جبل كان قريبا منهم ، فجعلوه وراء ظهورهم ، فكانوا يحملون فيقاتلون ثم يرجعون الى ذلك السفح ، فما زالت الحرب بينهم الى غروب الشمس ، ثم حمل عليهم عبد الله بن علي بنفسه في خاصة أصحابه ، فولوا منهزمين وأخذهم السيف ، فقتل منهم من لا يحصى ، وانفض من أفلت الى كل ناحية ، وقتل السفياني .

قلت : قوله قتل السفياني يوهم أنه قتل في هذه الواقعة ، ولـم يقتل فيها بـل هرب الى المدينة ، فقبض عليه وقتل على ما نبينه ٠

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي قال: قرأت على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسين عن عبد العزيز بن أحسد قال: أخبرنا عبد الوهاب الميداني قال: أخبرنا أبو سليمان بن زبر قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: حدثني أحمد بن زهير قال:حدثنا علي بن محمد عن عمر بن مرزوق الكلبي قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم ابن الوليد أن مولى للوليد لما خرج يزيد بن الوليد خرج على فرس له فأتى الوليد من يومه ، فنفق فرسه حين بلغه ، فأخبر الوليد فضربه مائة سوط ثم حبسه ، ثم دعا أبا محمد بن عبد الله بن يزيد (٤٤-و) بن معاوية فأجازه ووجهه الى دمشق فخرج أبو محمد ، فلما أتى الى ذ نبة (١) أقام فوجه يزيد بن الوليد الى عبد الرحمن بن مصاد فسالمه أبو محمد وبايم ليزيد بن الوليد ، وأتى الوليد الخبر وهو بالاغدف (٢)

قال ابن جرير: وحدثني أحمد بن ثابت عن علي بن محمد عن عمر بن مروان الكلبي قال: حدثنا يزيد بن معاذ عن عبد الرحمن بن مصاد قال: بعثني يزيد بن الوليد الى أبي محمد السفياني ، وكان الوليد وجهه حين بلغه خبر يزيد بن الوليد

١ \_ موضع من أعمال دمشق . معجم البلدان •

<sup>،</sup> زاد بالطبري :  $\Upsilon \{ T/Y \}$  والاغدف من عمان

واليا على دمشق فأتى ذنبه ، فبلغ يزيد خبره ، فوجهني اليه فأتيته فسالمني وبايـــع ليزهـــد .

قال: فلم نرم حتى رفع لنا شخص مقبل من ناحية البرية فبعثت اليه فأتيت به فإذا هو العُنْزَيَّل أبو كامل المغني على بغلة للوليد تدعى مريم ، فأخبرنا أن الوليد قد قتل فانصرفت الى يزيد فوجدت الخبر قد أتاه قبل أن آتيه(١) .

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الفقيه \_ فيما أذن لنا في روايته عنه، وسمعت منه بعض الكتاب \_ قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن قال : قرأت على أبي القاسم الخضر بن الحسين بن عبدان عن عبد العزيز بن أحمد قال : أخبرنا عبد الوهاب الميداني قال : أخبرنا أبو سليمان بن زبر قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن جعفر قال : أخبرنا محمد بن جرير قال : حدثني أحمد بن زهير قال : حدثني عبد الوهاب بن ابراهيم قال : حدثني أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح قال : كان أبو الورد وذكر مبايعته عبد الله بن علي وتبييضه بعد ذلك على ما سنورده في ترجمته ان شاء الله (٤٤ على) تعالى •

قال: فلما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين خرج متوجها للقاء أبي الورد ، وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة من أهل قنسرين ، وكاتبوا من يليهم من أهل حمص وتدمر ، فقدم منهم ألوف وعليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا اليه وقالوا: هو السفياني الذي كان يذكروهم في نحو من أربعين ألفا ، فلما دنا منهم عبد الله بن علي ، وأبو محمد معسكر في جماعتهم بمرج يقال له مرج الأخرم ، وأبو الورد المتولى لأمسر العسكر والمدبر له وهو صاحب القتال والوقائع ، ووجه عبد الله بن علي أخاه عبد عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من فرسان من معه فناهضهم أبو الورد ولقيهم غيد الصمد بن علي في عشرة آلاف من فرسان من معه فناهضهم أبو الورد ولقيهم فيما بين العسكرين واستحر القتل في الفريقين ، وثبت القوم وانكشف عبد الصمد ، ومن معه وقتل منهم يومئذ ألوف وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد ابن قحطبة ، وجماعة من معه من القواد فالتقوا ثانية بمرج الاخرم ، فاقتتلوا قتالا

۱ – تاریخ الطبري: ۲۲۳/۷ ، ۲۵۱ . تاریخ دمشنی: ۲۲./۲ – و .

شديد ، فانكشف جماعة ممن كان مع عبد الله ، تم تابوا وثبت لهم عبد الله وحميد ابن قحطبة فهزموهم ، وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية حتى لحقوا بتدمر ، وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايموه ودخلوا في طاعته ثم انصرف راجعاً الى أهل دمشق •

قال: ولم يزل أبو محمد متغيبا هاربا، ولحق (٥٥-و) بأرض الحجاز وبلغ زياد بن عبيد الله الحارثي عامل أبي جعفر على المدينة مكانه الذي تغيب فيه ، فوجه اليه خيلاً فقاتلوه حتى قتل وأخذوا ابنين له أسيرين ، فبعث زياد برأس أبي محمد وبابنيه الى أبي جعفر ، فأمر بتخليه سبيلها وأمنها (١) .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: زياد بن عبد الله الأسوار بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شسس ،أبو محمد القرشي الأموي ،كان من وجوه بني حرب ، وكانت له دار بدمشق في ربض باب الجابية ، ووجهه الوليد بن يزيد الى دمشق حين بلعه خروج يزيد بن الوليد ، فأقام بذنبة ، ولم يصنع شيئا ، ثم مضى الى حمص ، وخرج منها في الجيش الى دمشق للطلب بدم الوليد فأ خذ وحبس في الخضراء (٢) الى أن بويه مروان بن محمد ، فأطلقه ثم حبسه بحران بعد ذلك ، ثم أطلقه ، ثم خرج بقنسرين ، ودعا الى نفسه فبايعه ألوف ، وزعموا أنه السفيان ، ثم لقيه عبد الله بن علي فكسره وهرب ولم يزل مستخفيا حتى قتل بالمدينة ،

هرب أبو محمد في أول سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، فقد قتل في هذه السنة أو في التي بعدها • (٣) •

### زیاد بن عثمان بن زیاد:

ويعرف بابن أبي سفيان النصري ، روى عن عباد بن زياد ، وعبد الرحمن بن أبي بكره ، روى عنه حجاج بن حجاج الباهلي ، وأبو عمر بن المبارك ، وكان بدابق مع سليمان بن عبد الملك ، وعزاه بابنه أيوب حين مات •

١ ـ تاريخ الطبري : ٢/٧٤٤\_٥٤٤ . تاريخ دمشيق لابن عساكر : ٢٤٠/٦\_و-ظ

٢ \_ قصر الخلافة في دمشق ، ويعتقد أنه كان مقاما حيث قصر العظم الان .

٣ \_ تاريخ دمشيق لابن عساكر: ٢٣٩/٦-ظ .

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ فيما أجازه لنا \_ قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد السمر قندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو القاسم البسري قال: أخبرنا محمود بن عمر العكبري قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله بن محمد بن شهاب قال: أخبرنا الحسن بن علي بن المتوكل قال: أخبرنا علي بن محمد المدائني قال: قال أبو عمر بن المبارك: خل زياد بن عثمان بن زياد على سليمان بن عبد الملك ، وقد توفي ابنه أيوب ، فقال: يا أمير المؤمنين إن عبد الرحمن بن أبي بكرة يقول: من أحب البقاء فليوطن نفسه على المصائب .

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز قال : أخبر نا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبر نا أبو الغنائم بن النرسي قال : أخبر نا أبو أحمد الغندجاني قال : أخبر نا أبو عبد الله محمد بسن أحمد بن عبدان قال : أخبر نا محمد بن سهل قال : أخبر نا أبو عبد الله محمد بسن السماعيل البخاري قال : زياد بن عثمان عن عباد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، روى عنه حجاج بن الحجاج(١) .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان \_ إذناً \_ قال : أنبأنا أبو الفرج مسعود بن الحسن قال : أنبأنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة \_ إن لم يكن سمعته منه \_ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : زياد بن عثمان، روى عن عباد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، روى عنه (٢٦ \_ ظ) حجاج عن عباد بن زياد عن النبي يقول ذلك ، ويقول : هو مجهول (٢٠) .

أخبرنا القاضي أبو نصر الشيرازي \_ إذنا \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين قال : زياد بن عثمان المعروف بابن أبي سفيان النصري ، حدث عن عمه عباد بن زياد ، وعبد الرحمن بن أبي بكرة ، ابن عم أبيه لأمه ، روى عنه الحجاج ابن الحجاج الباهلي البصري ، وأبو عبر بن المبارك(٢) .

١ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٦٥/٣ (١٢٣٧) .

٢ - الجرح والتعديل: ٣٩/٣٥ (٢٤٣٣).

٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٥٦/٦ - و .

#### ذياد بن كعب بن مرحب البجلي:

وقيل الهمداني ، شهد صفين مع علي رضي الله عنه، ذكره المدائني في خبر صفين، وذكر أبو مخنف أنه كان على رجالة همدان(١١) • ( ٤٥ ــ ظ ) •

#### زیاد بن میسرة :

ويكنى ميسرة أبا زياد المديني ، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومى .

حدث عن عبد الله مولاه ، وأنس بن مالك ، وعراك بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز وأبي بحرية •

روى عنه محمد بن اسحاق ، ومالك بن أنس ، وعبد الرحمن محمد بن عبد القارىء ، وعمرو بن يحيى ، وعمر بن محمد العمري المدني ، ومعاوية بن أبي مزرد ، وأبو النضر سالم مولى عبيد الله ، وبكر بن أبي الفرات ، ويقال داوود بسن بكر بن أبي الفرات ، وأسامة بن زيد واسماعيل بن أبي خالد ، ويزيد بن أسامة ابسن الهاد .

وقدم دابق أو خُناصرة على عمر بن عبد العزيز بعدما تولى الخلافة ، وكان عمر يحترمه وله عنده مكانة ومنزلة ، وإياه عنى الفرزدق بقوله حين حجب عمر الشعراء وغيرهم ، ورأى زيادا داخلا إليه :

يا أيها القارىء المرخمي عمامته هذا زمانك إني قد خلا زمني(٢)

وإنما وقع الشك في الراوي عنه بكر بن أبي الفرات ، أو داوود بن بكر بن أبي الفرات ، لأن أبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ذكره في التاريخ الكبير ، وقال في ذكره : (٧٧ ـ و) وقال ابراهيم بن المنذر : حدثنا نافع عن عمر بن ذكوان عن داوود بن أبي بكر عن زياد بن أبي زياد عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم : تكون فسقة يصلونها لغير وقتها •

١ - أخرت ترتيب هذه الترجمة بناء على طلب المصنف .

٢ ــ ليس في ديوان الفرزدق المطبوع .

قال: وقال أحمد: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثنا الذكواني عمر عن بكر بن أبي الفرات عن زياد بن أبي زياد عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله(١) • (٧٧ ـ ظ) •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو بكر بن الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني عبد العزيز \_ وهو \_ ابن عمران قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني يعقوب قال: أراه عن أبيه قال: أذن عمر بن عبد العزيز لزياد بن أبيي زياد ، والأمويون هناك ينتظرون الدخول عليه ، فقال عمر بن عبد العزيز لزياد بن أبي زياد ، والأمويون هناك ينتظرون الدخول عليه ، فقال هشام: أما رضي ابن عبد العزيز أن يصنع ما يصنع حتى أذن لعبد ابن عياش مملوك ، فقال الفرزدق: من هذا ؟ قالوا: رجل من أهل المدينة من القراء عبد مملوك ، فقال الفرزدق:

أنه القارىء المقضي حاجته هذا زمانك إني قد خلا زمني

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن سهل أبو أحمد الفندجاني قال : أخبرنا أحمد بن اسماعيل البخاري قال الأويسي عن مالك : كان عمر بن عبد العزيز يكرم زياداً ، وكان عبداً فدخل يوماً وذلك حين يقول الشاعر :

يا أيها القارىء المرخي عمامته هـذا زمانك إني قد خلا زمني (٢)

أنبأنا أبو حفص المكتب قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا ( ٤٨ \_ و ) يعقوب بن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي زكير قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني مالك أن زياداً مولى ابسن

١ - التاريخ الكبير للبخاري : ٣٥٤/٣ - ٣٥٥ .

٢ - البخاري - المصدر نفسه .

عياش قدم على عمر بن عبد العزيز ، وهو خليفة ، فقلت لمالك : وزياد يومئذ عبد ؟ فقال : نعم فعرض عليه عمر بن عبد العزيز أن يشتريه من الفيء فيعتقه ، فأبى ذلك زياد ، قال مالك : فلا أدري لأي شيء ترك ذلك زياد ، ولى ابن عياش •

أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد في كتابه عن زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرني أحمد بن سهل قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا مالك قال: كان زياد مولى ابن عياش قد أعانه الناس في فكاك رقبته ، وأسرع الناس في ذلك ، ففضل بعد الذي قوطع عليه مال كثير ، فرده زياد الى من كان قد أعانه بالحصص ، وكتبهم عنده ، فلم يزل يدعو لهم حنى مات ،

قال : وكان زياد معتزلاً ، لا يكاد يجلس مع كل أحد ، إنما هو أبدا يخلـو وحده بعد العصر وبعد الصبح •

أخبرنا أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي في كتابه قال: أخبرنا أبو المعر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله بن الفضل قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا وبن عارم قال: أخبرنا زياد بن أبي زياد المدني، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بعثه الى عمر بن عبد العزيز في حوائج له، قال: فدخل عليه وعنده كاتب يكتب ( ٨٨ حظ ) فقال: السلام عليكم ، فقال: وعليكم السلام، ثم انتبهت يكتب ( المهم عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، قال: يا بن زياد إنا لسنا ننكر الأولى التي قلت، والكاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة، فقال لي: اجلس: فجلست على اسكفة الباب وهو يقرأ عليه ، وعمر يتنفس الصعداء ، فلما فرغ أخرج من كان في البيت حتى وصيفاً كان فيه ، ثم قام يمشي إلي حتى جلس بين يدي ، ووضع يده على ركبتي ثم قال: يا بن أبي زياد استدفأت في مدرعتك هذه ـ قال: وعلي مدرعة ـ واسترحت مما نحن فيه ، ثم سألني عن صلحاء أهل المدينة: رجالهم ونسائهم ، فما ترك ونهم أحداً إلا سألني عن صلحاء أهل المدينة: رجالهم ونسائهم ، فما ترك ونهم أحداً إلا سألني عن صلحاء أهل المدينة: رجالهم ونسائهم ، فما ترك ونهم أحداً إلا سألني عن صلحاء أهل المدينة : رجالهم ونسائهم ، فما ترك ونهم أحداً إلا سألني عنه ، وسألني عن أمـور كان أمر بهـا

بالمدينة ، فأخبرته ، ثم قال لي : يا بن أبي زياد ألا ترى ما وقعت فيه ؟ قال : قال : أبشر يا أمير المؤمنين إني لأرجو لك خيرا ، قال : هيهات هيهات ، قال : ثم بكى حتى جعلت أرثي له ، قال : قات : يا أمير المؤمنين بعض ما تصنع فإني أرجو لك خيراً قال : هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم واكثر ب ولا أضر ب وأوذي ولا أوذى، قال : ثم بكى حتى جعلت أرثي له ، قال : فما قمت حتى قضى حوائجي ، وكتب الى مولاي يسأله أن يبيعني منه ، ثم أخرج من تحت فراشه عشرين ديناراً فقال : استعن بهذه فإنه لو كان لك في الفيء حق أعطيناك حقك ، إنها أنت عبد ، فأبيت أن آخذها بهذه فإنه لو كان لك في الفيء حق أعطيناك حقك ، إنها أنت عبد ، فأبيت أن آخذها منه ، فأبى وأعتقني ، فلم يزل بي حتى أخذتها وكتب الى مولاي يسأله أن يبيعني منه ، فأبى وأعتقني ،

أنبأنا أبو حفص ابن طبرزد عن أبي غالب ( ٤٩ ـ و ) بن البناء عن أبي محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوة \_ إجازة \_ قال: أخبرنا سليمان بن اسحاق ابن ابراهيم قال: حدثنا حارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: في الطبقة الثانية من أهل المدينة زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي ، ولزياد عقب وبقية بدمشق، وروى عنه اسماعيل بن أبي خالد وغيره (١) .

أنبأنا آبو عبد الله الحسين بن عسر بن باز الموصلي قال: أخبرنا عبد الحق ابن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو العنائم محمد بن علي النرسي قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد العناجاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال: زياد بن أبي زياد ، واسم أبي زياد ميسرة ، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة القرشمي المدني المدني

وقال محمد بن عبيد الله: حدثنا ابن وهب ، سمع مالكاً: قال: لي زياد وكان عابداً ، وأنا يومئذ حديث السن: إني أراك تجلس مع ربيعة (٢) عليك بالحذر .

١ - طبقات ابن سعد : ٥/٥٠ - ٣٠٦ - ١

٢ - ربيعة الرأي من شيوخ الامام مالك .

وقال ابن أويس: حدثني مالك: كان زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش يلبس الصوف، ويكون وحده ولا يجالس أحداً وفيه لكنة (١) .

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي غالب أحمد بن الحسن عن أبي محمد الجوهري عن أبي عمر بن حيويه قال: أخبرنا سليمان بن اسحاق الجلاّب قال: حدثنا حارث بسن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا اسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس قال: قال مالك بن أنس: كان زياد مولى ابن عياش رجلاً عابداً معتزلاً لايزال يكون وحده يدعو الله، وكانت فيه لكنة، وكان يلبس ( ٤٩ ـ ظ) الصوف، ولا يأكل اللحه، وكانت له دريهمات يعالج له فيها، وقال غير اسماعيل: وكان صديقاً لعمر ابن عبد العزيز، وقدم عليه وهو خليفة فوعظه وقراّبه عمر وخلا به وكان بينهما كلام كشير (٢).

وأنبأنا ابن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن أبي سفيان قال: حدثني محمد ابن أبي ركير قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا مالك قال: كان زياد مولى ابن عياش يمر بي وأنا جالس ، فربما أفزعني حسه من خلفي ، فيضع يده بين كتفي عياش يمر بي وأنا جالس ، فربما أفزعني حسه من خلفي ، فيضع يده بين كتفي فيقول لي: عليك بالجد فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء من الرخص حقاً لم يضرك، فيقول لي: عليك بالجد فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء من الرخص حقاً لم يضرك، وإن كان الأمر غير ذلك كنت قد أفدت بالحذر ، يريد ما يقول ربيعة وزيد ابسن أسلم •

قال مالك: وكان زياد قد أعانه الناس على فكاك رقبته وأسرع إليه في ذلك ففضل بعد الذي قوطع عليه مال كثير ، فرده زياد الى من كان أعانـه بالحصص، وكتبهم زياد عنده ، فلم يزل يدعو لهم حتى مات ، قال وكان زياد رجــلا معتزلا لا يكاد يجلس معه أحد إنما هو أبدا يخلو وحده بعد العصر وبعد الصبح .

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن مميل - فيما أجازه لنا - قال : أخبرنا

١ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٥٤/٣.

٢ - ابن سعد - المصدر نفسه .

الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الدمشقي قال: زياد بن ميسرة ، وهو زياد بن أبي زياد المديني ، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، روى عن مولاه ابن عياش ، وأنس ( ٥٠ ـ و ) بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبي بحرية ،وعراك ابن مالك ،

روى عنه مالك بن أنس ، وعمرو بن يحيى ، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء ، ومحمد بن اسحاق ، وعمر بن محمد العمري المدني، وبكر بن أبي الفرات، ويقال داوود بن أبي الفرات ، ومعاوية بن أبي مزرد ، وأسامة بن زيد ، ويريد بن أسامة بن الهاد ، وأبو النضر سألم مولى عمر بن عبد الله ، واسماعيل بن أبي خالد ، وقدم على عمر بن عبد الله ، وكانت له بدمشق دار بناحية القلانسيين .

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل ــ قراءة عليه وأنا أسمع ــ قال : أخبرنــا أبو القاسم علي بن الحسن ، ح .

وحدثنا أبو الحسن بن أبي جعفر قال: أنبأنا أبو المعالي بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا رشاء بن نظيف قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل العساني قال: حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال: حدثنا أحمد بن علي التميمي قال: حدثنا محمد بن الحارث قال: سمعت المدائني يقول: قال عمر بن عبد العزيز لعبد بني مخزوم: إني أخاف الله فيما دخلت فيه ، فقال له: لست أخاف عليك أن تخاف ، ولكن أخاف عليك أن لا تخاف (١).

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عمر بن علي بحلب قال : أخبرنا أبو السعادات المبارك بن عبد الرحمن بن زريق ، والكاتبة شهدة بنت أحمد بن الفرج الآبري ، ح٠

وأخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بحلب قال : أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي قالا : أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي بن محمد ( • • - ظ ) بن العلاف قال : أخبرنا عبد الملك بن محمد بن بشران قال : حدثنا أحمد ابن ابراهيم قال : أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطي قال : حدثنا علي بن داوود قال:

۱ – تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۲۲/۱ ، ط – ۲۲۳ . و .

حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني يعقوب بن ابراهيم الزهري عن أبيه قال: جلس إلي يوماً زياد مولى ابن عياش قال: يا عبد الله ، قال: ما تشاء ؟ قال: ما هي إلا الجنة والنار ، قال: وما بينهما منزل ينزله العبتاد ، قال: فوالله إن نفسي لنفس أضن بها عن النار والصبر اليوم عن معاصمي الله خير من الصبر على الأغلال .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن مسلم بن سلمان الإربلي - قراءة عليه - قال : أخبرنا أبو الفوارس عليه - قال : أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي بن الحسن الزينبي قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو علي بن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال : حدثنا علي بن محمد قال : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال : حدثني يعقوب بن عبد الدحمن القارىء قال : قال محمد بن المنكدر : إني خلفت زياد بن أبي زياد مولى الرحمن القارىء قال : قال محمد بن المنكدر : إني خلفت زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجد يقول : اجلسي أين تريدين أن تذهبين أن تذهبين أن تنصري دار فلان أتخرجين الى أحسن من هذا المسجد ، إنظري ما فيه تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان •

قال: وكان يقول لنفسه: ما لك من الطعام يا نفس إلا" هذا الخبز وهذا الزيت، وما لك من الثياب إلا" هذه العجوز ،أفتحبين أن تمو تي ؟ فقالت: (٥١ ــ و) أنا أصبر على هذا العيش •

أخبرنا أبو المحاسن بن الفضل \_ إذناً \_ قال أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال : أخبرنا أبو عمرو بن مندة الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن مرزوق قال : محمد بن عمر قال : قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن يوسف قال : حدثنا أجراهيم بن الأشعت قال : سمعت فضيل بن عياض قال : قال زياد بن أبسي حدثنا أبراهيم بن الأشعت قال : سمعت فضيل بن عياض قال : قال زياد بن أبسي زياد : انما قوتي في الدنيا نصف مد " في اليوم ، وإنما لباسي ما ستر عورتي ، وإنسا بيتي ما أكن " رأسي ، والله لوددت أنه حماني من الآخرة ولا أعذب بالنار .

وقال الحافظ: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني قال: حدثنا أبو بكر الخطيب ،ح.

١ - كذا بالاصل .

قال: وأخبرنا أبو محمد بن طاووس قال: أخبرنا علي بن محمد بن محمد قالا: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي قال: سمعت سفيان بن عيرينانة يقول: قال زياد مولى ابن عياش لمحمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم: الجد" الجد" والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجوه كان ما عملتما فضلاً، وإلا لم تلوما أنفسكما،

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني قال: أخبرنا علي بن الحسن، حو وحدثنا أبو المعالي عبد الله وحدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال: أنبأنا أبو المعالي عبد الله ابن عبد الرحمن بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم قال: أخبرنا رشاء بن نظيف قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل (٥٠ صل) الضراب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن مروان قال: حدثنا ابراهيم بن حبيب قال: حدثنا أبو غسان قال: قال زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: أنا من أن أثمنع الاجابة (١) .

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد \_ إذنا أو سماعا \_ قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني عبد العزيز قال: حدثنا ابن وهبقال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن أبيه عن زياد مولى ابن عياش قال: لو رأيتني ودخلت على عمر بن عبد العزيز في ليلة شاتية وفي بيته كانون، وعمر على كتابه فجعلت أصطلي على الكانون، فلما فرغ من كتابه مشى إلي عمر حتى جلس معي على الكانون، وهو خليفة، فقال زياد بن أبي زياد ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما أنا بقاص، قال: فتكلم، نعم يا أمير المؤمنين ، قال: لا ينفعه من دخل الجنة غدا اذا دخل النار، ولا يضره من دخل النار غدا اذا دخل الجنة اذا دخلت النار

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٦٤/٦ - و - ظ .

ولا يضرك من دخل النار اذا أنت دخلت الجنة ، قال : فلقد رأيت عمر يبكي حتى طفىء بعض ذلك الجمر الذي على الكانون .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو البركات محفوظ بن الحسن بن محمد بن صصرى قال أخبرنا أبو بكر الخبيل (٥٦) آبو القاسم نصر بن أحمد بن أبي الفتح الهمذاني قال أخبرنا أبو بكر الخبيل ابن هبة الله بن الخليل قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن القاسم بن درستويه قال : حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل أبو الدحداح قال : حدثنا ابراهيم بسن يعقوب الجوز جاني قال : حدثنا يحيى بن صالح قال : حدثنا النضر بن عربي قال : بينا عمر بن عبد العزيز يتغذى اذ بصر بزياد مولى ابن عياش فأمر حرسيا أن يكون معه، فلما خرج الناس وبقي زياد قام اليه عمر فجلس اليه ، ثم قال : يا فاطمة (١) هذا زياد مولى ابن عياش فاخرجي فسلمي عليه ، ثم قال : يا فاطمة هذا زياد مولى ابن عياش عليه جبة صوف ، وعمر قد ولي أمر الأمة ، فحاسب نفسه حتى قام الى البيت فقضى عبرته ، ثم خرج ففعل ذلك ثلاث مرات ، فقالت فاطمة : يازياد هذا أمرنا وأمره ما فرحنا به ولا قر"ت أعيننا منذولي •

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي غالب بن البناء قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا محمد بن العباس بن محمد قال: حدثنا ابن أبي داوود قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمع عن بعض أصحابه عن مالك قال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة للوليد كساء خز بستمائة دينار أو بسبعمائة دينار ، فجعل بجنبه ويقول: انه لخشن ، فلما ولي الخلافة قال: اني لأجد البرد بالليل فاشتريت له كساء "بعشرة دراهم ، فلما أتيته به جعل بجنب ويقول: انه للين ، فضحكت فقال: مم تضحك ؟ فقلت: ( ٢٥-ظ) أما تذكر حين اشتريت لك كساء "بستمائة دينار أو بسبعمائة ، فجعلت تقول: انه لخشن ، وتقول لهذا إنه للين! فقال: يا مزاحم والله لئن كان عيش سليمان بن عبد الماك وعيش زياد مولى بن عياش واحداً ، لأن أعيش في الدنيا بعيش سليمان أحب الي ، ولئن كان زياداً مولى ابن عياش صبر في الدنيا على العيش الذي يعيشه ليطيب له العيش في الآخرة ، فوالله لأن أصبر على مثل عيش زياد هذه الآيام القلائل ليطيب لي العيش في الآخرة في تلك الأيام الكثيرة أحب إلي " ، أو كما قال الحارث ،

#### ذكر من اسم ابيه النضر ممن اسمه زياد

### زياد بن النضر:

أبو عمرو ويقال أبو الأوبر ، ويقال أبو عائشة الحارثي الكوفي • روى عنأبي هريرة • روى عند الملك بن عمير ، وهو أحد من حصر عثمان بن عفان رضي الله عنه وشهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر م على مذحج والأشعريين ، وسيره على مقدمته عند توجهه الى صفين •

أخبرنا أبو الحسن المبارك بن محمد بن مزيد بن هلال الأنصاري الخواص ، وأبو عبد الله محمد بن نصر بن أبي الفرج الحصري \_ قراءة عليهما وأنا أسمع بغداد \_ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الغني بن الحسن بن أحمد الهمذاني قال : أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصير في قال : أخبرنا أبو العباس (٥٣ وأحمد بن النعمان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن علي المقري قال : حدثنا أبو محمد اسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمر العدني قال : حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر عن أبي هريرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً وقاعداً وحافياً ومنتعلاً ويتفل عن يمينه وعن شماله •

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال أخبرنا: أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن قبيس \_ اجازة ان لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد قال: أخبرنا جدي أبو بكر قال: أخبرنا أبو محمد بن زبر قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدثنا الأصمعي عن أبي عوانه عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني الشعبي أن زياد بن النضر الحارثي حدث قال: كنا عند غدير لنا في الجاهلية ومعنا رجل من الحي يقال له عسرو ابن مالك معه بنيكة له شابة على ظهرها ذؤابة ، فقال لهاأبوها: خذي هذه الصحفة وأتي الغدير فجيئينا بشيء من مائه فانطلقت فوافقها عليه جان فاختطفها ، فذهب بها ، فلما فقدناها نادى أبوها في الحي فخرجنا على كل صعب وذلول وقصدنا كل شعب فقدناها نادى أبوها أثرا ، ومضت على ذلك السنون حتى كان زمن عمر بن الخطاب فاذا هي قد جاءت وقد عفا شعرها وأظفارها وتغيرت حالها ، فقال لها (٥٣ فا) أبوها:

أي بنية أين كنت ؟ وقام اليها يقبلها ويشم ريحها ، فقالت : يا أبة أتذكر ليلة الغدير؟ قال : نعم قالت فانه : واقعني عليه جان فاختطفني فذهب بي ، فلم أزل فيهم حتى اذا كان الآن غزا هو وأهله قوما مشركين ، أو غزاهم قوم مشركون ، فجعل عليه نذرا إن هم ظفروا بعدوهم أن يعتقني ويردني الى أهلي ، فظفروا فحملني فأصبحت عندكم ، وقد جعل بيني وبينه أمارة أن احتجت اليه أن أولول بصوتي ،فأنه يحضرني، فال : فأخذ أبوها من شعرها وأظفارها وأصلح من شأنها وزوجها رجلا من أهله ، فوقع بينها وبينه ذات يوم مايقع بين المرأة وبعلها فعيرها وقال : يامجنونة أن نشأت ألا في الجن ، فصاحت وولوت بأعلى صوتها ، فاذا هاتف يهتف : يامعشر بنسي الحارث اجتمعوا وكونوا حياً كراماً ، فاجتمعنا فقلنا : ما أنترحمك الله فإنكا نسمع صوتا ولا نرى شخصاً ؟ فقال : أنا رأت فلانة ؟ رعيتها في الجاهلية بحسبي ، وسنتها في الاسلام بديني والله منا لمن منها محرما قط ، واستغاثت في هذا الوقت فحضرتها في الاسلام بديني والله منا لمن منها محرما قط ، واستغاثت في هذا الوقت فحضرتها فسألتها عن أمرها ، فزعمت أن زوجها عيرها بأن كانت فينا ، والله لو كنت تقدمت اليه لفقات عينه ، قال : فقلنا يا عبد الله لك الحباء والجزاء والمكافأة ، فقال : ذلك اليه بعني الزوج ،

قال: فقامت اليه عجوز من الحي ، فقالت: أسألك عن شيء ؟ قال: سلي ، قالت: ان لي بنية عروساً أصابها حصبة فتمزق (٥٤-و) رأسها وقد أخذتها حمى الربع فهل لها من دواء ؟ قال: نعم اعمدي الى ذبان الماء الطويل القوائم ، الذي يكون على أفواه الأنهار ، فخذي منها واحدة فاجعليه في سبعة ألوان عهن (١) أصفرها وأحمرها وأخضرها وأسودها وأحمرها (٢) وأبيضها وأكحلها وأزرقها ، ثم افتلي ذلك الصوف بأطراف أصابعك ، ثم اعقديه على عضدها اليسرى ، ففعلت أمها ذلك ، فكأنما نشطت من عقال ،

أنبأنا أبو المحاسن سليمان بن الفضل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: قرأت بخط أبي الحسين الرازي: أخبرنا أحمد بن عمير قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني عبد الغفار بن اسماعيل بن معاوية عن أبيه عن أبيي

١ - المهن: الصوف الملون ، الواحدة عهنة . النهاية لابن الاثير .

۲ \_ كذا بالاصل كرر « أحمرها » .

يعفور الثقفي عن عبد الملك بن عمير قال : حدثني زياد بن النضر الحارثي قال : كنت صديقاً ليزيد بن معاوية قبل أن تفضي الخلافة اليه فلما أفضت اليه أتيته فأكرمني وأنزلني في الدار معه ، فلما كان ذات يوم استحم ثم جاء يخطر في مشيته عليه سبنية (١) مضلعة كأن جلده يقطر دما ، فما رأيت منظرا أحسن منه ، فألقي له كرسي فجلس عليه ، ثم قال : يا أباعمر قم فاستحم ، ففكرت في نفسي وفي غضون (٢) جلدي نقلت ، لا يراها مني أبداً ، فقات : يا أمير المؤمنين أذا أفضت علي الماء أخذتني قشعريرة ، قال : فقال : لا عليك ، واجارية اسقيني ، قال : فأتنه جارية حسناء في يدها فقال : يا جارية اسقي أبا عمر ، قال : فقلت في نفسي إنا لله وإنا اليه راجعون الخمر ورب الكعبة ، قال : فقلت في نفسي أشربه وأتوب ، قال : فجاءتني بالقدح ، فشربت فوالله ما سلسلت شراباً قط مثله ، قال : فلما فرغت قال : أبا عمر ، قلت : ليك فوالله ما سلسلت شراباً مثله ، قال : فلما فرغت قال : أبا عمر ، قلت : ليك يا أمير المؤمنين قال : أندري ما هذا الشراب ؟ قال : قلت : لا والله يا أمير المؤمنين قال : أندري ما هذا الشراب ؟ قال : قلت : لا والله يا أمير المؤمنين قال : أندري ما هذا الشراب ؟ قال : بعسل أصبهان ، بزبيب الطائف ، بنيب الطائف، بسكر الأهواز بماء بردى ،

أنبأنا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم بن الحسن قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الحسن قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أبو الحسن بن السقاء قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو الأوبر اسمه زياد الحارثي •

وقال: أخبرنا الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر الشقاني قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن منصور قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو الأوبر زياد الحارثي، عن أبي هريرة، روى عنه عبد الملك بن عمير (٣).

١ ــ السبنية : أزرسود للنساء وقيل : ثياب من كتان ابيض ، وقيل هي من حرير فيها أمثال الاترج ، القاموس .

٢ ـ الفضن : كل تثن في ثوب أو جلد أو درع . القاموس .

٣ ــ الكنى والاسماء للامام مسلم : ٨٦ . تاريخ دمشيق لابن عساكر : ٢٦٥/٦٠.و .

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد الدارقزي \_ اذناً \_ قال : أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر ، وأبو القاسم بن أحمد بن السمرقندي \_ اجازة ان لم يكن سماعاً منهما أو من أحدهما \_ قال ابن ناصر : أنبأن اجعفر بن يحيى قال : أخبرنا أبو نصر الوائلي قال : أخبرنا الخصيب قال : أخبرني (٥٥ و) عبد الكريم بسن أبي عبد الرحمن قال أخبرني أبي أحمد ، ح .

وقال ابن السمرقندي أخبرنا أبو طاهر بن أبي الصقر الأنباري قال: أخبرنا هبة الله بن ابراهيم قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا أبو بشر الدولابي قالا: أبو الأوبر زياد الحارثي(١).

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الصفار قال : أخبرنا أبو بكر بن منجويه الحافظ قال : أخبرنا الحافظ أبو أحمد محمد بن محمد الحاكم قال : أبو الأوبر زياد الحارثي الكوفي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، يروي عنه عبد الملك بن عمير أبو عمر القرشي .

أنبأنا أبو حفص المكتب قال: أخبرنا أبو السعود أحمد بن علي بن المجلي – إجازة ان لم يكن سماعاً ـ قال: أخبرنا الشريف أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله قال: أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن علي الصيدلاني قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال: قرأت على أبي الحسن علي بن عمرو الأنصاري: قلت له: حدثكم الهيثم بن عدي قال: زياد بن النضر الحارثي ، يكنى أبا عائشة •

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله ـ فيما أذن لنا في روايته عنه ـ قــال : أخبرنــا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قــال : زيــاد بن النضر أبو الأوبر ، ويقال أبو عائشة ، ويقال أبو عمر الحارثي ، من أهل الكوفــة

<sup>1 -</sup> الكني والاسماء للدولابي: ١/١١٧ .

( ٥٥ ـ ظ ) حدث عن أبي هريرة روى عنه عامر بن شراحيل الشعبي ، وعبد الملك ابن عمير ، ووفد على يزيد بن معاوية (١) .

أنبأنا ابن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ اجازة ان لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال : أخبرنا أبو طاهر قال : أخبرنا أبو بكر بن سيف قال : أخبرنا السري بن يحيى قال : أخبرنا شعيب بن ابراهيم قال: أخبرنا سيف بن عمر عن محمد وطلحة وأبي عثمان وأبي حارثة قالوا : خرج أهل الكوفة في أربع رفاق ، وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي ، والأشتر النخعي ، وزياد بن النضر الحارثي ، وعبد الله بن الأصم أحد بني عامر بن صعصعة ، فذكر الحديث ، وذكر خروجهم الى عثمان وحصره .

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبيد الله بن المقير عن أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن أحمد بن الخشاب قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن الباقلاني قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن شاذان قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن ننجاب قال: حدثنا أبو اسحاق ابن ديزيل قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثنا نصر بن مزاحم قال : أخبرنا عمر بن سعد عن خالد بن قطن قال : لما قطع علي الفرات دعا زياد بن النضر الحارثي وشريح بن هانيء فسرحهما أمامه نحو معاوية على حالهما التي كانا عليه حين خرجـــا من الكُوفة ، في اثني عشر ألفا وقد كانا حيث سرحهما علي من الكوفة أخذا على شاطىء الفرات من قبل البر مما يلي الكوفة حتى بلغا عانات ، فبلغهما أنه أخـــد علي على طريق الجزيرة (٥٦-و) وبلغهما أن معاوية قد أقبل في جنود من الشام لا ستقبال على ، فقال : والله ما هذا لنا برأي أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر وما لنا خير في أن نلقى جموع الشام بقلة من معنا ، وذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهل عانات وحبسوا عنهم السفن ، فأقبلوا راجعين حتى عبروا مــن هيت ثم لحقوا عليـــاً دون قرقيسيا ، وأرادوا أهل عانات ، فلما لحقت علياً مقدمته ، قال : مقدمتي تأتي من ورائي ؟ فأخبروه بالذي رأيا ، فقال : أصبتما ، فلما عبــر الفرات قدمها أمامه نحو معاوية .

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٦٥/٦ - و .

أنبأنا علي بن محمود بن أحمد الصابوني عن أبي محمد الأديب قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الحسين قال : أخبرنا أحمد بن الحسن قال : أخبرنا الحسين ابن أحمد قال : حدثنا أحمد بن اسحاق قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين قال : حدثنا يحيى بن سليمان قال : حدثني نصر قال : حدثنا عمر بن سعد عن خالد بن قطن أن علياً قدم زياد بن النضر وشريح بن هاني أمامه نحو معاوية في اثنى عشر ألفاً ، فلما انتهوا الى معاوية وهو بصفين لقيهم أبو الأعور السلمي في جند من أهل الشام فدعاهم الى الدخول في طاعة علي فأبوا ، فبعثوا الى علي عليه السلام : إنَّا قد لقينا أبا الأعور السلمي في جند من أهل الشام فدعوناه وأصحابه الى الدخول في طاعتك فأبوا علينا ، فمرنا بأمرك ، فأرسل علي الى الأشتر فقال له : يامالك ان زياد بن النضر وشريحاً أرسلا الي بكذا وكذا ، ونبأني الرسول أنه تركهم متواقفين فالنجاء النجاء ألى أصحابك ، فأذا (٥٦ ظ) أتيتهم فأنت عليهم وإياك أن تبدأ القوم بقتال حتى يبدأوك حتى تلقاهم فتدعوهم ، فتسمع منهم ، ولا يجر منكم شنآنهم على فتالهم قبل دعائهم والاعذار إليهم مرة بعد مرة ، واجعل على ميمنتك زيـاد بن النضر ، وعلى ميسرتك شريح بن هانيء ، وقدم أصحابك وسطاً ، ولا تدنو منهم دنو من ير ود أن ينشب الحرب ، ولا تباعد عنهم بعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك فاني حثيث السير اليك ان شاء الله (١) .

## زياد بن النضر الطرسوسي:

حدث بطرسوس عن يزيد بن أبي حكيم العدني • سمع منه أبو حاتم محمد بن ادريس الرازي •

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الأسدي قال: أخبرنا مسعود بن الحسن الثقفي \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة \_ اجازة ان لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: زياد بن النضر الطرسوسي ، روى عن يزيد بن أبي حكيم العدني ، كتب عنه أبي بطرسوس (٢) •

١ ـ صفين لنصر بن مزاحم : ١٧١-١٧٠ .

أ ـ الجرح والتعديل: ٣/٨٥٥ (٢٤٧٣) .

### زياد بن أبي حسان النبطي:

أبو عمار البصري ، روى عن أنس بن مالك ، وأبي عثمان النهدي ، وعمر بن عبد العزيز .

روى عنه اسماعيل بن علية ، ومسلمة بن الصلت ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ومعد بن الفضل الأزدي ، وقرة بن حبيب ، وعبد الحكم بن منصور الواسطي ، وعون بن عمارة ، وأبو عبيدة عبد المؤمن بن عبد الله السدوسي ، وقدم خناصرة على عمر بن عبد العزيز ، وشهد دفن ابنه عبد الملك ، (٥٧-و) .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو المكارم اللبان قال : أخبرنا أبو علي الحداد قال : أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال : حدثنا أحمد \_ يعني \_ بن أحمد حدثنا أحمد \_ يعني \_ بن جعفر بن حمدان قال : حدثنا عبد الله \_ يعني \_ بن أحمد ابن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال : حدثني زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز حيث دفن ابنه عبد الملك قال : لما دفنه وسوى عليه ، وقبره بالأرض ، وضعوا عنده خستين من زيتون احداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه ، ثم جعل قبره بينه وبين القبلة ، واستوى قائما وأحاط به الناس فقال : رحمك الله يابني لقد كنت باراً بأبيك ، والله مازلت منذ وهبك الله لي مسروراً بك ، ولا والله ماكنت قط أشد بك سروراً ، أو لارجى لحناي من الله في مند وضعتك في (٥٠ ـ ظ) هذا المنزل الذي صيرك الله اليه ، فرحمك الله فيك منذ وضعتك في (٥٠ ـ ظ) هذا المنزل الذي صيرك الله اليه ، فرحمك الله وغفر لك ذنبك ، وجزاك بأحسن عملك ، ورحم الله كل شافع يشفع لك بخير مسن شاهد أو غائب ، رضينا بقضاء الله ، وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين ، شم انصرف ،

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبسو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد البابسيري بواسط قال: حدثنا الأحوص بن الفضل بن عيان قال: أخبرنا أبي قال: قال يحيى بن معين: ويذكر عن شعبه أنه قال: كان زياد بن أبي حسان النبطي نصرانيا في حياة أنس بن مالك •

أنبأنا أبو الفتوح محمد بن أبي سعد التيمي قال: أخبرنا علي بن أبي محمد بن هبة الله قال: أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني قال: حدثنا عبد العزيز الكتاني قال: أخبرنا أبو نصر بن الجبان اجازة قال: حدثنا أحمد بن القاسم بسن يوسف قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم قال: حدثني سعيد بن عمرو البرذعي قال: قال يأبو زرعة: ذكرت ليحيى بن معين حديث زياد يعني بن أبي حسان عن أبي عثمان عن أبي عثمان عن أسامة فأنكره وقال: من رواه ؟ قلت: محمد بن عبد الله الزري ، قال: ما حدثنا ابن علية عن زياد بن أبي حسان إلا عديثا واحداً عن عمر بن عبد العزين ثم قال له الزري لا ندري هو بالنيل أو بالكوفة، قال أبو زرعة: قلت يقال أن منصور ابن أبي مزاحم رواه ؟ فقال: لو ثبت •

قال: (٥٨ـو) وحدثني أبو عثمان البرذعي قال: وقال لي أبو حازم ــ وكان حاضراً هذا زياد الجصاص: روى هذا الحديث محمد بن خالد الوهبي عن زياد الجصاص •

قال: وحدثنا أحمد بن القاسم \_ اجازة \_ قال: أخبرنا أحمد بن طاهر قال: حدثني سعيد بن عمرو قال: أخرج إلي أبو زرعة كتابه بخطه فدفعه إلي من يده فيه أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين فنسخت هذه الأسامي من كتابه الذي ناولني من يده بخطه ، ولم أسمعه منه ، فكان منهم زياد بن أبي حسان •

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : زياد بن أبي حسان ، محمد بن سهل قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : زياد بن أبي حسان ، سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أغاث ملهوفا غفر له سبعين مغفرة ، لا يتابع عليه .

ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد قال : حدثنا زياد بن أبي حسان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم •

وقال محمد بن عقبة : حدثنا مسلمة بن الصلت قال : حدثنا زياد بن أبي زياد ، سمع أنسا بالمدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أغاث ملهوفا(١) .

هكذا وقع في غير ( ٥٨ ــ ظ ) نسخة من كتاب البخاري زياد بن أبي زيــاد ، وكأنه ابن أبي حسان والله أعلم •

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم عن أبي طاهر الخضر بن الفضل قال: أنبأنا أبو عمرو بن مندة قال: أخبرنا أجمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبسي حاتم قال: زياد بن أبي حسان النبطي روى عن أنس ، وأبي عثمان النهدي ، وعمر بن عبد العزيز .

روى عنه ابن علية ، وعبد العزيز العمي ، وقرة بن حبيب ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول كان شعبة يتكلم فيه ، فقلت لأبي : ما تقول فيه ؟ فقال : شيخ منكر الحديث ، يكتب حديثه ولا يحتج به (٢) .

أخبرنا محمد بن محمد البكري ـ من كتابه ـ قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن بطريق بن بشرى قال: أخبرنا علي ابن محمد بن الحسن الواسطي، ومحمد بن علي بن علي الدجاجي في كتابيهما عن أبي الحسن الدار قطني، ح •

قال الحافظ: وأخبرنا أبو عبد الله البلخي قال: أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الخياط قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني \_ اجازة \_ قال: هذا ما وافقت عليه أبا الحسن الدار قطني: زياد بن أبي حسان، أبو عمار بصري عن أنس، زاد ابن بطريق: وعن عمر بن عبد العزيز متروك .

وقال الحافظ أبو القاسم: أنبأنا أبو سعد المطرز ، وأبو علي الحداد قالا: أخبرنا أبو نعيم قال: زياد بن أبي حسان ، روى عن أنس وغيره بالمناكير ، حدث عنه ابن علية ، وعبد العزيز العمي ، لا شيء (٢) .

١ ــ التاريخ الكبير للبخاري : ٣٥٠/٣٥ (١١٨٤) .

٢ - الجرح والتعديل : ٣٥٠/٣٥ (٢٣٩٣) .

٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٣٦/٦ . و - ٢٣٧ . و .

أنبأنا أبو محمد (٥٩-و) بن أبي العلاء الهمذاني قال : أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال : أخبرنا أبو القاسم السهمي قال : أخبرنا أبو القاسم السهمي قال : أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال : زياد بن أبي حسان النبطي سمع عمر بن عبد العزيز قول . •

روى عنه ابن علية ، كان شعبة يتكلم فيه ، سمعت ابن حساد يذكره عن البخاري •

قال ابن عدي: وحدثنا الجنيدي قال: حدثنا البخاري قال: زياد بن أبي حسان النبطي، كان شعبة يتكلم فيه لا يتابع في حديثه •

قال أبو أحمد بن عدي: زياد بن أبي حسان هذا نليل الحديث ، ولم أر له عن أنس إلاً ما ذكره ، وما لم أذكره لعل الى تمام خمسة أحاديث ، والبخاري إنما أنكر عليه سمع عمر بن عبد العزيز قوله ، قال : روى عنه ابن عليه ، وكان البخاري لم يعرف له حديثاً مسندا(۱) .

قلت: ليس الأمر كما ظنه ابن عدي ، فإن البخاري قد حكى عن عون ابن عمارة ، وعبد العزيز بن عبد الصمد ومسلمة بن الصلت أنهم رووا عن زياد بن أبي حسان أنه سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهو فا وقال: لا يتابع عليه ، فكيف يجعله ابن عدي فيما رواه عن عمر بن عبد العزيز مسن قوله خاصة ، ويقول: كأن البخاري لم يعرف له حديثا مسندا .

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن مميل الشيرازي - فيما أذن لي في روايته عنه - قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: زياد بن أبسي حسان أبو عمار النبطي من أهل ( ٥٩ - ظ) البصرة روى عن أنس بن مالك ، وأبو عثمان النهدي ، وعمر بن عبد العزيز ، وقدم عليه وشهد دفن ابنه عبد الملك بن عسر ابن عبد العزيز ،

روى عنه ابن عُلْيَـّة ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وقرة بن حبيب ،

١ - الكامل لابن عدي: ٣/١٥٠١ - ١٠٥٢ .

وعون بن عمارة ، ومسلمة بن الصلت ، وعبد الحكم بن منصور الواسطى . وأبه و عبيدة عبد المؤمن بن عبد الله السدوسي ، ومعد بن الفضل الأزدي(١) .

# زياد بن أبي الورد الكاتب الشجعي :

له ذكر ، وولاه مرواز، بن محمد بن مروان بنيان مرعش بعد أن خربها الروم • أنبأنا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قال: أخبرنا على بن أبي محمد قال: أنبأنا أبو محمد بن الأكفاني قال : حدثنا عبد العزيز الكتاني قالَ : أخبرنا أبو محمد ابن أبي نصر قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي العقب قال : أخبرنا أحمد بن ابراهيم القرشي قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد بن مسلم قال : اختلف الناس على مروان بن محمد وبلغ طاغية الروم، فنزل على مرعش، وبلغ مروان وهو نازل على حمص ، فكتب الى أهمل مرعش يعلمهم ما بلغه من نزوله عليهم ، ويأمرهم بالصبر وأنه قد وجه اليهم فلانا في كذا ، وفلانا في كذا ، وأن قد أتوكم وبعث بكتابه رجلا من الطلائم ، وأمره أن يتصد" لأهل مرعش حيث يراه الروم ، وتطمع فيه ، فإذا رآها خارجة إليه ، ولي عنها وألقى الكتاب ، ففعل وأخذته الروم ، وأتت به (٢٠-و)طاغيتها فكان سببا لإجابته أهل مرعش على أمانه على دمائهم وأموالهم وأهليهم ، فكاتبوه على ذلك ؛ وفتحوا مدينتهم وقد استووا على دوابهم وحملوا أهليهم ، وقد أوقف طاغية الروم صفين قد سلوا سيوفهم ، وقربوا بعضها ألى بعض ومر" المسلمون تحتها حتى نفذوا ، يقول : إنا قدرنا ووفينًا ، ثم خلوا عن المسلمين وخربوا حصن مرعش ، وقفلوا الى بلادهم ، ولما فرغ مروان من أهل حمص قطع بعثا على أهل الشام الـــى بنيان مرعش ، وولى عليهم الوليد بن هشام المعيطي ، وولى بناءها زياد بن أبي الورد الدمشقي ٠

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي قال : أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن الحافظ قال: زياد بن أبي الورد المشجعي الكاتب ، ذكره أبو الحسين الرازي في تسمية كتاب أمراء دمشق ، وذكر أنه عمل لمسروان بسن محمد ، ولأبي جعفسر

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۳٦/٦-و . ۲ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲/۲۲/-و .

#### زياد أبو عبد الله:

من حرس عمر بن عبد العزيز ، ويحتمل أن يكون زياد بن حبيب الجهني الذي قدمنا ذكره ، وجهه عمر بن عبد العزيز الى الرقة بمال حمله الى سالم بن وابصة الرقي ليقسمه على الفقراء ، فقد كان معه بخناصرة أو بغيرها من أعمال حلب ، وان لم يكن ، فقد اجتاز بها أو ببعض عملها في طريقه الى الرقة .

حكى عن عمر بن عبد العزيز ، روى عنه عبيد الله بن عمرو الرقبي (٢٠ـــظ) •

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل عن أبي الفتح نصر الله ابن محمد بن عبد القوي الفقيه اللاذقي قال: أنبأنا الفقيه نصر بن ابراهيم المقدسي الزاهد قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد الأندلسي قال: أخبرنا محمد بن أحمد فيما كتب إلي " وقال: أخبرني جدي عبد الله بن محمد بن علي اللخمي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: أخبرنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي والوليد بن صالح قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو ،ح٠

قال: وحدثني الهيثم بن جميل قال: حدثني عبيد الله بن عمرو ويزيد بعضهم على بعض \_ قال: حدثني زياد أبو عبد الله \_ رجل من حرس عمر بن عبد العزيز وقال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز ذات ليلة ، فدخلت عليه وعنده شمعة وتحت شاذكونة (۱) وسخة ، لا أدري أوسخها أغلظ أو ثوبها بساطها من عباءة من مشاقة (۲) الصوف في ليلة قرة ، وعليه كساء أنبجاني (۳) سمل ، وعليه قلنسوة بيضاء مضر "بة غسيل قد تنحى قطنها في ناحيتها ، فنظرت الى جسده فكأني لم أربين عظمه وجلده شيئا من اللحم •

قال : ومال معبأ ، وكتاب مختوم ، فقال لي : خذ هذا المال ، وهـــذا الكتاب فانطلق به الي سالم بن وابصة ، وكان على الرقة ، فمره فليقسمه على فقراء المسلمين

١ \_ الشاذكونة : ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . القاموس ،

٢ \_ المشاقة : ما سقط من الشعر أو الكتان عند المشط . القاموس .

٣ \_ نسبة الى منبج فقد قيل: منبجاني وقيل أحيانا أنبجاني . معجم البلدان \_ مادة منبج .

ومره أن لا يقسمه إلا' على نهر جار ، أو سوق جامعة فإنسي (٦١\_و) أخساف أن يعطشـــوا .

قال: وكتب الى ابن وابصة: نأمرك بأشراط تذب الناس بعضهم عن بعض، لا يزدحموا فيصيبهم شيء .

قال : فأخذته ، ثم خرجت ورجعت ، فقلت لغلامه : استأذن لي ، فقال : قددخل الى أهله وليس ها هنا أحد يستأذن لك .

قال: فقام على الباب ، ثم قال: الرجل الذي خرج من عند أمير المؤمنين آنسا يريد الدخول ، قال: فسمعته يقول: ادخل فإذا الشمعة قد رفعت وإذا عنده سراج ، قلت: قل من ولي هذا الأمر إلا "حضره المحق" وغير المحق" ، فترى أن نستقصيحتى نوصله الى أهله أو نعطيه من حضرنا ، وقد يحضر الغني والفقير ؟ قال: فنكت بشيء في يده مليا ، ثم رفع رأسه فقال: من مد " يده اليك فأعطه .

فلما خرجت قلت لغلامه: ما بال تلك الساعة شمعة والساعة سراج؟ فقال: تلك الساعة كان في شيء من أمر المسلمين فكانت عنده شمعة، والساعة قد صار الى بيته فيكفيه سراج •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن مكميل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال: زياد أبو عبد الله من حرس عمر بن عبد العزيز ، إن له يكن ابن حبيب فهو غيره ، حكى عن عمر ، حكى عنه عبيد الله بن عمرو الرقي (١) . زياد الصقلى:

أحد الصقالبة الذين رتبهم مروان بن محمد بالثغور ، واليه ينسب حصن زياد من حصون الثغور ، له ذكر وجهاد • ( ٦١ ـ ظ ) •

\* \* \*

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٦٦/٦ ـ ظ.

## ذکر من اسمه زید

## زيد بن ابراهيم بن عبد اللك بن زيد الخلقاني:

أبو الحسن الملطي من أهل ملطية ، وسكن حران ، حدث عن الحسن بن عرفة والحسن بن محمد الزعفراني ، وسليمان بن سيف ، ومحمد بن يزيد أخي كرخويه ٠

روى عنه الحفاظ : أبو بكر محمد بن الحسين السبيعي الحلبي ، وأبو الحسين محمد بن المظفر ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي ، وأبو بكر محمد بن ابراهيم المقرىء وغيرهم •

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة ، وأبو محمد عبدالرحمن ابن عبد الله بن علوان الأسدي ، وابنه أبو عبد الله محمد بن عبد اللحمن ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن الطرسوسي ، قالوا : أخبرنا أبو سالم أحمد بن عبد القاهر بن الموصول قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة الحلبي قال : أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن اسماعيل بن الجلي الحلبي قال : أخبرنا أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن أبي نمير القطبي الحلبي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين السبيعي الحلبي قال : حدثنا أبو الحسن زيد بسن عبد الملك بن زيد الملطي الخلقاني بحران قال : حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال : حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان الثوري عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا" الله لم تضر"ه معها خطيئة كما لو أشرك بالله لم تنفعه ( ٢٣ - و ) معها حسنة (١) .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال : أخبرنا أبو مسلم المؤيد ابن عبد الرحيم بن الأخوة وصاحبته عين الشمس بنت أبي سعيد بن الحسن قالا :

١ ــ انظره في كنز العمال : ٢٠٩/١ .

أخبرنا أبو الفرج سعيد بن أبي الرجاء الصير في \_ قالت : اجازة \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي وأبو الفتح منصور بن الحسين قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المقرىء قال : حدثنا أبو الحسن زيد بن عبد الملك بن زيد الملطي الخلقاني ، جليس أبي عروبة ، بحران قال : حدثنا محمد بن يزيد أخو كرخويه قال : لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكسل والجبن والبخل والهرم ، وعذاب القبر ، اللهم آت نفسي تقواها أنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا تستجاب (١) .

أسقط ابن المقرىء ذكر أبيه ابراهيم ، ونسبه الى جده •

وقال: حدثنا زيد قال: حدثنا ابن عرفة قال: قال ابن المبارك: نظر الشوري بمكة الى السودان فقال: إِن ذبوبا سلط علينا بها هؤلاء لذنوب عظام (٢٠ • (٢٠ ـ ظ)

\* \* \*

٢ ـ نظرا لما كان ـ وما زال ـ يصدر عنهم من عنف ولعدم تقيد نسائهم بما يستر العسورة .

#### بسسم الله الرحمن الرحيسم

#### وبسه توفيقسي

### زيد بن أحمد بن عبيد الله بن فضال الحلبي:

أبو القاسم بن أبي الفتح الماهر ، من أهل حلب ، وسكن مع أبيه دمشق ، فعرف بالدمشقي ثم انتقل الى طرابلس ، وأقام بها •

وهو شاعر في شعره تكلف ويعتمد فيه التجنيس • روى عن أبيه شيئا من شعره روى عنه النسيب أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي ، وأبو الحسن علي بن يحيى بن هبة الله الكتامى •

أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد وغيره قالوا: أخبرنا أبو القاسم علي ابن الحسن الحافظ \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أنبأنا أبو القاسم علي بس ابراهيم العلوي قال: أنشدنا أبو القاسم زيد بن أحمد بن الماهر قال: أنشدنا أبي أبو

## الفتح لنفسه:

له موضع في القلب ليس بمشترك وإن كان منه آخذا فوق ما ترك غرير يصيد القلب قبل يصيدة من اللحظ منصوب الحبائل والشرك أقول لطرفي فيه عرضتني لن أذاب فؤادي في هواه وأسهرك وقلت لليل مؤنس من صباحه أطالك من لو شاء عندي لقصرك وحتى من أرعى نجومك لابسا دجاك إذا ما صرع النوم سمرك وما ذاك من حالي عن النجم خافيا ولو قد سألت النجم عني لأخبرك وللدمع في جفني مجال وللجوى وللصبر ما بين الجوانح معترك(١)

۱ ـ تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۹۷/٦ ـ و .

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلّلفي ـ وأجاز لنا جماعة من شيوخنا عنه ـ قال: أنشدني الناهض أبو الحسن علي بن يحيى بن هبة الله الكتامي بالاسكندرية قال: أنشدني أبو القاسم زيد بن أحمد بن عبد الله الدمشقي بطرابلس الشام قال: أنشدني أبي الفتح أحمد بن عبيد الله الملقب بالماهر بدمشق في على بن أحمد الجراجرائي وزير مصر(١) .

يا جرجرائي استسع قدمت نفسك في الثقا أعلى الأمانة والتقلى

وأفق ودع عنك المخارق ت وهبك فيما قلت صادق قطعت يديك من المرافق

قال: وأنشدني زيد قال: أنشدني أبي لنفسه بدمشق في علي بن أحمد الجرجرائي وزير مصر بعد أن قطعت يداه:

لعن الله جرجرايا ومن قد تربة تُنشبت الخبيث بأيسد

ضررا طكو حت به في البلاد ربسا قطعت سن الأزناد

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ فيما أذن لي في روايته عنه \_ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني في كتابه قال: وقال لي أبوعبد الله \_ يعني \_ ابن الخياط: رأيت ابن الماهر بطرابلس وهو يعمل اشعاراً ضعيفة ركيكة ، وكان يعتمد الجناس المركب فلا يأتي بشيء ، فعمل أبياتاً يهنىء بها انساناً تولى الخطابة ، فقال بعد ذكر المنبر (٦٤ \_ ظ):

# أترى ضم خطيبا منك أم ضمخ طيبا

فأحسن والله وأتى بالعجب ، قال أبو عبد الله \_ يعني \_ ابن الخياط : فلما لقيت أبا الفتيان بحلب حكيت له الحكاية وأنشدته هذا البيت ، فقال لي : والله ان عمري أسلك هذه الطريقة ما وقع لي مثله .

ا - وزر للخلفاء الفاطميين من سنة ١٨ ؟ هـ وحتى وفاته سنة ٣٦ ؟ هـ . انظر حوله الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي لمحمد حمدي المناوي ط.دارالمعارف: ٢٥٣. ٢ - أبو الفتيان هو الشاعر ابن حيوس أعظم شعراء الشام مكانة في القرن الخامس للهجرة .

قلت: البيت الذي فيه ذكر المنبر:

قد زها المنبر عجبا إذ ترقيت خطيبا

أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الخطيب هاشم بن أحمد بن عبد الواحد النطيب قال : أخبرني والدي الخطيب هاشم قال : لما وليت الخطابة بجامع حاب وخطبت ونزات أنشدني أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراني:

قد زها المنبر عجباً إذ ترقيت خطيباً أم ضمح طيباً أم ضمح طيباً

وقع إلي كراسة بخط أبي النجم بن بديع ، الوزير الأصبهاني ، وزير رضوان بن تنتش ، من كتاب جمعه في الشعراء ، فذكر في الشعراء الحلبيين فيه زيد بن أحمد ابن الماهر وقال انه توفي بطرابلس وشعره من جملة السفساف ومات وقد نيف على السيعين وأورد له:

سي أتى من كفر طاب تخبُّث به العيش ليت العيش كن تر ببا فيانيت في فيء فاجيء فاجع به طرابلسا بنلسا وكلسا وكثكثا

البلس: غرائر من مسوح يجعل فيها التبن ، والكثكث: فتات الحجارة والتراب .

قال أبو النجم : وشعره من هذا النمط وله ( ٢٥ ـ و ) :

شریف کلورا کو السا و طور کا اسم جبل • و طور کا اسم جبل •

قال : ومن جيد شعره قوله وضِّمن البيت الأخير :

فارقتهم فأرقت هما ورمى الهوى قبلي فأصسى وذكرت أنسهم ولما أنه يسهم وشدوت نظما أتراك تحسب أنسي يسابين من حجر أصما

أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد عن عمه الحافظ أبي القاسم قال: زيد بن أحمد بن عبد الله بن فضال أبو القاسم بن أبي الفتح الماهر شاعر وابن شـاعر ، روى عن أبيه شيئا من شعره(١) .

# زيد بن أحمد بن عجل أبو الغنائم :

شاعرًا ممدحاً : ذكره الوزير أبو النجم بن بديع في كتابه الذي جمعه في الشعراء ، وقرأت ذكره في الكراسة التي وقعت إليَّ بخطه من هذا الكتاب .

قال في ذكره : أبو العنائم زيد بن أحمد بن عجل الكاتب الحلبي من أعسال حلب ، وكتب للأمير ناصر الدولة بن حمدان ، ومدحه ابن حيوس بقصيدة أولها : دعو القول فيمن جاد منا ومن ضنيًا (٢) . . . . . . .

وقال : قدم دمشق مع ناصر الدولة لما وليها ، ولمه أشعار سهلة الكلام من خسيس أشعار الكُتتًاب، وله وقد ولد له ابنه أبو المعالي هبة الله:

أبو المعسالي هبة الله قد زاد لما جاء في جاهي (٦٥ ـ ظ) ونحمد الله عملى أنسه هو الذي قد جاءنا لا هي

قال: وكانت عمامته عظيمة جداً ، فكان يتنادر على نفسه وينشد:

عسامة الشيخ أبي الفضل عسامة تصلح للحسل من غير ما سوء ولكن لكي تخفي الحمل عين البغل

ظفرت لأبي الغنائم الكاتب هذا بأبيات في مجموع لبعض الحلبيين وهي:

لشارك فيه كال خاق عرفته لقيت من الأيام ما لو بثئثته ولم أشك والشكوى تذل ونفعها قليل وقد جربته وعلمته وللهم وقبت والمسمرة مشله فخذ منهما بالشكر ما جاء وقته فيا لائمي في أن صبرت عملي أذى قدرت على إلقائه وحسته

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۲۷/۱ - و .

٢ - ديوان ابن حيوس: ٢/٦٣٣.

ويا عــاذلي في أن قعدت عن العــلي ولو شئت منهــا مــا أردت بلغتــه

دعاني ورأي في اليقين فإنه متى كان لى في الغيب شيء أخذته

نقلت من كتاب « جامع الفنون وسلوة المحزون »(¹) تأليف أبي الحسين بن زماننا هذا ، يعني زمانه قال : وكتب إلي ّ الشيخ أبو الغنائم زيد بن أحمد من قطعة طويلة :

> ذاك البنان إذا كتبت مسا إِن رأينسا قبل رؤ

كتب الغرائب أو ضرب تيه خطيباً من خشب (٦٦ - و)

ونقلت من هذا الكتاب المذكور قال : وكتب إلي " الشيخ أبو الغنائم زيد بن أحمد كاتب الأمير ناصر الدولة وسيفها •

فيمن "تهذبه غدا بك أو"حدا يـَا أوحــد الفضــلاء إن شفيّعتني فرأى الورى بي في زماني معبدا لجمعت بين فصاحة ومسلاحة

زيد بن أحمد أبو الحسين الحلبي:

روى عن الاستاذ الأديب هبة الله بن جعفر المؤدب الحالمي بعض شعره ، روى عنه الاستاذ أبو عبد الله محمد بن علي العظيمي ٠

قرأت بخط أبي عبد الله العظيمي، وأنبأنا به أبواليمن الكندي ، والمؤيد بن علي ابن محمد الطوسي ، قالا : أجاز لنا العظيمي وقال : حدثني الشيخ أبو الحسين زيد ابن أحمد الحلبي قال : كنت صغيراً بمكتب الاستاذ الأديب هبة الله بن جعفر ، في هذه السنة ، يعني سنة ثمان وستين وأربعمائة قبل مقتل نصر بن محمود<sup>(٢)</sup> وكاز, هذا الاستاذ شاعراً مليحاً فمدح نصر بن محمود قبل قتله بقصيدة أولها:

أما الأنام فمرزوق ومحروم كذا المحبوث موصول ومحروم

١ - لم استطع التعرف اليه .

٢ \_ قتله الفز الذين وفدوا الى حلب صباح ثاني أيام عيد الفطر الموافق ٩ أيار . ١٠١٠ . انظر تفاصيل ذلك في كتابي امارة حلب : ١٥٠ - ١٥١ .

وأنبأنا الكندي والطوسي عن العظيمي ، ونقلته من خطه قال · أنشدني أبو الحسين زيد بن أحمد الحلبي لابن مقلة(١) ــ يعني ــ لما قطعت يده:

حفظ أموالهم فما حفظوني يا حياتي بانت يميني فبيني (٦٦ــظ)

قد تحرجت ما استطعت بجهدي ليس بعد البمين لذة عيش

زید بسن ارقسم:

ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأعز بن ثعلبه بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري ، أبو كعب ، وقيل أبو عامر ، وقيل أبو برزة ، وقيل أبو سعد ، وقيل أبو أنيسة ، الخزرجي .

صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه وعن أبي بكر الصديق • روى عنه أبو اسحاق السبيعي وأبو عمرو الشيباني ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والنضر ابن أنس بن مالك ، وثمامة بن عقبة ، ويزيد بن حيان التيمي ، وأبو سعيد الأزدي ، وأبو مسلم البجلي ، وأبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم وحبيب بن يسار ، وأبو وقاص وأبو الخليل وأبو سليمان ، وطاووس وأبو حمزة طلحة بن يزيد ، ومحمد بن كعب وابنته أنيسة بنت زيد ،

وشهد صفين مع علي رضي الله عنه وغيرها .

أخبرنا أبو الفتوح محمد بن محمد بن سعيد البكري بدمشق قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خميس ، ح .

وأخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي بالمسجد الأقصى ، وأبو عبد الله محمد بن داوود الدربندي بمسجد الخليل صلى الله عليه وسلم ، وأبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحه بحلب قالوا : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قالا : أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن البطر قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن البيع قال : حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل المحاملي قال : حدثنا يعقوب الدورقيقال : حدثنا مروان الفزاري قال : حدثنا اسماعيل بن أبي عمرو الشيباني قال : حدثنا اسماعيل بن أبي غالد عن الحارث بن أبي شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال : حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن أبي شبيل عن أبي عمرو الشيباني

١ – من أشهر وزراء الدولة العباسية ، شهر بجودة خطه وأدبه وشعره مات سنة
 ٣٢٨ هـ / ٩٤٠ م . انظره في أعلام الزركلي – مادة محمد بن علي – .

عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكام في الصلاة على عهدالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في الحاجة فيما بينه وبينه فلما نزلت ( ١٧ – و ) : « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى » (١) أمرنا بالسكوت •

هكذا قال في هذه الرواية عن الحارث بن أبي 'شبيل ، وقد رواه محمد بن عبيد عن اسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد •

أخبرنا بذلك أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري وأبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي جميعاً بحلب قالا : أخبرنا أبو الفضل الخطيب عبد الله بن أحمد بن محمد المطوسي قال : أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج قال : أخبرنا الحسن بن أحمد قال : أخبرنا عثمان بن أحمد قال : حدثنا السراج قال : حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن يحيى بن جعفر قال : حدثنا محمد بن عبيد قال : حدثنا اسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في الصلاة فأراد أحدنا حاجة الى أحد منا ساره فنزلت هذه الآية : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » فأثمرنا بالسكوت •

قال أبو محمد جعفر بن أحمد السراج \_ فيما خرجه له الخطيب ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت \_ هذا حديث صحيح من حديث أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس عن أبي عمرو زيد بن أرقم الأنصاري ، ومن رواية الحارث بن 'شبكيل عن أبي عمرو .

ورواه البخاري عن ابراهيم بن موسى عن عيسى بن يونس وعن 'مسكد"د عن يحيى، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم ، وعن أبي بكرعن أبن نمير ووكيع وعن اسحاق بن ابراهيم عن عيسى بن يونس خمستهم عن اسماعيل ، فكأن شيخنا سمعه من البخاري (٦٧ ـ ظ) ومسلم •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا الشيخ الخطيب أبو بكر محمد بن نصر بن منصور بن علي بن محمد بن محمد بن محمد العامري قال : أخبرنا السيد الإمام أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد الحسني ـ املاءً

١ ـ سورة البقرة ـ الآية : ٢٣٨ . وانظر جامع الأصول لابن الأثير : ٥/٥٨٥ .

بسمرقند \_ قال : أخبرنا عبد الملك بن محمد العدل قال : أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال : حدثنا عبد الله بن رجاء قال : حدثنا اسرائيل عن أبيه عن أبي اسحاق عن زيد بن أرقم قال : أصابني رمد فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت لو أن عينيك لما بهما ما كنت صانعاً ؟ قال : كنت أصبر وأحتسب قال : أما والله لو كانت عيناك لما بهما ثم صبرت واحتسبت ثم مت لقيت الله ولا ذب لك •

أخبرنا أبو حقص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد البغدادي \_ بقراء تي عليه بحلب \_ قال : أخبرنا الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني قال : قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : حدثنا أبو اسرائيل الملائي عن الحكم عن أبي سليمان المؤذن عن زيد بن أرقم أن علياً أنشد الناس : من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والي من والاه ، وعاد من عاداه ، فقام ستة عشر رجلاً فشهدوا بذلك وكنت فيهم ، ( ١٨ - و ) •

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري ، وأبو البقاء يعيش ابن علي بن يعيش الحلبي - بحاب ، قراءة عليهما - قالا : أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج قال : أخبرنا القاضي أبو الحسن محمد بن اسماعيل بن عمر بن محمد بن ابراهيم بن سنبك قال : أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن عمر القواريري قال : حدثنا يحيى بن سعيد - يعني - القطان ويوسف بن سعيد قالا : حدثنا يحيى بن سعيد التي عن يزيد بن ويوسف بن سعيد قالا : حدثنا يحيى بن سعيد - يعني - أبا حيان التيمي عن يزيد بن حيا"ن عن زيد بن أرقم قال : بعث إلي عبيد الله بن زياد فقال : ما أحاديث تحدث بها لا نجدها في كتاب الله ؟ قال : يوسف تحدث بها • قال يحيى : تزعم أن له حوضاً في الجنة ، قال : قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه ، قال : كذبت ولكنك شيخ قد خرفت ، قال : أما إنه سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول : من كذب

علي متعمداً \_ قال يوسف : فليتبوأ مقعده من جهنم • وقال يحيى : من النار (١) وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

أخبرنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي البعدادي بحلب قال: أخبرنا أبو محمد بن أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي الصوفي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال: أخبرنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن ابراهيم بن سلمة بن بحر الدقاق قال: حدثنا أبو عبد الله محمد أبن يزيد بن ماجة قال: حدثنا (٨٨ ـ ظ) أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبه ٤٠ - •

قال ابن ماجة: وحدثنا محمد بن يسار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد •

أخبرنا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن أحمد قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن كعب القرظي عن زيد بن أرقم قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال عبد الله بن أبي " : لئن رجعنا ألى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، قال : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، قال : فحلف عبد الله بن أبي "أنه لم يكن شيء من ذلك ، قال : فلامني قومي وقالو! : ما أردت الى هذا ؟ فانطلقت قمت كثيباً أو حزيناً قال : فأرسل إلي "رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فنزلت هذه الآية : «هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » حتى بلغ « لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » (٢) .

١ \_ انظر كنز العمال: ١ /٢٩٢٢٩ \_ ٢٩٢٣٦ .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  - سورة المنافقون - الآيتان  $^{\prime}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

ال الحافظ أبو القاسم: ورواه أبو سعيد الأزدي عن زيد بمعناه ( ٢٩-٥) و أخبرناه أبو عبد الله الخلال قال: أخبرنا أبراهيم بن منصور قال: أخبرنا أبسو بكر بن المقرىء قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا اسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا ناس من العرب، وكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقوننا، ويسبق الأعرابي أصحابه فيملا الحوض، وبععل حوله حجارة ويجعل عليه نطعا، قال: فجاء رجل من الأنصار فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبي أن يدعه فاتتزع حجراً، ففاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري، فشجه، فأتى عبد الله بمن أبي "رأس المنافقين، وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي "، وقال: « لا تنفقوا على من عند رسول وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي "، وقال: « لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » ، يقول: من حوله من الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله عليه وسلم عند الطعام، فقال عبد الله الأصحابه: إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده، ثم قال الأصحابه: «إذا رجعتم الى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل » ه

قال زيد: وأنا رديف عمي قال: فسمعت عبد الله ، وكنا أخواله ، فاخترت عمي، فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فحلف وجعد قال: فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، قال فجاء عمي ( ٢٩ ـ ظ) فقال: ما أردت الى أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذبك المسلمون ؟ فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قط .

قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ خفقت برأسي من الهم ، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أ'ذني وضحك في وجهي ، فما كان يسرني أن لي به الخلد أقيم في الدنيا ، ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: قلت: ما قال لي شيئاً إلا آنه عرك أذني وضحك في وجهي ، قال: أبشر ، قال: ولحقني عمر ، فقلت له قولي لأبي بكر ، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين (١٠٠ و ٠٠٠ و ) .

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٧٢/٦ ـ و.ظ .

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثني سعيد بن يحيى الأموي قال: حدثني أبي عن ابن اسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض قومه عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة فخرج بي معه \_ يعني \_ الى مؤتة مردفي على حديبة رحلة فقال ليلة:

مسيرة أربع بعد الحسن؛ بأرض الروم مشهور الشواء الى الرحمين وانقطع الإخاء (صوابه: منقطع) ولا نخسل بساقيسة رواء ولا أرجع الى أهلي ورائي إذا أذيتنسي وحملت رحلي وجياء المؤمنسون وغيادروني وجياء المؤمنسون وغيادروني وردك كيل ذي نسب قريب هنالك لا أبالسي سقي بعيل فشأنسك أنعسم وخيلاك ذم "

فلما سمعته يتمثل بهذه الأبيات بكيت فخفقني بالدرة ، فقال : ما يضرك أن يرزقني الله الشهادة فأستريح من الدنيا وأهلها وترجع بين شعبتي رحلي !

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن \_ اذنا \_ قال : أخبرنا عبي أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو بكر اللفتواني قال : أخبرنا أبو عمر و بن مندة قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن يوسف قال : أخبرنا أحمد بن محمد الين عمر قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال : حدثنا محمد بن سعد قال : زيد بن أرقم بن بكر، أخد بني الحارث بن الخزرج ، يكنى أباسعيد ، وقال الهيثم بن عدي : يكنى أبا أنيسة ، توفي زمن ( ٧٠ \_ ظ ) المختار بالكوفة سنة ثمان وستين ، وله بقية وعقب وأول مشاهده المشركيسييع (١) .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري - اجازة ان لم يكن سماعا - قال: أخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا

ا ـ هذا الخبر منقول عن الطبقات الصغرى لابن سعد ، انظر الطبقات الكبرى : ١ - هذا الخبر منقول عن الطبقات الكبرى : ٢٦٩/١ ـ و .

محمد بن العباس قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدثنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: في الطبقة الثالثة زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعسان ابن مالك الأعز بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، ولم يسم لنا أمسه .

قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : كان زيد بن أرقم يكنى أبا سعد ، وقال غيره : يكنى أبا أنيسة ، وتوفي بالكوفة زمن المختار بن أبي عبيد سنة ثمان وستين (١) •

أنبانا أبو اليمن عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد ، وأبو الفضل بن خيرون قالا: أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن اسحاق قال: حدثنا عمر بن أحمد الاهوازي قل: حدثنا خليفة بن خياط قال: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأعز بن ثعلبة يكنى أبا عامر مات بالكوفة أيام المختار سنة ست وستين (٢) .

انبأنا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله في كتابه ، ثم أخبرنا أبو الفضل بن ناصر عنه قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو الحسين بن المظفر قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن علي المدائني قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن البرقي قال ومن بني الحارث بن الخزرج (٧١-و) - يعني - ابن حارثة ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، يكنى أبا عامر ، مات وستين (٢) .

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز قال: أخبرنا عبد الحق بسن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو العنائم محمد بن علي النرسي قال: أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا

ا ـ طبقات ابن سعد: ١٨/٦ مع فوارق ويلاحظ أن ابن سعد قال في الرواية
 المتقدمة: « يكنى أبا سعيد » وهنا « أبا سعد » .

٢ \_ طبقات خليفة : ٢١٢/١ .

٣ - تاريخ دمشىق لابن عساكر : ٢٦٩/٦ - ظ .

محمد بن اسماعيل البخاري قال : زيد بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج الأنصاري ، سكن الكوفة أبو عمرو ، نسبه ابن اسحاق .

قال : أبو نعيم : حدثنا زهير عن ابن اسحاق قال : سألت زيد بن أرقم : كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سبع عشرة غزوة ، وغزا النبي صلى صلى الله عليه وسلم تسع عشرة ، وقال : ابن أبي أويس عن اسماعيل بن ابراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال : حدثني عبد الله بن الفضل ، سمع أنس بن مالك سئل عن زيد فقال : هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا الذي أوفى الله بأذنه •

وقال لي قيس بن حفص : حدثنا معتمر قال : سمعت ثابت بن زيد عن أزهر عن أنيسة أن زيداً دخل على المختار فقال له : يَا أَبَا عَامَر ، قال : وسمعت ثابت بن زيد عن رجل عن أبي ليلي أن علياً قال لزيد: ياأبا عامر (١) •

أنبانا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس قال : أخبـرنا أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف قال : أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال : أخبرنا مكي بن (٧١ ـ ظ) عبدان قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول : أبو عمرو زيد بن أرقم الخزرجي له صحبة (٢) .

وقال الحافظ : أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد قال : أخبرنا أبو الفتح. نصر بن إبراهيم قال : أخبرنا سليمان بن أيوب قال : أخبرنا طاهر بن محمد بن سليمان قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن أحمد قال : حدثنا يزيد بن محمد بن اسحاق تال: مسمعت محمد بن أحمد المقدمي يفول: زيد بن أرقم الأنصاري يكني أبا عمرو <sup>(۴)</sup> •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد ــ فيما أذن لنا في روايته عنه ــ قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمرقندي \_ اجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن

١ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٨٥/٣ (١٢٨٢) .
 ٢ - الكنى والاسماء للامام مسام ١٥١ .

٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٦/ ٢٧٠ و .

محمد قال : حدثني اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : قلنا ازيد بن أرقم : ياأبا عمرو •

قال ابن السمرقندي: أخبرنا أبو الفضل بن البقال قال: أخبرنا أبو الحسن ابن الحمامي قال: أخبرنا أبو اسحق ابراهيم بن أحمد بن الحسن قال: أخبرنا ابراهيم بن أجي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب يقول: زيد بن أرقم الأنصاري، وكنى أبا عامر •

وقال ابن السمرقندي : أخبرنا أبو بكر محمد بن هبة الله قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال : حدثنا يعقوب ابن سفيان قال : زيد بن أرقم أبو عمرو .

قال ابن السمرقندي: أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله (٧٣هو) بن محمد قال: في كتاب عمي ، مما سمعنا منه في المسند: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن ثعابة بن الخزرج، قال عبد الله بن محمد: زيد بن أرقم أبو عمراو الأنصاري ، سكن الكوفة ، وشهد مع على المشاهد .

أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله كتابة عن أبي الفضل محمد بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال : أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال عبد الله بن محمد : زيد بن أرقم أبو عمرو الأنصاري ، سكن الكوفة وشهد قال : ••• (١) •

أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن في كتابه قال : أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد ابن أبي حاتم قال : زيد بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو عمرو ، سكن الكوفة ومات بها ، روى عنه أبو اسحاق ومحمد بن كعب ، وأبو حمزة مولى الأنصار سمعت أبي يقول ذلك (٢) .

١ - لم يكمل ابن العديم الرواية وترك فراغا مقداره سطر واحمد ، انظر ابن عساكر المصدر نفسه .

٢ - الجرح والتعديل : ٣/١٥٥ (٢٥٠٨) .

أنبأنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام عن أبي العلاء الحسن بن أحمد الحافظ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن الهمذاني قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الحاكم قال: أبو عمرو، ويقال أبو عامر، ويقال أبو سعيد ( ٢٧ ل ويقال أبو أنيسة ، زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأعز بن ثعلبة الأنصاري أخو بني الحارث بن الخزرج ، له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم ، وغزا معه سبع عشرة غزوة ، وسكن الكوفة ، ومات بها ، ويقال أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المربسيع ، ابتنى دارا بالكوفة في كندة .

أنبأة أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: أخبرنا مسعود بن ناصر قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الكلاباذي قال: زيد بن أرقم، أبو عمرو، ويقال أبو عامر، وقال الواقدي: يكنى أبا سعيد، وقال الهيثم: يكنى أبا أنيسة الأنصاري الخزرجي الكوفي، سكن الكوفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه اسحاق السبيعي، وأبو عمرو الشيباني، ومحمد بن كعب وأبو حمزة طلحة بن يزيد في المغازي وغير موضع، قال الهيثم بن عدي: توفى سنة ثمان وستين زمن المختار بالكوفة.

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي أبو القاسم بن الحسن: قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن غانم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مندة قال: أخبرنا أبي أبو عبد الله قال: زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك الأعز من بني الحارث بن الخزرج الأنصاري ، سكن الكوفة ، يكنى أبا عمرو ، وقيل أبو عامر ، روى عنه ابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو اسحاق السبيعي وابن أبي ليلى ، ويزيد بن بن حيان • (٧٣ و) •

٠٠٠ (١) قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو حامد بن حبلة قال : حدثنا محمد بن

<sup>1</sup> \_ فراغ بالاصل مقداره نصف سطر .

اسحاق قال : أخبرني أبو يونس المدني قال : حدثنا ابراهيم بن المنذر قال : زيد بن أرقم بن بلحارث بن الخزرج ، توفى سنة ثمان وستين بالكوفة •

وقال: وحدثنا أبو حامد بن جبلة قال: حدثنا محمد بن اسحاق قال: حـــدثنا محمد بن عثمان قال: حـــدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو اسامة قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قـــال. . حدثني طلحة مولى آل قرظة بن كعب قال: قلت لزيد بن أرقم: يا أبا عمرو .

وقال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعفر قال: قلت لزيد: يا أبا عامر •

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري - فيما كتب إلي من مكة -قال أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الأشيري قال: أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الد باغ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز ابن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر قال: زيد ابن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأعز بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي من بني الحارث بن الخزرج، اختلف في كنيته اختلافا كثيرا فقيل: أبو عمرو ، وقيل أبو سعيد ، وقيل أبو أنيسة ، قاله الواقدي والهيثم بن عدي ، وروينا عنه من وجوه (٧٣-ظ) أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة غزوت منها معه سبع عشرة غزوة ، و إنمال أن أول مشاهدة المُركي سبع ، يعد في الكوفيين ، نزل الكوفة وسكنها ، وابتنى بها دارا في كندة ، وبالكوفة كانت وفاته في سنة ثمان وستين ،

وزيد بن أرقم هو الذي رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن أبي " بن سلول قوله : « لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فأكذبه عبد الله بن أبي " وحلف ، فأنزل الله تصديق زيد بن أرقم ، فتبادر أبو بكر وعمسر الى زيد ليبشراه فسبق أبو بكر فأقسم عمر ألا يبادره بعدها الى شيء ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذن زيد وقال : وفت أثذ نك ياغلام •

من تفسير أبن جريج ، ومن تنسير الحسن من رواية معمر وغيره ، قيل كان ذلك في غزوة بني المصطلق ، وقيل في تبوك ، وشهد زيد بن أرقم مع علي رحمه اللـــه صفين ، وهو معدود في خاصة أصحابه .

ذكر ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان زيد بن أرقم يتيما في حجر عبد الله بن رواحة ، فخرج الى مؤته يحمله على حقيبة رحله ، فسمعه زيد بن أرقم من الليل وهو يتمثل أبياته التي يقول فيها :

اذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فأنعمى وخلاك ذمى ولا أرجع إلى أهلي ورائي (٧٤)

وجاء المؤمنون وغسادروني بأرض الشام مستلهسي الثواء

فبكي زيد بن أرقم فخفقه بالدرة عبد الله بن رواحة ، وقال : ما عليك يالكـــع أن يرزقني الله الشهادة ، وترجع بين شعبتي الرحل ، ولزيد بن أرقم يقول عبد الله ابن رواحة :

> وازيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل هديت فانزل وقيل: بل قال ذلك في غزوة مؤته لزيد بن حارثة •

روى عن زيد بن أرقم جماعة منهم أبو اسحاق السبيعي ومحمد بن كعب وأبو حمزة مولى الأنصار (١) .

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى - اجازة -ان لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا الحسن بن علي قال : أخبرنا أبو عمر بن حيويـــه قال : أخبرنا أحمد بن معروف قال : حدثنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محسد ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن سماعة قال : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضى عن عثمان بن عبد الله بن زيد بن جارية عن عمه عمر بن زيد بن جارية عن جارية قال : استصغر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد سبعة فردهم : عبد الله

١ \_ الاستيعاب على هامش الاصابة: ١/٥٣٨ - ٥٣٨ .

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي القاسم بن السمرقندي قال : أخبرنا أبو الحسين بسن النقور قال : أخبرنا عيسى بن علي قال : أخبرنا عبد الله بن محمد (٧٤\_ظ) البغوي قال : حدثنا شعبة عن أبي قال : حدثنا شعبة عن أبي السحاق قال : حدثنا شعبة عن أبي اسحاق قال : سألت زيد بن أرقم : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : تسع عشرة غزوة ، قلت : فما أول ما غزا ؟ قال : ذو العشير أو ذا العشر ، قلت كم غزوت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة ،

أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم ابن أبي محمد قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن غانم قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن اسحق قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا خيثمة بن سليمان قال : حدثنا شعبة عن قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال : حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا شعبة عن أبي اسحق قال : خرجت بين البراء وزيد بن أرقم ، فكنت بينهما فقلت لزيد بن أرقم: يا أبا عمرو كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ؟ قال : تسع عشرة قلت : كم كنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة ،

قال الحافظ: أخبرناه عاليا أبو عبد الله الخلال قال: أخبرنا ابراهيم بن منصورقال: أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال : أخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا مسروق بن المرزبان أبو سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي اسحاق عن زيد بن أرقم قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة ، غزوت منها معه خمس عشرة غزوة .

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا (٧٥ــو) أبو بكر البابسيري قال: أخبرنا الأحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال، وقد أنكر هذا الخبر عبد الله

١ ــ لم ترد هذه الرواية في اخبار أحد في طبقات ابن سعد .

ابن جعفر المخرمي ، وقال : أول غنوة غزاها زيد بن أرقم المشركيسيع وهسو غسلام صغير ، ما غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا " ثلاث غزوات أو أربعاً ،وشهد مؤته رديف عبد الله بن رواحة •

تقلت من تاريخ محمد بن أحمد بن مهدي ، من نسخة كتبت للقادر أمير المؤمنين قال في حوادث سنة ثمان وستين : ومأت أبو كعب زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك الأغر (١) بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج .

وقد قيل ان وفاة زيد سنة ست وستين بالكوفة ، زمن المختار بن أبي عبيــد ، وان عقبة بها ، ويقال ان كنيته أبو أنيس ، ويقال أبو عمرو ، ويقال أبو عامر •

وقال: روي عن أبي اسحاق قال: قلت لزيد بن أرقم يوم فطر وهو الى جنبي: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال سبع عشرة غزوة ، قلت : كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: تسع عشرة غزوة .

أنبأنا أبو الفتوح البكري قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البناء قالا: أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد بن الفضل بن بيرى اجازة الحسين بن الحسين بن محمد الزعفراني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال : ذكر لي أن زيد بن أرقم مات بعد الحسن بن علي بقليل وقبل الحسين و

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم الدمشقي قال : زيد بن أرقم بن قيس ابن النعمان بن مالك الأعز بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ، أبو عمرو، ويقال أبو عامر ، ويقال أبو سعد ، ويقال أبو سعيد ، ويقال أبو أنيسة الأنصاري، له صحبة ، سكن الكوفة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو اسحاق السبيعي ، ويزيد بن حيان التيمي ، وطاووس وأبو الخليل ، وحبيب بن يسار وأبو عمرو الشيباني ، وأبو سلمة ، وأبو وقاص وأبو الخليل ، وحبيب بن يسار وأبو عمرو الشيباني ، وأبو سلمة ، وأبو وقاص

١ ــ هو الاعز في جميع الروايات المتقدمة .

وأبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم ، والنضر بن أنس بن مالك ، وأبو مسلم البجلي وأبو سعيد الأزدي ، وثمامة بن عقبه ، وشهد غزوة مؤته • (٧٥ـــظ) • قال الحافظ أبو القاسم : وهذا وهم •

وقال الحافظ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن غانم الحداد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مندة قال: أخبرنا أبي محمد بن اسحق قال: أخبرنا أحمد بن الحسن ابن عتبه قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المديني قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: وزيد بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج، توفي سنة ثمان وستين بالكوفة •

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي بالبيت المقدس أذنا مشافهة بقال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الستلفي قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن قشيش قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عثمان بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع قال: سنة ست وستين زيد بن أرقم أبو عامر الأنصاري ، ويقال سنة ثمان وستين ، يعني مات .

أنبأنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال : أخبرنا مكي بن محمد قال : أخبرنا أبو سليمان بن زبر قال : قال المدائني : وفيها \_ يعني \_ سنة ست وستين مات زيد بن أرقم ، وقال ابن زبر : قال الواقدي : وفي سنة ثمان وستين مات زيد بن أرقم بن ثابت ، ويكنى أبا سعد قال الهيثم : يكنى أبا أنيسه ، وذكر ابن زبر أن أباه أخبره عن أحمد بن عبيد بن ناصح عن المدائني بذلك .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي الحسن قال: أخبرنا أبو غالب الماوردي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسحاق قال: حدثنا أحمد بن عسران قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: وفيها \_ يعني \_

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۸۸/۲ - ظ ، ۲۷۳ - و .

سِنَهُ سَتَ وَسَتَيْنَ مَاتَ زَيِدَ بِنَ أَرْقُمُ الْأَنْصَارِي مِنْ أَصَحَابِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَمُ (١) •

#### زيد بن اسلم الاسود:

أبو أسامة ، وقيل أبو عبد الله بن أبي خالد العدوي المدني ، مولى عسر بن الخطاب رضي الله عنه ، روى عن عبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد السكمي ، وأنس ابن مالك ، وأبيه أسلم الاسود ، وعطاء بن يسار وأبي صالح السمان ، وعبد الرحمن ابن عطاء ، وعبيد بن جريج ، وعبد الله بن أبي قتادة ، وعلي بن الحسين بن علي ، وعبد الرحمن بن أبي سعيد ، ومالك بن أنس ، وزياد بن سهل ، وأبسي النواس ، وأبي سنان يزيد بن أمية الدؤلي .

روى عنه مالك بن أنس ، وهو شيخه ، وسفيان الثوري ، والزهري وسفيان بن عينة ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر المديني ، وهسام ابن سعد ، ومحمد بن عجلان ، ومحمد بن اسحاق ، وسعيد بن أبي هلال ، وحفص ابن عمر ، وروح بن القاسم ، وسليمان بن بلال ، وداوود بن عطاء مولى الزبير ، ومحمد بن مطرف وزيد بن أبي أنيسة ، والسري بن يحيى ، وفليح بن سليمان ، وحفص بن ميسرة ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الدالاني ، وابن أبي الزناد وعيسى بن عبد الرحمن ، واسماعيل بن جعفر ، وداوود بن قيس الفراء ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن يسار ، ومعمر ومقاتل بن سليمان ، وزهير بن محمد ، ويعقوب بن زيد بن طلحة ، والقاسم بن عبد الله العمري ، وأولاده : عبد الله ،وعبد الرحمن ، وأسامة بنو زيد بن أسلم ،

وغزا الصائفة مع عبد الرحمن بن خالد \_ وليس بابن الوليد (٢) \_ وكان معه في الغزاة أبو خازم سلمة بن دينار • (٧٦\_ظ) •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد \_ بقراءتي عليه بحلب \_

۱ \_ تاریخ خلیفة : ۳۳۳/۱ ، تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۷۳/۱ \_ و .

٢ - كذا بالاصل ولم أقف على من ذكر غير عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، تولى اعمال الفزو في الاراضي البيزنطية ، وعلى الاخص في خلافة معاوية . انظر تاريخ خليفة : ١/١٠٢١ .

قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان البزاز قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي قال: حدثنا ابراهيم بن الهيثم البلدي قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بسن يسار عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: طهور كل أديم دباغه (١) .

أخبرنا أبو سعد ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء البغدادي قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن نصر بن علي بن يونس العكبري ، وأبو بكر محمد بن عبيب الله بن نصر بن الزاغوني قالا: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد البئسري قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البزاز قال: حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن أبي محمد بن هارون الحضرمي قال: حدثنا أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن أبي اسرائيل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المديني قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل مستلقي ينظر في النجوم والى السماء ، فقال والله اني الأعلم لذلك خالقاً ورباً اللهم اغفر لي ، قال: فنظر الله تعالى اليه فغفر له (٢) • (٧٧—و) ه

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد ابن اللبان قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيسم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا اسحاق بسن ابراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماصية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله، ثم مات، فقال: أي رب مالي عندك ؟ قال: النار، قال: يارب فأين عبادتي واجتهادي ؟ فقيل له: إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا، وأنا أقنطك اليوم من رحمتي فقيل له: إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا، وأنا أقنطك اليوم من رحمتي أخبرنا أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن علي البغدادي قال: أخبرنا يحيى ابن ثابت بن بندار بن ابراهيم قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد ابن محمد بن أحمد العتيقي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور النوشري قال:

أ ــ انظره في كنز العمال: /١٦٧٦٥ .

٢ - لم اجده في مصدر اخر بهذا اللفظ .

أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن سليمان بن داوود الطوسي قال: حدثنا أبو عبد الله الزبير بن بكار قال: وحدثني محمد بن اسماعيل عن أبي زيد محمد بن زيد الأنصاري عن مجمع بن يعقوب قال: أدنى عمر بن عبد العزيز زيد بن أسلم دون الاحوص فقال الاحوص:

خليلي أبا حفص هل أنت مُخبَري أفي الحق أن أقصى ويدنى ابن أسلما ؟ فقال عمر: نعم ذلك الحق •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن (٧٧ ـ ظ) علوان الأسدي قال: أخبرنا أبو طالب عبد الرحمن بن العجمي قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن النرسي قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد المرهبي قال: حدثنا علي بن الحسن المقرىء قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن محمد الأزدي قال: كان علي بسن الأزدي قال: كان علي بسن الحسين يدخل المسجد فلا تبقى حلقة من حلق قريش إلا أوسعت له ، فلا يجلس اليهم حتى يجلس الى زيد بن أسلم ، فيقال له: أي أبا الحسن مررت فأوسعنا لك ، فلم تجلس الينا ، وجلست الى زيد بن أسلم الأسود ؟ فيقول لهم: اني وجدته أنفع في في دينسي .

أخبرنا أبو سعد ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء قال : أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان بن البطي ، وأبو بكر محمد بن عبيد الله بن نصر ابن الزاغوني ، ح ٠

وأخبرنا الخطيب أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن تيمية الحراني بها قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان قالا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الخطيب الأنباري ، ح •

قال ابن الزاغوني: وأخبرنا ابن البسري \_ اجازة \_ قالا : أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد بن حفص العطار قال : حدثنا أبو ابراهيم الزهري \_ يعني \_ أحمد بن

سعد قال : ذكر علي بن بحر القطان قال : سمعت ابن أبي حازم يقول : رأيت زيد ابن أسلم قائما على رأس مالك بن أنس يسأله • (٧٨\_و) •

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي القاسم بن السمرقندي قال : أخبرنا أبو بكر بن الطبري قال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا ومقوب قال : حدثني محمد بن أبيي زكير قال : أخبرنا ابن وهب قال : حدثني مالك قال : سمعته وسئل : هل كنتم تقايسون في مجلس ربيعة ويحيى بن سعيد ، أو يكسسر بعض على بعض ؟ قال : لا والله ، قال مالك : وأما مجلس زيد بن أسلم فلم يكن فيه شيء من هذا إلا أن يكون يبتدي هو شيئا يذكره

قال ابن وهب : حدثني مالك قال : كان ابن عجلان يقول : ماهبت أحدا هيبتي زيد بن أسلم .

وقال أبو القاسم بن السمرقندي: أخبرنا أبو بكر الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بسن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا زيد بن بشر قال: أخبرني ابن وهب قال: حدثني ابن زيد قال: قال أبو خازم: لقد رأيتنا في مجلس أبيك أربعين حبرا فقيها أدنى خصلة منا التواسي بما في أيدينا ، فما رؤي فيها متمارين ولا متنازعين في حديث لاينفعهما قسط،

قال أبو خازم: كم بين قوم كانوا يفتحوني وأنا منغلق وبين قوم يغلقوني وأنا منفتــج .

قال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا زيد بن بشر قال: أخبرني ابن وهب \_ يعني حدثنا ابن زيد بن اسلم قال: كان أبو خازم يقول لهم: لا يريني الله يـوم زيـد، وقدمني بين يدي زيد بن أسلم اللهم انه لم يبق أحد أرضى لنفسي وديني غير ذلك، قال: فأتاه نعي زيد فعقر فما قام وما شهده فيمن شهده •

قال: وكان (٧٨ــظ) أبو خازم يقول لنا: اللهم انك تعلم أني أنظر الى زيد فأذكر بالنظر إليه القوة على عبادتك، فكيف بملاقاته وبمحادثته • قال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا زيد قال: أخبرني ابن وهب قال: حدثني ابن زيد قال: وحدثنا زيد قال: أكان أبي له جلساء، فربما أرسلني الى الرجل منهم، قال: فيقبل رأسي ويمسحه، ويقول: والله لأبوك أحب إلي من ولدي وأهلي، والله لو خيرني الله عز وجل أن يذهب به أو بهم لاخترت أن يذهب بهم ويبقى لي زيد.

أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد بن طاووس قال: أخبرنا أبو العنائم بن أبي عثمان قال: أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب بسن شيبة قال: حدثنا جدي يعقوب قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: حدثنا ابسن وهب قال: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال يعقوب بن عبد الله بن الأشج: اللهم انك تعلم أنه ليس من الخلق أحد أمن علي من زيد بن أسلم، اللهم فزد في عمر زيد من أعمار الناس، وابدأ بي وبأهل بيتي وبأعمار نا، فربما قال له زيد بن أسلم: أرأيت الذي طلبت من حياتي لي أو لنفسك ؟ قال: لنفسي، قال: فأي شيء تمن علي في شيء طلبته لنفسك (١)! وقال: حدثنا جدي قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: في شيء طلبته لنفسك (١)! وقال: حدثنا جدي قال: قال لي جدي: قال لي عمد الله بن عمر: لما ولد زيد بن أسلم: ماسميت ابنك يا أبا خالد ؟ قبال: قلت زيد بن حارثة أم زيد بن ثابت؟ قال قلت زيد بن حارثة وكنيته (٢٠و) بكنيته، قال: أصبت، وكانت كنيته أبو اسامة و

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبر البو البركسات عبد الوهاب بن ٠٠٠ (٢) الأنماطي \_ اجازة إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن رباح قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن اسسماعيل قال : حدثنا أبو بشر الدولابي قال : حدثنا معاوية بن صالح قال : سمعت يحيى بن معين يقول في تسميه تابعي أهل المدينة ومحدثيهم : زيد بن أسلم ٠

وقال أبو البركات الأنماطي: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون قال: أخبـرنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا أبو جعفر محمد

١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٧٥/٦ ، ظ - ٢٧٦ . و ٠

٢ \_ فراغ بالاصل مقدار كلمة .

ابن عثمان قال: حدثنا هاشم بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن عدي قال: حدثنا صالح بن حيان وغيره في: الطبقة الثالثة زيد بن أسلم دولي عمر بن الخطاب، وأهل بيته يزعمون أنه من الاشعريين.

أنبأنا الكندي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي \_ إجازة إن لسم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال: اخبرنا أبو عسر بن حيويه قال: حدثنا الحارث بن أبي حيويه قال: حدثنا محمد بن سعد قال: في الطبقة الرابعة من أهل المدينة زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب ويكنى أبا أسامة •

أخبرنا محمد بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: كانت لزيد بن أسلم حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عن ابن عمر وعن أبيه وعطاء بن يسار، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وكان ثقة كثير الحديث (٧٩\_ظ).

قال محمد بن عمر : مات زيد بن أسلم بالمدينة قبل خروج محمد بن عبد الله ابن حسن بسنتين ، وخرج محمد بن عبد الله سنة خمس وأربعين ومائة (١) .

أنبانا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قال: أنبانا أبو بكر وجيه بن طاهر الشحامي قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك قال: أخبرنا علي بن محمد بن الويه قالا: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال: سمعت عباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول: قد سمع زيد بن أسلم من ابن عمر ، ولم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله ، ولم يسمع من أبي هريرة .

قلت: يريد يحيى بن معين أنه لم يسمع من جابر بن عبد أنله بن عمرو الأنصاري ، وقد سمع من جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان السامي حديث أخرجه النسائي في حديث مالك عن قتيبة وعن هارون الجمال عن معروف عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله .

ا - سقطت هذه الرواية من المطبوع من طبقات ابن سعد .

أخبرنا به المؤيد بن محمد بن على الطوسي النيسابوري ، في كتابه إلينا من نيسابور قال: أخبرنا أبو محمد بن هبة الله بن سهل بن عمر السيئدي قال: أخبرنا أبو عثمان البحيري قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب الزهري قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله السلمي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنسار .

قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: فقلت: يارسول الله هلم إلى الظل ، قال: فنزل رسول الله (٨٠ـو) صلى الله عليه وسلم ، قال جابر: فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها فوجدت جرو (١) قتاء ، فكسرته ثم قربته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: من أين لكم هذا ؟ فقلت: خرجنا به يارسول الله من المدينة ،

قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا ، قال فجهزته ثم أدبر يذهب الى الظهر وعليه ثوبان قد خلقا ، قال : فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أماله ثوبان غير هذين ؟ قال : قلت : بلى يارسول الله ، له ثوبان في العبية كسوته إياهما ، قال : فادعه فامره بلبسهما .

قال: فدعوته فلبسهما ، ثم ولى يذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماله ضرب الله عنقة أليس هذا خير ؟ قال: فسمعه الرجل فقال: يارسول الله في سبيل الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله ، فقت ل الرجل في سبيل الله .

أخبرنا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني شفاها قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا علي بن الحسن بن علي الرّبعي، ورشاء ابن نظيف قالا: أخبرنا أبو الفتح محمد بن ابراهيم بن محمد بن الطرسوسي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن داوود قال: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد أخبرنا محمد بن خراش قال: زيد بن أسلم ثقة لم يسمع من سعد شيئاً •

١ - الجرو: صغير كل شيء حتى الحنظل والبطيخ ونحوه . القاموس .

وقال الحافظ أبو القاسم: أخبرنا أبو محمد بن طاوسس قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال: أخبرنا محمد بن أحمد الن يعقوب بن شيبة قال: حدثنا جدي قال: حدثنا الحارث بن مسكين قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: أدرك أبي نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وقال : حدثنا جدي يعقوب قال : وزيد بن أسلم ثقه من أهل الفقه والعلم ، وكان عالماً بتفسير القرآن له كتاب فيه تفسير القرآن (١) .

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عسر بن باز قال: أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو العنائم بن النرسي قال: أخبرنا أبو أحمد بن عبد الوهاب ابن محمد قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال: زيد بن أسلم أبو اسامة ، مولى عمر ابن الخطاب العدوي القرشي ، سمع ابن عمر ، وقال زكريا بن عدي: حدثنا هشيم عن محمد بن عبد الرحمن القرشي قال: كان علي بن الحسين يجلس الى زيد بن أسلم ويتخطى مجالس قومه ، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تكخطى مجالس قومه ، فقال له نافع بن جبير بن مطعم: تكخطى مجالس قومه ، فقال : إنما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه (٢) .

أنبأنا أبو منصور بن محمد قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس (٨١سو) قال: أخبرنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم ابن الحجاج يقول: أبو أسامة زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، سمع ابن عمر، وأباه، روى عنه الثوري، وأبوب السختياني ومالك، وابن عيبنة (٣).

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر في كتابه عن جعفر بن يحيى قال: أخبرنا الخصيب بن

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲۷٥/٦-و.ظ. وهذه من أقدم الاشارات الى تصنیف کتاب بالتفسیر.

٢ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٨٧/٣ (١٢٨٧) .

٣ - كتاب الكنى والاسماء للامام مسلم : ٨٥.

بغية الطلب ج/٩ م (٢٥٠)

عبد الله قال: أخبرني أبو موسى عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسوي قال: أخبرني أبي قال: أبو أسامة زيد بن أسلم مدني ثقة ، أخبرنا معاوية بن صالح عن يحيى بن معين قال: زيد بن اسلم مدني ثقة .

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن أبي الفتح نصر الله بن محمد قال : أخبرنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم قال : أخبرنا مسكيم بن أيوب قال : أخبرنا طاهر ابن محمد بن سليمان قال : حدثنا علي بن ابراهيم بن أحمد قال : حدثنا يزيد بن محمد بن محمد بن إياس قال : سمعت محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدمي يقول زيد بن أسلم يكنى أبا أسامة •

أخبرنا أبو حفص المكتب مشافهة قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر قال: أخبرنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل المهندس قال: حدثنا أبو بشير محمد بن أحمد بن حماد قال: أبو أسامة زيد بن أسلم •

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم عن مسعود بن الحسن عن أبي عمرو بن مندة (٨١ ـ ظ) قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال : زيد بن أسلم ، أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب ، روى عن ابن عمر وأنس وأبيه ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ، وعبيد الله بن عمر والثوري ، ومالك ومعمر ، سمعت أبي يقول ذلك •

وقال: أخبرنا عبد الله بن أحمد \_ فيما كتب إلي" \_ قال: سئل أبي عن زيد بن أسلم فقال: ثقة ، وقال: وسمعت أبي يقول: زيد بن أسلم ثقة ، وقال: سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أبوه زيد بن أسلم ثقة (١) .

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام \_ فيما أذن لي أن أرويه عنه \_ قال : أخبرنا عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن الهمذاني قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد الصفار قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن منجويه قال : أخبرنا الحاكم أبو

١ - الجرح والتعديل: ٣/٥٥٥ (٢٥١١) .

أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: أبو اسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب المديني ، سمع أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ، وأبا حمزة أنس بن مالك الأنصاري ، وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الساكمي وربيعة بن عباد الدؤلي ، وسلمه بن الأكوع أبي اياس الأسلمي .

روى عنه أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وأبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص العدوي ، ومحمد بن عجلان القرشي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك بن أنس ، وأبو عبد الرحمن زياد بن أسد (٨٦و) الخراساني ، وأبو الوليد عبد الماك بن عبد العزيز بن جريج القرشي ، وأبو بكر محمد بن اسحاق بن يسار المخرمي ، وأبو محمد سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، وأبو عتماب روح بن القاسم العنبري ، وأبو عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي ، وأبو بشر ورقاء بن عمر اليشكري ، وأبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي وأبو أيوب عبد الله بن عبد الله بن يحيى المحلمي ، و يشر وي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عنه إن كان محفوظاً ،

قال: وأخبرنا أبو أحمد الحاكم قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الضبي قال: قرأت على أحمد \_ يعني \_ ابن محمد بن الحجاج قال: سمعت يحيى ابن بكير يقول: كنية زيد بن أسلم أبو أسامة • (٨٢ ـ ظ) •

\* \* \*

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبه توفيقي

أخبرنا أبو حفص بن طبرزد ــ اذنا عن أبي غالب بن البناء ــ قال : أخبرنا أبو النائم بن المامون قال : قال أبو الحسن الدارقطني : أبو اسامة ، ويقال أبو عبد الله زيد بن أسلم .

أخبرنا أبو محمد عبد البر بن أبي العلاء بن أحمد في كتابه قال: أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم الاسماعيلي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قدمت المدينة وأهل المدينة يتكلمون في زيد بن أسلم ، فقلت لعبيد الله: ما تقول في مولاكم هذا ؟ قال: ما نعلم به بأس إلا أنه يفسر القرآن برأيه .

قال ابن عدي : وزيد بن أسلم هذا من الثقاة ، ولم يمتنع أحد من الأئمة من أن يروى عنه .

وقال ابن عدي: حدثنا زكريا بن يحيى البستي ببيت المقدس قال: حدثنا أبو عمرو بن هانيء قال حدثنا ضمرة قال: حدثنا عطاف بن خالد قال: حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل: يا أبا أسامة عن من هذا ؟ قال: يابن أخي ماكنا نجالس السفهاء (١) .

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو البركات الأنماطي \_ اذنا أو سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر قال: أخبرنا مسعود بن ناصر قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسين الكلا باذي عبد الملك بن الحسين الكلا باذي

١ \_ الكامل لابن عدي : ١٠٦٤/٤ .

قال: زيد بن أسلم أبو أسامة المدني مولى عسر بن الخطاب القرشي العدوي ، سمع أبن عمر وأباه ، وعطاء بن يسار والأعرج .

روى عنه مالك بن أنس ، وسليمان بن بلال ، والثوري ، وأبو غسان في النكاح ، وغير موضع ، مات سنة استخلف أبو جعفر في العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة ، وقال عمرو بن علي : مات سنة ست وثلاثين ومائة ،

قال الواقدي: توفي في خلافة أبي جعفر قبل خروج محمد بن عبد الله بسنتين، وخرج محمد بن عبد الله سنة خمس وأربعين ومائة ، وقال أبو عيسى مثل عمرو .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله \_ قراءة عليه وأنا اسمع \_ قال : أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبّان قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال : أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني قال في حلية الأولياء : ومنهم الحليم الأحلم والسلم الأسلم أبو أسامة زيد بن أسلم ، كان بالعدل قائلاً ، وبالفضل عاملاً ، وعن الجهل عادلاً .

أدرك زيد بن أسلم جماعة من الصحابة ، وسمع من عبد الله بن عمر بسن الخطاب وأنس بن مالك ، وروى عنه من التابعين والأئمة والأعلام: السزهري ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، وروح بن القاسم ، ومحمد بن اسحاق ، والثوري ومالك بن أنس ، وابن عينيه ، وسليمان بن بلال ، وأولاده: عبد الله ، وعبد الرحمن (٨٤هـظ) وأسامة بنو زيد (١) .

أنبأنا أبو الفضل أحمد ، وأبو منصور عبد الرحمن ابنا محمد بن الحسن قالا : أخبرنا عمنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال : زيد بن أسلم أبو اسامة ، ويقال أبو عبد الله العدوي ، مولى عمر بن الخطاب المدني .

روى عن ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وأبيه أسلم ، وأبي صالح ذكوان السمان، وعلي بن الحسين بن علي ، وعبيد بن جريج وعطاء بن يسار المدنيين .

روى عنه الزهري وخارجة بن مصعب ، وأيوب السختياني ، ويحيى بن سعيد

١ - حلية الأولياء: ٣/ ٢٢١ ، ٢٢٤ .

الأنصاري ، ومالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر وسفيان الثوري ، ومعمر بن راشد وسليمان بن بلال وسفيان بن عينيه ، وبنوه : عبد الله ، وعبد الرحمن وأسامة ، وهشام بن سعد ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، وأبو غسان محمد بن مطرف، وعبيد الله بن أبي جعفر ، والحارث بن يعقوب ، ومحمد بن عجلان ، وروح بسن القاسم ،

وكان مع عمر بن عبد العزيز في خلافته ، واستقدمه الوليد بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة ، مستفتياً لهم في الطلاق قبل النكاح .

قال الحافظ أبو القاسم: قرأت على أبي القاسم بن عبدان عن أبي عبد الله محمد بن جعفر السناني المقرىء قال: أخبرنا سهل بن بشر قال: أخبرنا علي بن منير ابن ابراهيم الطرسوسي قال: أخبرنا محمد بن محمد بن داوود قال: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش قال: زيد بن أسلم صدوق ثقة •

وقال الحافظ: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن ( ٨٥ ـ و ) أحمد بن ابراهم الرازي قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد ، ح ٠

قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الوهاب بن أبي الحسن بن وهب ، وأبو عبد الله محمد بن جعفر السناني المفرىء قال: أخبرنا سهل بن بشر قال: أخبرنا علي بن منير ابن أحمد قالا: أخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلي قال: حدثنا موسى بن هارون لقال سمعت مصعباً يقول: حدثني رجل عن عبد الرحمن بن أسلم ، قال مصعب وقد جالست عبد الرحمن بن زيد قال: أصبحنا ذات يوم فقالت أمي لأبي: والله ما في بيتك شيء يأكله ذو كبد ، فقام فتوضأ، ثم لبس ثيابه ثم صلى في بيته ، فأقبلت علي أمي فقلت: إن أباك ليس يزيد على ما ترى ، فلبست ثيابسي وخرجت فخطر ببالي صديق لي أو لأبي تمار ، فجئت أتخطى حتى آتى حانوت الرجل فصاح بي انسان فإذا أنا بصاحبي ، فقال: تعال أعني على هذا التمر ، فجعلنا نحمل و نفرغ و نعبيه قال: اذهب بنا الى المنزل ، فدخل فإذا مائدة عليها فجواص ولحم ، فأكلت حتى إذا فرغ ومسح يده ، فأخرج إلي صرة فقال: أقر أباك السلام ، وقل له إنا جعلنا لك شركاً وهذا نصيبك ، فطرح لي صرة فإذا فيها ثلاثون السلام ، وقل له إنا جعلنا لك شركاً وهذا نصيبك ، فطرح لي صرة فإذا فيها ثلاثون

ديناراً ، ثم أخرج أخرى فقال: اذهب بها الى أبي حازم ، ثم أخرج أخرى فقال اذهب بها الى محمد بن المنكدر فخرجت فأجد أبي في مصلاه ، فسلمت وجلست فأخبرنه ، فأخرج عشرة فقال اذهب بها الى أبي حازم ، وأخرج عشرة فقال: اذهب بها الى محمد بن المنكدر فقلت: قد أتاهما مثل ما أتاك فقال إذا ادفعها الى أمك ، فذهبت (٨٠ ظ) الى أبي حازم فكأنه سمع قول أبي ، وذهبت الى ابن المنكدر فكأنه سمع قول أبي ، وذهبت الى ابن المنكدر فكأنه سمع قول أبي ، وذهبت الى ابن المنكدر

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا سهل بن عاصم قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا أبو عمر الصنعاني عن زيد بن أسلم قال: من يكرم الله بطاعته يكرمه الله عز وجل بجنته ، ومن يكرم الله بترك معصيته أكرمه الله بأن لا يدخله النار، وقال استعن بالله يغنك عما سواه، ولا يكونن أحد أغنى بالله منك ولا يكونن أحد أفقر الى الله منك ولا يكونن أحد أفقر الى الله منك ولا يكونن أحد

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي بالمسجد الأقصى قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الرحبي قال: أخبرنا أبو صادق المديني قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد قال: أخبرنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا محمد بن أحمد الوكيعي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن د كين قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: لابد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولابد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار، وبالبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملاً تصدق به إيمانك ولا بد من أن تعمل عملاً تصدق به إيمانك ولا بد من أن تعلم علماً يحسن به عملك، ثم قرأ: « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى »(٢) م (٨٦ - و)

۱ ــ تاريخ دمشـق لابن عسـاكر : ۲۷۳/٦ . و ، ۲ ، ۲ . و .

٢ \_ حلية الأولياء: ٢٢١/٣.

٣ - سورة طه: الآية: ٨٢.

أخبرنا أبو بكر حتيق بن أبي النضل السلماني - قراءة عليه وأنا أسمع - ح • وحدثنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر القرطبي - من لفظه - قال: إثبأنا أبو المعالي عبد الله بن عبدالرحمن بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا أبو الحسن رشاء بن نظيف ، ح •

وأخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأرتاحي قال : أخبرنا أبو الحسن الفراء اجازة قل : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن قالا : أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل الضراب قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال : حدثنا عامر بن عبد الله الزبيري قال : حدثنا أبي قال : كان زيد بن أسلم يقول : وكان من الخاشعين : يابن آدم أمرك ربك أن تكون كريماً ، وتدخل الجنة ونهاك أن تكون لئيماً وتدخل الار

وقال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ( ٨٦ ـ ظ ) أبو العباس بن قتيبة ، ومحمد بن زبان قالا: حدثنا أبو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال: يقال: من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا(٢٠) .

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني • وحدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي • قال أبو بكر : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي ، وقال أبو الحسن :

١ \_ حلية الأولياء: ٣٢٢/٣.

٢ - حلية الأولياء: ٦/٢٢/٠.

أنبأنا أبو المعالي بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا رشاء بن نظيف قال: أخبرنا الحسن بن اسماعيل قال: أخبرنا أحمد بن مروان قال: حدثنا أحمد بن خالد الآجري قال: حدثنا مصعب بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: انظر من كان رضاه عنك في احسانك الى نفسك وكان سخطه عليك في اساءتك الى نفسك فكيف تكون مكافأتك(١).

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خايل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن اسحق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: يقال إن لله عباداً مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولله عباد مغاليق للخير مفاتيح للشر،

وقال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن اسحاق قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحن القاريء قال: سألت زيد بن أسلم عن المستغفرين بالأسحار قال: هم الذين يحضرون للصبح وقال: أخبرنا (۸۷ – و) أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في قوله: «سواء علينا أجزعنا أم صبرنا (۲) ، قال: جزعوا مائة سنة وصبروا مائة سنة و

وقال أخبرنا أبو نعيم قال : حدثنا أبو محمد بن حمدان قال : حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال : حدثنا داوود بن ر مشيد قال : حدثنا بقيه عن ميسر بن عبيد عن زيد بن أسلم في قوله : وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا (٣) ، قال : قالوا لفروجهم :لم شهدتم علينا •

قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا موسى بن الحسن

ا \_ تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٧٧/٦ \_ و فيه « مكافأتك إياه » .

٢ - سورة ابراهيم - الآية : ٢١ .

٣ ـ سورة فصلت ـ الآية أ ٢١.

ابن موسى قال : حدثنا الحارث بن مسكين قال : حدثنا ابن القاسم عن مالك عن زيد ابن أسلم قال : حيران صدق ولي فيهم ابن أسلم قال : حيران صدق ولي فيهم عبرة(١) .

أنيانا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا علي بن الحسين ابن علي قال: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد قال: قرأت على محمد بن أحمد بن هارون قلت له: أخبرك ابراهيم بن الجنيد قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لعبد الله ابن عمر: زيد بن أسلم ؟ فأثنى عليه خيراً ، قال: وقال: غير أنه يفسر القرآن برأيه وابن عمر: زيد بن أسلم ؟ فأثنى عليه خيراً ، قال: وقال: غير أنه يفسر القرآن برأيه وابن عمر:

وقال أبو البركات الأنماطي: أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب قال: أخبرنا (٨٧ ـ ظ) محمد بن محمد البايسيري قال: أخبرنا الأحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال: أخبرنا محمد بن سليمان عن االيث قال: قال بكير بن الأشج في زيد بن أسلم: بينا هو معلم كتاب إذ صار يفسر القرآن •

أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو عبد الله الخلال قال : أخبرنا البراهيم بن منصور قال : أخبرنا أبو بكر بن المقريء قال : أخبرنا المفضل بن محمد بن ابراهيم قال : حدثنا صامت بن معاذ قال : حدثنا عبد المجيد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : ألا أحدثك حديثاً "تسكر" به ويسر به صديقك ؟ قال : قلت : بلى قال : غزوت الاسكندرية فأصابتني فيها شكاة فأخذت قرطاساً ودواة لأن أكتب وصيتي ، فوجدت في يدي وصباً (٢) شديداً ، فقات لو أني استرحت قليلا "، قال : فجعلت القرطاس تحت رأسي والدواة تحت رجلي ، ثم نمت ، فرأيت في منامي كأن معي في البيت رجلا " مبيضاً ، فقلت له : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا ملك الموت قال : فذكرت الجنة والنار وما أعد الله فيها ، فأدركتني رقة

١ \_ حلية الأولياء: ٣/٣٢٠ .

٢ \_ الوصب: المرض ، القاموس .

فبكيت ، فقال: ما يبكيك يا عبد الله ، إني لم أومر بقبض روحك ، فقلت : أي رحمك الله ، إني ذكرت الجنة والنار ، وما أعد الله فيها فأدركتني رقة ، فبكيت ، فقال لي : الخلا أكتب لك براءة من النار ؟ ( ٨٨ – و ) فقلت : بلى ، قال : فدفعت إليه القرطاس من تحت رأسي والدواة من تحت رجلي ، واستمد وكتب حتى ملأ القرطاس ، ثم دفعه إلي فإذا فيه مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، تم دفعه إلي فإذا فيه مكتوب : بسم الله أين تراني من النار ؟ قال : فقال لي : فأي حتى ملأ القرطاس ، فقلت : أي رحمك الله أين تراني من النار ؟ قال : فقال لي : فأي براءة تريد أو ثق من براء تك هذه ؟ ثم استيقظت من نومي فعمدت الى القرطاس الذي جعلته تحت رأسي في اليقظة ، فنظرت فيه فإذا فيه كتاب ملك الموت عليه السلام ، الذي رأيت في المنام ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، استغفر الله ، القرطاس .

قال الحافظ أبو القاسم : وقد رويت من وجه آخر عن زيد بن أسلم عن أبيه . وهي عن زيد أصح .

وقال: أخبرنا الحافظ قال: حدثنا أبو القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل \_ املاء \_ قال: أخبرنا عمر بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي على قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول: رأيت أبي في المنام وعليه قانسوة طويلة فقلت: يا أبة من أنت (١) ، ما فعل الله بك ؟ قال: زينني بزينة العلم، قلت: فأين مالك بن أنس ؟ فقال: مالك فوق فوق، فلم يزل يقول فوق، ويرفع رأسه حتى سقطت القانسوة عن رأسه (٢) .

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي القاسم اسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد ابن هبة الله الطبري قال: ( ٨٨ – ظ ) أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا زيد بن بشر قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن زيد قال: قال رجل: رأيت الناس في أزقة ضيقة وغبار؛ ورأيت قصراً مرشوشاً حوله لا يقربه من الغبار قليل ولا كثير، فقلت: ما منع الناس أن يمروا في تلك الطريق ؟ فقيل لي: ليست لهم فقلت: لمن هي ؟ قالوا: لذلك

١ - كتب ابن العديم في الهامش: أظنه « من ابن أتيت » .

۲ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲۷۷/۲ . ط - ۲۷۸ . و .

الرجل الذي يصلي الى جانب القبر ، قلت : من ذالهُ ؟ قال : زيد بن أسلم ، قات : بأي شيء أعطى ذلك ؟ قال : لأن الناس سلموا منه وسلم منهم •

أنبائنا أبو المحاسن سليمان بن الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن بن قبيس قال: حدثنا وأبو النجم بدر بن عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب ٤ ح ٠

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو العنائم بن أبي عثمان قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو علي بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز قال: حدثني الحارث بن مسكين قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: جاء رجل من الأنصار الى أبي فقال: يا أبا أسامة إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعسر خرجوا من هذا الباب فأرى هوفي حديث الحارث: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثه وقول: انطلقوا بنا الى زيد والحارث: ابن أسلم و نجالسه و نسم من حديثه فيجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبك فأخذ بيدك ( ١٩٩ - و ) قال: فجاء النبي بعد هذا إلا" قليلا" و

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي أبو القاسم قال: كتب إلي البو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندة \_ وحدثني أبو بكر اللئتواني عنه وقال: أخبرنا عمي أبو القاسم عن أبيه عن أبي عبد الله قال: قال لنا أبو سعيد بن يونس: زيد بن أسلم مونى عمر بن الخطاب، يكنى أبو أسامة، قدم الاسكندرية، روى عنه من أهل مصر عبيد الله بن أبي جعفر، والحارث بن يعقوب، توفي بالمدينة في ذي الحجة سنة ست ومائة.

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وهذا وهم ، وقد اسقط منه : وثلاثين • وقال الحافظ : أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم قال : حدثنا أبو بكر الخطيب ، ح •

قال الحافظ : وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي قال : أخبرنا محمد بن هبة

الله قالا: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: سمعت ابن بكير يقول: مسات زيد بن أسلم سنة ثلاثين أو احدى وثلاثين ومائة .

قال الحافظ: وهذا وهم (١) .

قلت: وقد ذكرنا عن محمد بن عمر الواقدي أنه مسأت قبل خروج محمد بن عبد الله بن حسن بسنتين ، وخرج محمد سنة خمس واربعين ومائة فتكون وفساته على ما ذكر سنة ثلاث وأربعين ومائة وهذا وهم أيضاً .

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أنه توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة .

أخبرنا بذلك أبو حفص المكتب قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص اجازة \_ قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرني عبد الرحمن بن محمد ابن المغيرة قال: أخبرني أبي قال: حدثني أبو عبيد القاسم بن سلام قال: سنة ثلاث وثلاثين ومائة فيها توفي زيد بن أسلم •

والصحيح أنه توفي سنة ست وثلاثين ومائة .

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق ابن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد الغندجاني ( ٨٩ \_ ظ ) قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن سهل قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال : قال ابن المندر عن زيد بن عبد الرحمن : توفي \_ يعني \_ زيد بن أسلم سنة استخلف أبو جعفر في ذي الحجة في العشر الأول سنة ست وثلاثين ومائة (٢) .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبسو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا أبسو علي بن

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٧٨/٦ - و . ك .

٢ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٨٧/٣.

الصواف قال : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا هاشم بن محمد قال : حدثنا الهيثم بن عدي قال : مات زيد بن أسلم ، مولى عمر بن الخطاب ، في خلافة أبى جعفر في أولها .

وقال أبو البركات الأنماطي: أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد ، وأبو الفضل ابن خيرون قالا: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد بن أسحاق قال: أخبرنا عمر بن أحمد الأهوازي قال: حدثنا خليفة ابن خياط قال: وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب توفي سنة ست وثلاثين ومائة ، أو نحوها ، يكنى أبو أسامة (١) •

أنبأنا أبو حفص بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمر قندي قال: أخبرنا أبو بكر بن اللالكائي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبراهيم بن المنذر قال: حدثنا زيد ابن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن جده زيد بن أسلم توفي سنة استخلف أبو جعفر في ذي الحجة في العشر الأول سنة ( ٩٠ – و ) ست وثلاثين ومائة •

أنبأذا أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : أخبرنا أبو الحسن بن لؤلؤ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن شهريار قال : حدثنا أبو حفص الفلاس قال : ومات زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة ، ويكنى أبو أسامة مولى لعمر بن الخطاب(٢) .

أخبرنا أبو على حسن بن أحمد الأوقي \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال: أخبرنا أبو طاهر السلّفي قال: أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي قال: أخبرنا أبو محمد الصفار قال: أخبرنا عبد الباقي بن قال: سنة ست وثلاثين ومائة زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب \_ يعني \_ مات فيها .

١ \_ طبقات خليفة : ٢/٧٥٢ .

٢ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٧٨/٦ ظ .

## زيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف :

الأنصاري العسمري الأوسي ، وقيل فيه زيد بن حارثة ، والصحيح بالجيم والياء، له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه يوم أحد فاستصغره ورده ، وكان أبوه أحد المنافقين ، روى عن زيد ابناه : عمر ، ومجمع ابنا زيد وأبو الطفيل، وموسى بن طلحة روى عن أبيه عنه ، وشهد وموسى بن طلحة روى عن أبيه عنه ، وشهد زيد بن جارية صفين مع على بن أبي طالب رضي الله عنه ،

أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال: أخبر ناعمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الخطيب قال: (١٠٥ – ظ) أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد بن يونس قال: حدثنا أحمد بن الحسين النهاوندي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال: حدثنا أحمد بن آدم قال: حدثنا منصور ابن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عثمان بن عبيد الله بن زيد بن جارية الأنصاري عن عمر بن زيد بن جارية قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسام استصعر ناساً يوم أحد منهم زيد بنجارية \_ يعني نفسه \_ والبراء عازب وزيد بنأرقم وسعد ابن حبته وأبو سعيد الخدري ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله و قال منصور أخاف أن لا يكون حفظ جابرأ(۱) .

قلت: ظن منصور بن سلمة أن المراد جابر بن عبد الله الأنصاري ولم يرده وإنما هو جابر بن عبد الله السلمي .

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز قال: أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال: أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بسن السماعيل البخاري قال: زيد بن جارية العمري الأوسى •

قال عبيد : حدثنا يونس بن بكير قال : أخبرنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن

١ - سقطت ترجمة زيد بن جارية من منخطوط تاريخ ابن عسماكر ، ووردت ترجمته مقتضبة في التاريخ الكبير ١٢٨٦/٣ (١٢٨٦) .

عمه يعقوب بن متجمع عن أبيه متجمع بن زيد عن جده زيد بن جاريه : بعنا سهامنا من خيبر بحثكة حراكة (١) •

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن أبي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي قال: : أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد ( ٩١ – و ) بن مندة \_ إجازة إن لم يكن سماعاً – قال: أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد ابن أبي حاتم قال: في باب الحاء في باب من اسمه زيد من كتاب الجرح والتعديل زيد بن حارثة العمري الأوسي له صحبة مديني ، روى عنه زيد ، سمعت أبي يقول ذلك وسمعته يقول: لا أعرفه (٢) •

## وهذا وهم وتصحيف وقع من أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ٠

أخبرنا بركات بن ظافر بن عساكر بن عبد الله الأنصاري في كتابه قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حامد الأرتاجي قال: أنبأنا أبو الحسن على بن عمر الفراء قال: أخبرنا أبو ركريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري قال: أخبرنا أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي الحافظ قال في باب جارية بالجيم ، وحارثة من كتاب المؤتلف والمختلف: زيد بن جارية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري - فيما كتب إلينا من مكة - قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الأشيري قال: أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدباغ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: زيد بن جارية الأنصاري العمري، وقد قيل فيه زيد بن حارثة ، كان ممن استصفر يوم أحمد ، وهو من بني عمرو بن عوف .

كان زيد بن جارية ، وأبو سعيد الخدري ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم وسعد بن حبكته ممن استصغر يوم أحد .

أ - الامام ألبخاري ، المصدر نفسه .

٢ - الجرح والتعديل: ٣/٥٣١ (٢٥٣١) .

وروى أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال: حدثنا عثمان بن عبيد الله بسن زيد بن جارية الأنصاري قال: حدثني زيد بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغره يوم أ حد ، والبراء ابن عازب ، وزيد بن أرقم ، وسعد بن حبته ، وأبا سعيد الخدري •

قال أبو عمر: هو زيد بن جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف الأنصاري من الأوس ، وكأن أبوه جارية من المنافقين أهل مسجد الضرار ، كان يقال له حمار الدار، شهد زيد بن جارية هذا صفين مع على رضي الله عنه ، وهو أخو مجمع بن جارية .

روى عنه أبو الطفيل حديثه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه ، قال: فصفنا صفين •

قال أبو عمر رحمه الله: وذكره أبو حاتم الرازي في باب من اسم أبيه على حاء من باب زيد ، وقال : زيد بن حارثة العمري الأوسي ، له صحبة ، وقال : سمعت أبي يقول ذلك ، وقال : لا أعرفه •

وذكر أبو يحيى الساجي قال: حدثني زياد بن عبيد الله المزني قال: حدثني مروان بن معاوية قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة القرشي عن موسى ابن طلحة بن عبيد الله قال حدثني زيد بن حارثة أخو بني الحارث بن الخزرج قال: قلت يا رسول الله قد علمنا كيف السلام عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال: صلوا علي "وقولوا: اللهم بارك على محمد وعنى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم ، إنك حميد مجيد .

هكذا رواه خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة ، ورواه اسرائيل عن عثمان بــن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه ، وربما قال فيــه : أراه عن أبيــه ، قال : قلت يا رسول الله ( ٩٣ ــ و ) قد علمنا السلام عليك ، فذكره(١) .

١ - الاستيعاب على هامش الاصابة: ١/٥٣٦ - ٥٣٧ .

<sup>-</sup> ٤٠٠١ - بغية الطلب في تاريخ حلب ج/٩ م(٢٥١)

#### زيد بن الحسسن بن زيد :

ابن الحسن بن زيد بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث ذي رعين الأصغر ، أبو اليمن الكندي ، اللغوي النحوي ، القارىء ، البغدادي ، تلميذ أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي وخريجه ، هذا(١١) رأيت نسبه في غير موضع ، وقد سقط من نسبه ذكر جماعة ، فإنه لا يتصور أن يكون بينه وبين حمير بن ذي رعين سبعة لا غير •

حمله والده الى الشيخ أبي محمد المقرىء سبط أبي منصور الخياط ، فلقنه القرآن ، وجوده عليه ، وقرأ عليه بالروايات وله عشر سنين ، وكان سألني وأنا أقرأ عليه : كم كان عمرك حين ختمت القرآن ؟ فقلت له : تسبع سنين فتعجب من ذلك وقال : كذلك أنا ختمته ولي تسع سنين ، وأخرج إلي محمد الشيخ أبي محمد وعليها خطه بقراءته عليها ، وأراني خط الشيخ أبي محمد اله على بعضها أنه ختم القرآن عليه وهو ابن تسع ، وجمعه بالعشر وهو ابن عشر ، فذكرت له أني جمعت بالعشر ولي عشر سنين ، وشاهدت بخط الشيخ أبي محمد الدعاء له بطول العمر، فاستجاب الله دعاءه له ، فعاش أربعاً وتسعين سنة ،

وكان الشيخ أبو محمد اعتنى به فأقرأه القرآن على أبي القاسم هبة الله بن أحمد المعروف بابن الطبر ، وأبي بكر محمد بن الخضر خطيب المحول ، وأبي منصور محمد بن عبد الله بن المهتدى ، وأقرأه محمد بن عبد الله بن المهتدى ، وأقرأه والنحو على الشيخ أبي منصور موهوب بن أحمد ( ٢٦ له ط ) الجواليقي ، والشريف أبي السعادات هبة الله بن علي الحسني المعروف بابن الشجري ، فلازمهما والشريف أبي السعادات هبة الله بن علي الحسني المعروف بابن الشجري ، فلازمهما حتى برع في علم النحو واللغة ، وقرأ عليهما وعلى أبي محمد عبد الله بن أحمد بسن أحمد بن الخشاب ، وعلى مجد الاسلام عبيد الله بن القاسم الحريري كتباً كثيرة من كتب الأدب ، وأسمعه الحديث فسمع بافادته وبنفسه من هؤلاء ومن القاضي أبي كتب الأدب ، وأسمعه الحديث فسمع بافادته وبنفسه من هؤلاء ومن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ، وأبي القاسم اسماعيل بن أحمد بن المسمرقندي، وأبي منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز ، وأبي البركات عبد الوهاب بسن المبارك الأنماطي ، وأبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ، وأبي الحسسن علي بن الأنماطي ، وأبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي ، وأبي الحسسن علي بن

١ ـ كذا بالاصل وكان من المفترض أن يقول: هكذا .

هبة الله بن عبد السلام وأبي عبد الله الحسين بن علي بن أحمد المقرىء أخي شيخه أبي محمد ، وأبي منصور عبد الجبار بن أحمد بن محمد الأسدي ، وأبي الفضل محمد بن ناصر السلامي، وأبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الجبار العكبري، وأبي الفتح عبد الله بن محمد بن محمد البيضاوي ، وأبي محمد يحيى بن علي بـن الطراح ، وأبي الحسن محمد بن أحمد بن توبة ، وشيخ الشيوخ أبي البركات اسماعيل بن أبي سعد الصوفي ، وأبي محمد طلحة بن أبي طالب الرماني ، وأبي السعادات المبارك بن الحسين بن عبد الوهاب بن نعوبا الواسطي، وأبي الحسن محمد بن أحمد بن ابراهيم الصايغ ، وأبي القاسم علي بن أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ ، وأبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، وأبي الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد الميهني ، وأبي الحسن سعد الخير بن محمد ابن سهل الأندلسي ، وأبي القاسم ( ٩٣ ـ و ) عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف ، وأبي الفرج عبد الخالق بن أحمد ، وأبي الحسن علي بن أبي عمرو البزار ، وأبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن نبهان الرقي ، والحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني ، وأبي عبد الله عيسى بن هبة الله بن النقاش، وأَبِي بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، وأبي المعمر المبارك بن أحمد بن عبـــد العزيز الأنصاري ، وأبي منصور أنوشتكين بن عبد الله الرضواني ، وأبي بكر عبد الله بن محمد بن النقور ، سمع من هؤلاء كلهم ببغداد ما خلا الحافظ أبا العلاء فإنه سمعه بهمذان ، وكان رحل إِلَيها وتفقه بها على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه على سعا الرازي رحمه الله •

وسمع بدمشق من الخطيب أبي الحسين عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد ، وأبي العباس أحمد بن عبد الله بن مرزوق الأصبهاني واجتمع بمصر مع أبي محمد عبد الله بن بري ، وتكلم معه ، وأعجبه كلام ابن بري ، واعترف بعلمه .

وكان شيخه أبو محمد قد رباه تربية الأولاد ، وكان يكرمه ونفعه الله ببركته ، ووهب له كثيراً من كتبه التي قرأها عليه ، وتفرّد برواية كتب كثيرة .

ورحل إليه الناس من البلاد لقراءة القرآن واللغة والنحو والحديث والأشعار ،

وقرأ عليه الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وانتفع به ، ومهر في النحو وكان ينزل ماشيا إليه من قلعة دمشق الى داره ، وقرأ عليه جماعة من الشيوخ العلماء ، وكان قدم حلب وسكنها مدة واتصل بها بالأمير حسن ابن الداية، ثم سافر عن حلب الى دمشق وخدم بها عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي ، فنفق عليه ( ٩٣ س ظ ) واستوزره ، وكان يقارضه بالشعر ، ثم اتصل بأخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بعد موته بالديار المصرية ، ثم عاد الى دمشق ، فأقام بها واتخذ بها داراً وبستاناً وملكاً يعود عليه نفعه .

وكان حسن الأخلاق ، جميل الصورة ، تام الخلق والخلق ، وكان يكتب خطأ حسنا ، دخلت إليه داره بدمشق في سنة ثلاث وستمائة مع والدي ، وقرأت عليه المقامات الحريرية وغيرها من كتب الأدب ، ولما شرعت في قراءة المقامات عليه أعجبته قراءتي وسألني : أتحفظها فقلت له : لا ، فمال إلي واعتنى بأمري ، وكان يأذن لي كلما جئت إليه ، ولما عزمت على العود الى حلب قال لي : اجعل نفسك أن تعود إلينا، فأثر كلامه عندي ، وآثرت الرحلة إليه ، وكان والدي رحمه الله لا يسمح بمفارقتي ، الى أن سمح بأن يزور البيت المقدس فاستصحبني معه ، ووصلت معه الى دمشق، ودخلت الى الشيخ رحمه الله فقرأت عليه عدة من كتب الأدب والحديث في سنة ثمان وستمائة ، ثم عدت من البيت المقدس ، وكنت أتردد إليه وأسمع منه بقراءتي عليه وقراءة غيري في سنة تسع وستمائة ، وسألته عن مولده فقال وكتبه لي بخطه في سنة عشرين وخمسمائة في شعبانها ،

وقال لي أبو الحسين يحيى العطار أنه قال له: في الخامس والعشرين منه • أخبرنا الإمام العلمة أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي بقراءتي عليه بقل : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال : أخبرنا أبو الحسن علي ابن ( ٩٤ ب و ) ابراهيم بن عيسى الباقلاني المقرىء قال : حدثنا أبو بكر أحسد ابن حعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبه عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير رضي الله عنه قال : كنا عند رسول قال : سمعت قيس بن أبي حازم يحدث عن جرير رضي الله عنه قال : كنا عند رسول

الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ثم تلا هذه الآية « فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب (١) » قال شعبة: لا أدري قال: فإن استطعتم أو لم يقل م

أخبرنا أبو اليمن الكندي \_ بقراءتي عليه في منزله بدمشق \_ قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن الطبر قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن سمعون قال: حدثنا محمد بن محمد بن أبي حذيفة قال: حدثنا أحمد بن أبي الخناجر قال: حدثنا العباس بن الوليد البصري قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي رب أنى "لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولد ولدك من بعدك (٢) • (٩٤ - ظ)

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الله ابن علي بن أحمد المقرىء قال: أخبرنا الشيخ أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد ابن الحسين بن عبد العزيز قال: أخبرنا أبو الطيب محمد بن خلف بن خاقان البيع قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ح •

قال: وقال أبو منصور محمد بن محمد: وحدثنا القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن أيوب الشافعي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الجراح الخزاز قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد واللفظ للقاضي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد واللفظ للقاضي قال: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: كان أبو بكر إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم ، اللهم اجعلني خيراً مما يحسبون ، واغفر لي ، واجعلني خيراً مما يعلمون ، ولا تؤاخذني بما يقولون (٣) •

وقالا: أخبرنا أبو بكر محمد قال: أخبرنا أبو حاتم عن الأصمعي عن العباس بن

١ ــ سورة ق ــ الآية : ٣٩ . وانظر كنز العمال : ٣٩٢٠٧/١٤ .

٢ - لم أجده بهذا اللفظ .

٣ - المجتنى لابن دريد: ٣٦ .

بكار الضبي عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس قال: سمعت أبا بكر يقول:

إذا أردت شريف الناس كُلِّهُم فانظر الى ملك في زي مسكين

ذاك الذي حسنت في الناس سيرته وذاك يصلح للدنيا والدين (١)

ولشيخنا أبي اليمن رحمه الله أشعار لم أسمع منه شيئاً لاشتغالي عليه بما هو أهم "(٢) بها ، وقد أجاز لنا روايتها عنه فمنها ماأنشده لنفســـه في أرمد مليح . (00-0)

> بكل صباح لي وكثل عشية وقـــد قيل لي يشكو سقاماً بجفنة فغير غــريب في المناصــل حـــرة وقدماً شكونا وضيمت قلوبنا

وقوف" على أبوابكم وسلام تغییض بسی وجد وخف غسرام وغير بديع في الجفون سقام فها أنت منها تشتكي وتضام

ومن ذلك ماأنشده لنفسه ، وكان قد شرب دواء فمرض منه •

تـــداويت لا مـــن علــُة ِ خوف علة ــــــ فياعجب الأقدار من متحذلق

فأصبح داء في حشاى دوائسي يحاول بالتدبير رد قضاء

ومن ذلك ما قرأته بخطه قال: هذه قصيدة ألتمس وزنها ورويها المولى معز الدين فرخشاه رحمه الله ، ونحن إِذ ذاك بمصر ، وأنشدنيها رفيقنا أبو الفتح نصر الله ابن أبي العز" بن أبي طالب الشبيباني الصفار ، من لفظه بدمشق ، قال : أنشدنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي لنفسه وأثبتها بكمالها وهي:

هـل أنت راحم عبرة وتو"ل ومجير صب عند مأمنيه 'دهى هيهات يسرحم قاتل مقتوله وسنانه في القلب غير مُننهنه من بل من داء الغرام فإنني مذحك بي مرض الهوى لم أنق

١ \_ ابن دريد \_ المصدر نفسه: ٣٧ .

٢ \_ كذا بالاصل ولو قال: « منها » لكان أقوم .

إني بليت بحب أغيد ساحر أبغي شفاء تدلقهم من دالته

كم آهـــة لى في هــواه وأنَّة ِ ومسارب في وصله لو أنهسا يا مفرداً بالحسن إنك منته قدلام فيك معاشر" أفأتتهي أبكى لديه فإن أحسى بلوعة أنا من محاسنه وحالى عنده ضدان قد جمعا بلفظ واحد لأجردن من اصطباري ماء أو لست رب فضائل لو حاز أد شهدت لها الأعداء واستشفت بها أنا عبد من علم الزسمان بعجزه عبد" لعز الدين ذي الشرف الذي الموقد الحرب العوان يأسه المنفعم الفصحاء فصل خطابه فكأن قرناً 'تبشتكى بنوال وكذا البليغ ملجلج في نطقه فلتكنيجح العلياء منه بمحرب

هر مُغَدَّةُ الــزمن البهيم وعصمــة

بفحاظه رخصی البنسان بزهده و ومتی یسرق "مکدلگل رنشد"نشه ر ( ۹۵ ـ ظ )

لــوكــان ينفعني عليــه تـــأوهي تقضى لكانت عند مبسمه الشهى فيه كما أنا في الصبابة منتهى باللوم عن حب الحياة وأنت هي وتشروق أو ما بطرف مقهقه لىي في هـواء بمعنيين مـُو ُجُّه ٍ ريه افي محف ل بمستفيّه ناها وما أزهى بها غيري رزهي عينا حسود بالغباوة أكسه عن أن يجيء له بند " مُشبه ذل الملوك لعزه فسرشخشه والأسيد بين مُغرّد ومُتُوهُومُ من ذي الرواية فيهم والمبده أيرمكي بطود فوقه متدهده حصراً كألكن في الحوار منهنه عند الجلاد وفي الجدال بمدره ( 29 - 97 )

الملك العقيم وغــوث كــل ممؤيه"

بحر غمام عالم ندس (١) كسه تفطين الألى (٢) فلمثها لم يكوبك عنها ينام فيبتدى بتنبشه ويُجيز بالنعماء كثل" موكك كانت إغا ثنته له: صُنْه أو مه للمجاد أ بي نغير تأبشه سغباً يصول بأهرت متكهكه (٣) منه وأقتسل للعداة وأعضه حتى "كفر"د بالمحل الأكثوه فى راحة تبهو بسؤدكه البهسى من مُشرَف بعنائهم مُشرَفهِ من كل ذي أمل به مكوجه" فسا يحاول عنده لم ينجه وشكرًا الحداة بذكره في المهدمة عــذبا نميراً سائفاً لـم يُشْفه مجداً بهي عسر الزمان ولا يهي (٤) (ドータ7) أيدا بالسنة الرعاع مصداه لا كِنْفَقه النجوى إذا حدثت وإذا بدا بحديث لم يُعْقِبه

ملك ممام حازم" يقظ" رضي " . فطن" لأخذ محامد خفيت على متنبه "للمكرمات ولم يكن معندى على حثور الزمان بكدله واذا استفاث إليه منثه كمالثه وعلى شمائل مجده وروائه ما الليث أوغل في الترائب ناب. يوماً بأسفك الدماء لدى الوغى تعبت أسنته على عكاياته فغدا وراح به رعمايها ملك كم في غناء المتعبين على العالا أ'نظـــر إذا ازدحـــم الوفود ببابه إن شط لم يشكطط رضاه وإن جفا طابت كموارده فغص" فأواؤه كالماء عند وروده ما لم يكن يا خير بان بالشجاعة والندى

كفي ديك كثيل مملك مستكايبه

١ ــ الندس: الطعن ؛ والرجل السريع الاستماع للصوت الخفي ؛ والفهم ؛ ونه: متناهي العقل. القاموس.

٢ ـ كتب ابن العـديم بالهامش: بخطه: الاولى ، مقلـوب الاول ، وبحثله:

٣ \_ الهرت: الطعن ، وكهكهة الاسد: زئيره . اللسان .

٤ \_ أي اذا ضعف أو تخرق عمر الزمان لايضعف أو يتخرق . اللسان .

إني على شرف القريض لهاجر "أضحى وأهلوه كمهد وحيهم أبداً عرائس مدحه تجلى على قبل المميز سامعاً أو منشداً المميز سامعاً أو منشداً السيت لا أوليت غيرك مدحة أصبحت من نعماك صاحب أنعم وبدا لديك صريح فضلي مثلما حيزت السعادة من إلهك ما سرت

للنظم هجرة آنف ممكنورة في جهل ذي الحجى والأورره (١) كنس الخبيئة بالعيوب ممشوره في الناس بين ممقهكه و ممقوه (٢) شعراً وإن أفعل فمدحة ممكوره تسرجى نوافلها وعيشس أبله لايستسر لديك نقص مسوه في الليسل دعوة عابد متأله

أنشدني أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله العطار بمصر قال: أنشدنا الشيخ أبو اليمن الكندي لنفسه:

أرى المرء يهوى أن تطول حيات تمنيت في شرخ الشبيبة أنني فلما أتاني ماتمنيت ساءني عرتني أعراض شديد مراسها وها أنا في احدى وتسعين حجة يخيل لي فكري إذا كنت خاليا ويذكرني بعد النسيم وروحه يقولون درياق لمشلك نافع

وفي طولها ارهاق نفس وازهاق أعسر والأعسار لا شك أرزاق من العمر ماقد كنت أهوى وأشتاق علي وهم ليسس لي منذ افراق لها في ارعاد مخوف وابراق ركوبي على الأعناق والسير إعناق حفائر يعلوها من الترب أطساق ومالي إلا وحسة الله درياق

وكان لشيخنا أبي اليمن نوادر مستحسنه وملح مستطرقه منها ماحكاه لسي الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة المعروف بابن الجُميز ي قال:

الاوره: الذي تعرف وتنكر وفيه حمق ولكلامه مخارج . وقيل: هو الذي لايتمالك حمقا . اللسان .

٢ ــ المفهه: العي والمفوه عكســه.

كان تاج الامناء وزين الأمناء أخوين من بني عساكر ، وكان تاج الامناء يلقب خرابدبس ، وكان أكبر من زين الأمناء في السن ، فحضر جماعة عند الشيخ تهاج الدين الكندي ، وتنازعوا في تاج الأمناء وزين الأمناء أيهما أسن من صاحبه ، وكان يظهر للرائبي أن زين الأمناء أسن ، فابتدر الكندي من غير روية وقال : تاج الامناء في سن زين الأمناء ، وهذا من أحسن النوادر والتورية (٧٧ – و) .

وسمعت رفيقنا النجيب أبو الفتح ابن الصفار قال: كان الشيخ تأج الدين الكندي يجلس في اللبادين بدمشق على حانوت بالقرب من دارة يجلس فيها بعض الكحالين ، فاتفق يوماً أن جاءت امرأة الى الكحال والشيخ تاج الدين جالس عنده فذكرت للكحال مرضاً بعينها وأطالت الكلام معه إلى أن أضجرته فقال لها: والله قد أخذت مخي ، فقال له تاج الدين الكندي في الحال: نعم لتطعمه زوجها ،

وحكي لي من نوادره أنه أهدي له جديان ، فدخل بهما عتيقه ياقوت ، الذي سمّي بعد ذلك يعقوب ، وقد وضع أحدهما تحت ابطه الأيسن والآخر تحت ابطه الأيسر ، وعند الشيخ جماعة فقال له حين رآه : يعيشون لك .

وبلغني أنه دخل إليه طبيبان: أحدهما كحال، والآخر طبائعي، فقال للكحال: كم فرقت اليوم عصاً ؟ فقال الطبائعي كثير، فقال للطبائعي: أنت مستريح خصومك الموتى .

ومن مهاتراته المستملحة أنه حضر بدمشق في مجلس الوزير ابن شكر ، وفي المجلس أبو الخطاب بن دحية ، وهو ينتسب إلى كلب ، فأورد ابن دحية حديث الشفاعة وقال فيه : ولكني كنت من وراء وراء بالفتح ، فأنكره الكندي وقال : هو بالضم من وراء وراء لاغير فجرى بينهما كلام آل بهما أن سفه عليه ابن د حيه فقال له الشيخ الكندي : "نسبت الى كلب فنبحت ،

قرأت في التاريخ المجدد لمدينة السلام ، الذي ذيل به رفيقنا الحافظ أبو عبد الله تاريخ بغداد للخطيب وأجاز لنا روايته عنه (١٩٧ ـ ظ) قال : زيد بن الحسن بن

<sup>1</sup> \_ انظر كنز العمال : ١/ ٢٠٢٨١٧١/١٠ |/٣٩٠٥٧/٣٤١٧٩/١٤٠٣٩ ماره ٣٩٠٥٩ ماره ٣٩٠٥٩ ماره ٣٩٠٥٩

زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث ذي رخعَ "بن الأصغر ، أبو اليمن الكندي ، من ساكني دار الخلافة أسلمه والده في صغره إلى الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي المقرىء سبط الشيخ أبي منصور الخياط ، فلقنه "القرآن ، وجو "د عليه قراءته ، ثم حفظه القراءات فقرأ عليه بالروايات العشر وعسره عشر سنين ، ثم إنه أقرأه أيضاً على مشايخ أقدم اسناد منه كأبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري ، وأبي الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي وأبي منصور محمد بن عبد اللك بن خيرون ، وأبي بكر محمد بن الخضر خطيب المحو ل ، ثم إنه اشغله بالنحو واللغة وأمره بملازمة الشريف أبي السعادات بسن المشجري ، وأبي منصور الجو اليقي ، لقراءة الأدب ، فقرأ عليهما حتى برع في النحو ومعرفة العربية .

وأسمعه الحديث الكثير من الشيوخ الكبار كأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ، وأبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري وأبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز ، وأبي القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وأبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي ، وأبي الحسن علي بن هبة الله بسن محمد بن البيضاوي ، وأبي محمد يحيى بن علي بن الطراح ، وأبي الحسن محمد ابن أحمد بن توبه ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن أحمد الخياط ، ومن جماعة غيرهم ،

وقرأ بنفسه على المشايخ كثيرا ، وكان الشيخ أبو محمد المقرى عنوه ويقريبه كثيرا ورباه أحسن تربية ، ووهب له كثيرا من الكتب والأصول التي قرأها عليبه وكانت همته إليه مصروفة ، فعادت بركته عليه فعمر عهدا طويلا وانتشرت عنه الرواية، ورحل اليه طلاب العلم من الاقطار ، لقراءة القرآن عليه والحديث والأدب وتفرد بأكثر مروياته ، وكان يروي كثيرا من كتب الأدب ودواوين الشعر ، ويكتب خطا ملحسا .

ولما مات شيخه أبو محمد قام مقامه في مسجده وأم الناس فيه أياماً ، وله نيف وعشرون سنة ، ثم انه سافر عن بغداد في سنة ثلاث وأربعين ، ودخل همذان ، وأقام بها سنين يتفقه على مذهب أبي حنيفة على سعد الرازي بمدرسة السلطان طفرل ،

ثم ان والده حج في سنة أربع وأربعين فمات في الطريق ، فلما بلغه خبره عاد السي بغداد وأقام بها مديدة •

ثم توجه الى الشام واتصل بالملك عز الدين فرخ شاه بن أيوب ، أخي صلاح الدين ملك الشام ومصر ، ونال منه منزلة رفيعة واستوزره ، فلما توفي فرخ شاه اتصل بأخيه تقي الدين عمر صاحب حماه ، واختص به ودخل ديار مصر ورأى من الجاه والتعظيم ما لم يره أحد ، وكثرت أمواله ، ثم انه سكن في آخر عمره بدمشق الى حين وفاته ، وكان الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبيي بكر بن أيوب صاحب دمشق يقرأ عليه الأدب ويقصده في منزله ، ويعظمه ويبجله ٠

رحات اليه قاصدا من مكة ، وكنت بها مجاورا ، وقرأت عليه كثيرا من الحديث والأدب ، وكان يواصلني بما أنفقه ، ويجلس لي خاليا للقراءة عليه ( ١٩٨ ظ الهرباء ، ومارأيت شيخاً أكسل منه فضلا ، ولا أتم منه عقلا ونبلا ، وثقة وصدقاً وتحقيقاً وتثبيتاً ورزانة ، مع دماثة أخلاقه ، ولطف عشرت ، وكرم تواضعه ، وطيب مجالسته ، وحسن نشواره (١) ، وكان مهيباً وقوراً أشبه بالوزراء من العلماء لجلالته وعلو منزلته عند الملوك والأعيان وسائر الناس ، وكان علم أهل زمانه بالنحو ، وأظنه كان يحفظ كتاب سيبويه ، لأني مادخلت عليه قط الا وهو في يده يطالعه ، وكانت له به نسخة في مجلدة واحدة بخط الدقاق النحوي ألخط ، فكان يراها بلا كلفة وقد بلغ التسعين ، وكان قد متعه الله بسمعه وبصره وقوته ، وكان مليح الصورة طريفاً اذا تكلم ازداد حلاوة ، وله النظم والنشر والبلاغة الكاملة (٢) .

توفي شيخنا أبو اليمن الكندي في ضحوة نهار الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة ، ووصل الينا الخبر بذلك في ذي القعدة من السنة الى حلب، ثسم أخبرني بوفاته جماعة على ماذكرته •

ودفن بجبل قاسيون •

١ \_ حسن محاضرة وبديهة .

٢ لا ترجمة لابي اليمن الكندي في المستفاد من تاريخ بغداد لابن النجاد .

سمعت أبا (١) الحسين بن ابراهيم الإرباي بدمشق يقول لي عشية ليلة الأثنين الرابعة من شهر ربيع الآخر من سنة احدى وأربعين وستمائة قال: رأيت ليلة الاحد الشيالثة من الشهر المذكور الشيخ تاج الدين أبا اليمن الكندي وهو على أحسسن هيئة ، وقد جاءه انسان يطلب منه الدعاء لولده (٩٩هـو) فقال قائل: وأين بلدك ؟ فقال: في بلد الروم فاستدار الشيخ رحمه الله تعالى جهة الشمال ودعا لولد ذلك فقال الانسان ، فقال قائل: أفلح جميع من في بلد الروم بدعاء الشيخ ، وكان هذا بعد أن طرق التتار بلاد الروم ، فوقع الصلح وسكنت البلاد بعد ذلك ببلاد الروم،

### زيد بن حصن الطائي :

شهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وله ذكر .

ذكر المدائني في كتاب صفين أنه شهدها مع علي ، وقيل إنه أمِرَّه على طيء . زيد بن الحواري البصري:

أبو الحواري العَمْثي القاضي ، ويقال انه مولى زياد بن سمية ، وقيل ان مولى زياد غيره .

روى عن أنس بن مالك ، وأبي الصديق الناجي ، والحسن البصري ، ومعاوية ابن قرة وأبي العالية الرياحي ويزيد بن أبان وسعيد بن المسيب ، وقتادة ، ونافع مولى عبد الله بن عمر ، وجعفر بن زيد العبدي وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وعبد الله بن عبد الأعلى .

روى عنه سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش ، وشعبة ومسعر بن كدام، ووكيع بن محرز بن وكيع النبال ، وأبو اسحاق السبيعي ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، وسلام بن سئليم الطويل ، وأبو اسحق الفزاري ، وأيوب بن موسى المكي، وعمارة بن أبي حفصة ، ومطرف بن طريف وعمران بن زيد ، وموسى بن عبد الله الجهني ، ويحيى بن العلاء الرازي ، وهشيم بن بن بن بشير ، ونوح بن أبي مريم وابناه عبد الرحيم وعبد الرحمن ( ٩٩ ـ ظ ) ابنا زيد ،

١ - فراغ بالاصل مقداره كلمة واحدة .

وولي القضاء بهراة ، ووفد على سليمان بن عبد الملك وشهد وفاته بمرج دابق وقيل الله وفد على هشام بن عبد الملك بالرصافة وشهد وفاته أيضاً وعرف بالعمي، لأنه كان اذا سئل عن شيء قال : حتى أسأل عمي ، فلقب بالعمي •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ قراءة عليه \_ قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحصين قال : أخبرنا أبو طالب بن غيلان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح الأسدي قال : حدثنا خلاد بن يحيى عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي \_ أراه عن أبي سعيد الخدري \_ أن رجلا صرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شراب بنعلين •

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن صصرى بدمشق قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عساكر بن سرور المقدسي الخشاب قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد قال: أخبرنا أبو المعمر الأملوكي قال: حدثنا أبو القاسم اسماعيل بن القاسم بن اسماعيل الحلبي قال: حدثنا عبد علي بن عبد الحميد الغضائري قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى لأخيه المسلم في حاجة، كتب الله له بكل خطوة سبعين حسنة ومحا عنه بكل خطوة سبعين سيئة منذ يبتدى و في الحاج الى أن تقضى ، فان قضيت الحاجة خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه ، فان مات قبل ذلك (٠٠-و) دخل الجنة • (١) •

قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب قلت له : أخبركم أبو الفضل بن بنيمان \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا جدي لأمي أبو العلاء حمد بن نصر الحافظ قال : حدثنا علي بن أبي الفتح الحاجي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن حامد قال : حدثنا خالد بن محمد قال : حدثنا سهل بن شاذويه قال : حدثنا نصر بن الحسين قال : حدثنا عيسى بن موسى عن محمد عن زيد العكمي قال : وفدت الى

١ ــ انظر كنز العمال : ١٦٤٧٩/٦ .

هشام بن عبد الملك فشهدت وفياته ودفنه قيال : فسمعت عبد الله بن عبد الأعلى النوفلي يتمثل بهذه الأبيات وهي :

وما سالم عما قليل بسالم وما سالم ومن بك ذاباب شديد وصاحب ويصبح مسروراً به كل شامت فنفسك فاكسبها السعادة جاهدا

ولو كشرت حراسه وكتائب فعما قليل يهجر الباب صاحبه وأسلمه أحباب وحبائب فكل امرىء رهن بماهو كاسه

وقد روى ابن الأعرابي هذه القصة لزياد الأعجم ، وقد ذكرناها في ترجمته . (١) ورواها غيره عن أبي زيد الأعمى •

ويروى أن زيدا العمي سمع باكية تنشد هذه الأبيات عند دفن سليمان بن عبد

أخبرنا بذلك أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل - فيما أذن لنا أن نرويه عنه - عن أبي الفتح نصر الله بن محمد اللاذقي قال : حدثنا نصر بن ابراهيم - إملاء عن قال : قرأت على أبي سعيد عبد الكريم بن علي القزويني عن أبي اسامة محمد بن أحمد المنقري قال : حدثنا الحسن بن رشيق (١٠٠ - ظ) قال : حدثنا علي بن سعيد بن بشران الرازي قال : حدثنا يريد بن سنان قال : حدثني عمرو ابن الحصين قال : حدثنا زيد العكم قال : هدتنا ويد سليمان بن عبد الملك فلما فرغوا من دفنه سمعت باكية تقول :

وما سالم عما قليل بسالم ومن يك ذاباب شديد وحاجب ويصبح بعد الحجب للناس مقصيا فما كان إلا ً الدفن حتى تفرقت وأصبح مسروراً به كل كاشح فنفسك فاكسبها السعادة جاهدا

ولو كشرت أحراسه وكتائبة فعما قليل يهجر الباب صاحبه رهينة بيت لم تسلد جوانبه الى غيره أجناده ومواكبيه وأسلمه أحبابه وأقاربه فكل امرىء رهن بماهو كاسبه

أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله قال : أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي و نقلت من خطه وقال : أخبرنا أبو الفرج سهل بن بشر بن أحمد الاسفرائيني قال :أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد العزيز الجرجاني والقاضي أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى بن عبد الله السعدي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الجرجرائي قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج المهري بمصر ومحمد بن عبيد الأزدي بعكا قالا : حدثنا يزيد بن سنان قال : حدثنا عمرو بسن الحصين قال : حدثنا يزيد بن سنان قال : حدثنا عمرو بسن الحصين قال : حدثنا يحيى بن العلاء الرازي قال : حدثنا زود العسمي قال : شهدت جنازة سليمان بن عبد الملك ، فسمعت كاتبة (١٠ (١٠١ و) تقول :

وما سالمعسا قليل بسالم ومن يك ذا باب شديد وحاجب ويصبح بعد الحجب للباس موبقاً فما كان إلا الدفن حتى تفرقت وأصبح مسرورا به كل كاشح فنفسك فأكسبها السعادة جاهدا

ولو كثرت أحراسه وكتائبسه فعما تليل يهجر الباب حاجبه رهينة بيت لم تستر جوانبه السي غيره أجناده ومواكبه وأسلمه أحبابسه وأقارابه فكن امرىء رهن بما هو كاسبه

أنبأنا زيد الحسن عن أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنساطي قال: أبو طاهر أحمد بن الحسن قال: أخبرنا يوسف بن رباح قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن السماعيل قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: سمعت يحيى بن معين يقول في تسمية أهل البصرة: زيد العكمي،

وقال أبو البركات الأنماطي: أخبرنا أبو المعالي ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن علي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو أمية الأحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال: قال يحيى أبو الحواري زيد العي، وقال في موضع آخر: زيد العمي صالح عن ابن المبارك •

١ ـ كتب ابن العديم في الهامش: والصواب باكية ، وفي ابن عساكر : ٣٠٤/٦ ـ و « كاتب عقول » .

أنبأنا أبو محمد عبد البر بن أبي العلاء الهمذاني قال: أخبرنا أبو المحاسس البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: البرمكي قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال: حدثنا ابن العراد قال: حدثنا يعقوب بن شيبة قال: حدثني محمد اسماعيل (١٠١ ـ ظ) عن أبي داوود قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زيد العمي هو زيد بن الحواري ، أبو الحواري ،

وقال : أخبرنا ابن عدي قال : سمعت أبا يعلى يقول سئل يحيى بن معين ــ وهو حاضر ــ عن زيد العمي ، فضعفه .

وقال: أخبرنا ابن عدي حدثنا ابن العراد قال: حدثنا يعقوب بن شيبة قال: حدثني عبد الله بن شعيب قال: قرأ على يحيى بن معين: زيد العمي، فضعفه (١)٠

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قال : أخبرنا أبو بكر وجيبه ابن طاهر الشحامي قال : أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك قال : أخبرنا أبو الحسن بن السقاء قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : سمعت يحيى بن معين يقول : قد روى شعبة عن زيد بن الحواري ، وهو زيد العمي ، قيل ليحيى : زيد العمي هو زيد أبو الحواري ؟ فقال : ما أشبه أن تكون هذه كنيته ، ثه قال في موضع آخر : سمعت يحيى يقول : زيد بن الحواري ، هو زيد أبو الحواري، في موضع آخر : سمعت يحيى يقول : زيد بن الحواري ، هو زيد أبو الحواري، وهو زيد العمي،

أنبأنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري وأبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي قالا: أخبرنا أبو الخير أحمد بن اسماعيل بن يوسف الطالقاني قال : أخبرنا زاهر بن طاهر بن محمد قال:أخبرنا أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري وأبو بكر محمد بن عبد العزيز الحيري وإجازة منهم والوا: أخبرنا الحاكم أبو عبد اله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس (١٠٢و) محمد بن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: زيد العمي؟ محمد بن يعقوب قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: زيد العمي؟

١ ـ الكامل لابن عدي : ٣/٥٥/٣ .

قال: صالح روى عنه الثوري وشعبة ، وهو فوق يزيد الرقاشي ، وفضل بن عيسى، وقد جرحه يحيى بن معين وغيره .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بسبن الحسن قال : أخبرنا أبو عبد الله البلخي قال : أخبرنا أبو الفضل بن خيرون قال : أخبرنا محمد بن عمر بن بكير أبو بكر البخاري المقرىء قال : أخبرنا أبو عمرو عثمان ابن أحمد بن سمعان الرزاز قال:حدثنا الهيثم بن خلف بن محمد الدوري قال: حدثنا محمود بن غيلان قال : سمعت حسين الجعفي يقول : زيد العمي أبو الحواري •

أنبأنا أبو محمد عبد البر بن أبي العلاء قال: أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال: أخبرنا الاسماعيلي قال: أخبرنا الاسماعيلي قال: أخبرنا الاسماعيلي قال: أخبرنا السهمي قال: أخبرنا أبي عصية قال: حدثنا ابن أبي عصية قال: حدثنا أحمد بن أبي يحيى قال: سمعت علي بن المديني يقول: زيد العمي، زيد بن الحواري، وهو أبو الحواري،

وقال : أخبرنا ابن عدي قال : سمعت ابن حماد يقول : قال السعدي : زيد العمى متماسك . (١) .

أنبأنا عمر بن طبرزد عن أبي غالب بن البناء عن أبي محمد الحسن بن على الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: محدثنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: في الطبقة الثالثة من أهل البصرة زيد الحواري العمي، ويكنى أبا الحواري، وكان ضعيفا في الحديث (٢).

\* \* \*

١ \_ الكامل لابن عدي: ٣/٥٥/١٠ .

٢ ـ طبقات ابن سعد : ٢٤٠/٧ .

# بسمم الله الرحمن الرحيمم

#### وبسه توفيقي

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي القاسم بن السمر قندي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال: أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر قال: أخبرنا أبو بشر الدولابي قال: محمد المهندس قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال: حدثنا العباس \_ يعني \_ الدوري قال: سمعت يحيى يقول: أبو الحواري مولى لولد زياد بن أبي سفيان (١) ،

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال : أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال : زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري عن أنس ومعاوية بن قرة وأبي الصديق ، روى عنه الثوري وشعبة (٢) •

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن - فيما أذن لي في روايته عنه - قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس قال: أخبرنا أجمد بن منصور قال: أخبرنا أبو سعد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بسن أبن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو الحواري زيد بسن الحواري العمي عن أنس، ومعاوية بن قرة، روى عنه هشيم وشعبة (٢).

١ – الكنى للدولابي : ١١/١٦٠ .

٢ - التاريخ الكبير للبخاري: ٣٩٢/٣ ( ١٣٠٤ ) .

٣ - كتاب الكنى والاسماء للامام مسلم: ١٠٥ . تاريخ ابن عساكر : ٢٠٤/٦ ظ

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: وزيد بن الحواري وهو العمي ، روى عنه الأعمش (١٠٤ و قال ابن السمر قندي: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال: أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل قال: حدثنا أبو بشر محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد قال: أبو الحواري زيد بن الحواري عن أبي الصديق، بشر محمد بن أحمد بن حماد قال: أبو الحواري زيد بن الحواري عن أبي الصديق،

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن أبي الفتح نصر الله بن محمد قال: أخبرنا نصر بن ابراهيم قال: أخبرنا سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو نصر طاهر بن محمد محمد بن سليمان قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن أحمد قال: حدثنا يزيد بن محمد ابن إياس قال: سمعت محمد بن أحمد المقدمي قال: زيد العمي هو ابن الحواري أبو الحواري •

أنبأذا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقير قال : أخبرنا أبو الفضل محمد ابن ناصر السلامي \_ اجازة \_ عن جعفر بن يحيى قال : أخبرنا أبو نصر الوائلي قال: أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال : أخبرنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسوي قال : أخبرني أبي قال : أبو الحواري زيد بن الحواري بصري •

قرأت على أبي محمد بن رواج الاسكندراني قلت له: أخبركم أبو طاهر السيِّلفي قال: أخبر نا أبو صادق المديني قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الخلال قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال: حدثنا أبوعبد الرحمن النسوي قال: زيد العمي ضعيف (١) •

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم الخطيب عن مسعود بن الحسن الثقفي قال: أخبرنا أبو عمرو بن مندة \_ إجازة أو سماعاً \_ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال (١٠٤ ـ ظل): أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري ، قاضي هراة ، روى عن أنس مرسل ، وعن معاوية بن قر"ة ، روى عنه الأعمش ومسعر والثوري وشعبة ، وموسى الجهني ، سمعت أبي يقول ذلك •

١ ــ الضعفاء والمتروكين للنسائي : ١١١ ( ٢٢٦ ) .

ذكره أبي عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : زيد العمي لاشيء. وقال : سمعت أبي يقول : زيد العمي ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به ، وكان شعبة لا يحمد حفظه .

وقال: سمعت أبا زرعة يقول: زيد العمي ليس بقوي ، واهي الحديث ضعيف.

وقال: حدثنا أبو الفضل الهروي محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم الهروي قال: سمعت أبي يقول: قال علي بن مصعب: سمي زيد العمي لأنه كلما سئل عن شيء ، قال: حتى أسأل عمي(١).

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام ـ اذنا ـ عن الحافظ أبي العلاءالحسن ابن أحمد قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد الصفار قال : أخبرنا أبو بكر بن منجويه الحافظ قال : أخبرنا أبو محمد بن محمد الحاكم قال : أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري عن أحمد محمد بن محمد الحاكم قال : أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري عن أنس بن مالك ، روى عنه هشام بن حسان والثوري وشعبة .

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي غالب بن البناء عن أبي الفتح بن المحاملي قال : أخبرنا أبو الحسن الدار قطني قال : وزيد بن الحواري العمي يروي عن أنس بسن مالك والحسن ومعاوية بن قرة وغيرهم ( ١٠٥ س و ) •

روى عنه الأعمش وابناه : عبد الرحمن وعبد الرحيم ابنا زيد ، وأبو اسحاق السبيعي ومحمد بن الفضل بن عطية ، وسلام الطويل وغيرهم .

كتب الينا أبو محمد عبد البر بن أبي العلاء الحسن بن أحمد قال : أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال : أخبرنا أبو القاسم الاسماعيلي قال : أخبرنا أبو القاسم السهمي قال : أخبرنا الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي قال : زيد بسن الحواري العمي ، بصري ثم ذكر له أحاديث لا يتابع عليها وقال : ولزيد العمي غير ما ذكرت أحاديث كثيرة فبعضها يرويها عنه قوم ضعفاء مثل سلام الطويل ، ومحمد بن الفضل اين عطية ، وابنه عبد الرحيم وغيرهم فيكون البلاء منهم لا منه ، وهدو في جملة اين عطية ، وابنه عبد الرحيم وغيرهم فيكون البلاء منهم لا منه ، وهدو في جملة

١ - الجرح والتعديل : ٣/٥٢٥ - ٢٦٥ ( ٢٥٣٥ ) .

الضعفاء ، ويكتب حديثه على ضعفه ، وقد حدث عنه شعبة والثوري على أن مايرويه عنه الضعفاء هو وهم ، على أن شعبة لم يرو عن أضعف منه (١) •

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد تاج الأمناء فيما أذن لنا في روايته عنه قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: أخبرتنا أم الخير فاطمة بنتعلي ابن المظفر بن الحسن بن زعبل البغدادية بنيسابور قالت: أخبرنا عبد القادر بن محمد ابن عبد الفافر الفارسي قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال: قال أبو العباس الحسن بن سفيان: عبد الوهاب بن عطاء ثقة ، وزيد العمي ثقة ، وعبد الرحيام ابنه لين ، وقال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأصبهاني الكتاني: قلت: لأبي حاتم: ما تقول في (١٠٥ - ظ) زيد العمي ؟ قال: كان شعبة يحدث عنه ويبخسه قليلا و

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن المظفر قال: أخبرنا يوسف بن أحمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن محمد قال: سمعت وكيع يقول: حديث زيد العمي عن أبي الصديق الناجي ليس بشيء •

قال: وأخبرنا محمد بن عمرو قال: حدثني جعفر بن أحمد قال: حدثنا محمد ابن ادريس عن كتاب أبي الوليد بن أبي الجارود عن يحيى بن معين قال: زيد العمي وأبو الصديق الناجى يكتب حديثهما ، وهما ضعيفان (٢) •

أنبأنا أبو الحسن بن المقير عن الفضل بن سهل قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه قال : حدثنا الحسين بن ادريس قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال : زيد العمي ضعيف إلا "أنه قد روي عنه وهو ضعيف •

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا علي بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا

١ \_ الكامل لابن عدي: ٣/٥٥،١-٨٥٠١ .

۲ \_ تاریخ دمشق لابن عساکر: ۲/۰۰/\_و .

أبو القاسم يحيى بن بطريق بن بشرى قال: أخبرنا محمد بن علي بن علي الدجاجي، وعلي بن محمد بن الحسن أبي الحسن الدار قطني، ح •

قال الحافظ: وأخبرنا أبو عبد الله البلخي قال: أخبرنا أبو ياسر محمد بن عبد العزيز قال: أحمد بن محمد بن غالب قال: هذا ما وافقت عليه أب الحسن الدار قطني من المتروكين (١٠٦ – و) عبد الرحيم بن زيد العمي بصري، زاد ابن بطريق: ضعيف، وقالا عن أبيه: وأبوه صالح، زاد ابن بطريق: الحديث •

وقال الحافظ: أخبرنا أبو محمد الأنطاكي ـ شفاها ـ قال: حدثنا عبد العزيز ابن أحمد قال: أخبرنا عبد الوهاب بن جعفر قال: أخبرنا أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد قال: أخبرنا أبو بكر القاسم بن عيسى القصار قال: حدثنا ابراهيم بن عيمقوب الجوزجاني السعدي قال: عبد الرحيم بن زيد العمي غير ثقة ، وأبوه زيد العمى متماسك(١) .

أنبأنا القاضي جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي قال: أنبأنا أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا قال: وأما الحواري ب بحاء مهملة فذكرهم ب وقال: وزيد بن الحواري العمي ، يروى عن أنس والحسن ومعاوية بن قرة وغيرهم .

روى عنه الأعمش والسبيعي ومحمد بن الفضل بن عطية ، وسلام الطويل وغيرهم •

وقال ابن ماكولا: أبو الحواري مولى زياد بن أبي سفيان ، روى عن أنس بن مالك ، روى عنه المنهال بن بحر<sup>(۲)</sup> .

هكذا ذكر ابن ماكولا وفرق بينهما .

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن مُميل الشيرازي ــ فيما أذن لنا في روايته

۱ ــ أحوال الرجال للجوزجاني ــ ط . بيروت ۱۹۸۵ : ۱۹۷ . تاريخ دمشـــق لابن عساكر : ۲٫۵/۲ــظ .

٢ \_ الاكمال لابن ماكولا : ٢١٦/٣ - ٢١٧ .

عنه \_ قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي قال:: زيد بن العواري ، أبو الحواري العمي البصري ، يقال انه مولى زياد بن أبيه ، روى عن أنس بن مالك وأبي الصديق الناجي ، ومعاوية بن قرة ، ويزيد بن أبان الرقاشي ، والحسن البصري ، وقتادة ، وأبي العالية الرياحي ، وسعيد بن المسيب ، ونافع مولى ابن عسر ، وشقيق ابن سلمة ، وجعفر بن زيد العبدي •

روى ( ١٠٦ - ظ ) عنه الأعمش ، ومسعر بن كدام ، وشعبة والثوري ، وأيوب ابن موسى المكي ، ووكيع بن محرز بن وكيع النبال ، وسلام بن سليم الطويل ، وأبو اسحاق الفزاري ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، وعمارة بن أبي حفصة ، ومطر "ف بن طريف ، ويحيى بن العلاء الرازي ، وموسى بن عبد الله الجهني ، وهشيم بن بشير ، وعمران بن زيد ، وابنه عبد الرحيم بن زيد بن الحواري .

ووفد على سليمان بن عبد الملك ، وشهد وفاته بسرج دابق ، وكان قاضيا بهراة في ولاية قتيبة بن مسلم •

وقال الحافظ أبو القاسم: وفرق ابن ماكولا بينه وبين أبي الحواري مولى زياد ابن أبي سفيان ، وقال: روى عن أنس بن مالك ، روى عنه المنهال بن بحر ، وجمع بينهما أبو بشر \_ يعني \_ الدولابي ، وعندي انهما واحد ، والله أعلم •

#### زيد بن شجاع :

أبو أحمد الحموي القاضي، حدث بشيء من حديثه، وكان من أهل حماة ،روى عنه أبو القاسم الحسين بن ابراهيم بن هبة الله بن مسلمة التنوخي الدمشقي •

### زيد بن عبد الواحد:

ابن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ، أبو نصر بن أبي الهيشم ابن أبي محمد بن أبي الحسن بن أبي بكر بن أبي الحسن التنوخي المعري ، ابن أخي أبي العلاء ، وتمام نسبه ذكرناه في ترجمة عمه أبي العلاء ، وكان أبوه شاعرا ، وابنه شاكر بن زيد شاعرا ، وله ذكر وفضيلة ، والظاهر أنه كان يقول الشعر ، فإن أباه أبا

٣ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٣٠٣/٦ ـ ظ .

الهيثم توفي فكفله عمه . وقرأ على عمه ، وتخرج به ، وجمع له عمه شعر أبيه أبي الهيثم ، وكان أبو العلاء ينشده شعر والده .

أنشدني أبو اسحاق ابراهيم بن شاكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سليمان قال : أنشدني أبي شاكر قال : أنشدني جدي أبو المجد قال : سمعت الشيخ أبا العلاء ينشد ( ١٠٧ \_ و ) زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان من شعر والده ، أخيه أبي الهيثم ، وكان جمع له شعر والده ـ أخيه ـ وكان أخوه مر" على سيات ، وهي قرية الي جانب معرة النعمان خراب ، فوجد بها رجلا يهدم أبنيـــة بهــــا ويستخرج منها حجارة فكتب على حائط من حيطانها بمعول:

مررت بربــع في سيـــاث فراعنـــي

بسه زجسل تحت المعساول تناولها عبل الذراع كأنسا جني الدهر فيما بينهم حرب وائل أمتلفها شات يمينك ظلها لمعتبر أو زائر أو مسائل منازل قوم حدثتنا حديثهم فلم أر أحلى من حديث المنازل

قرأت بخط بعض المعريين على ظهر كتاب : ولد الشبيخ أبو نصر زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة ، وتوفي سنة اثنتين وأربعمائة ، فيكون عمره أربعا وأربعين سنة •

#### زيد بن عنتاهية الفقيمي:

شاعر كان مع علي رضي الله عنه بصفين ، فانهزم عنها .

قال ابن الكلبي: لما عظم البلاء بصفين انهزم زيد بن عنتاهية الفقيمي، وكان قد قدم على على رضي الله عنه وأرضاه ، وسمع أنه يعطي أصحابه كل رجل خمسمائة درهم من بيت مال البصرة ، فلما قدم على أهله قالت له ابنته : أين خمس المائة ؟ قال:

ان أبــاك فــر" يــوم صــفين

لما رأى عكسا والأشعرسين (ルー1・٧)

وذا الكلاع سيد اليمانيين قال لنفس السوء: هل تقرين وقيس عيدلان الهوازنيين وحابساً يستنن في الطائيين

## والخمس قد جشعمك الأمرين

لا خسس إلا" جندل الآخرين زيد بن عدي بن حاتم:

الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحَشْر ج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم ابن أبي أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثُعُّل بن عمرو بن الغوث بن طيء " الطائي ، شهد صفين مع على رضي الله عنه ، وقيل انه أمر"ه على طيء " ثم انه تحول بعد ذلك الى معاوية ، له ذكر •

وذكره المدائني •

ويروى لزيد شعر قرأته في كتاب صفين ، من نسخة قديمة لم أظفر باسم جامعها، قال في اليوم السادس من صفين : واختلط القوم فحمل رجل من بني حنظلة ، ثم أحد بني يربوع على حابس بن سعد فقتله ،وقال بعضهم : بل قتله زهرة بن حوية السعدي وهُو الذي قتل رستم يوم القادسية ، وأدرك صفين شيخًا كبيرًا ، فمر ٌ زيد بن عدي ابن حاتم بحابس قتيلا مسلوبا ، فقال : من قتل هذا ، وهو ابن عمه لحا" ، فقال من قتل هذا ، عدو الله ، قال الحنظلي : الله قتله ثم أنا ، فعلاه زيــد بالسيف في العجاجة فقتله ، ولحق بمعاوية ، ففرح به وقربه ، ثم ندم على فعله فقال في ذلك :

> تطاول ليلى لاعتراك الـوساوس وتركي عديا في جماعــة مذحــج

وقتلَى أخــا مـُر " بمصرع حابس (114) يبز فيا لهف السوءة تاعس أناصح فيها الله لست بآيس

وبيعى الهدى بالترهات البسابس

أنفت له لما رأيت سلاحه فيا ليتشعري هللي اليوم توبة فإن تطمعوني أرجع اليوم تائب

قال: فأجابه أبوه عدى بهذه الأبيات ، وبعث بها اليه وهي:

أيا زيـ لد قد عصبتني بعصابــة

وما كنت للشوب المدنس لابسا

وإلاففيالاصراراحدى الدهارس(١)

١ ـ الدهارس: الدواهي . القاموس .

فليتك لم تخلق وليتك لم تكن الآن إذ أحيى عدي بن حاسم وحامت عليه طيء ابنة مذحج نكصت على العقبين يا زيد ردة قتلت امرأ من خير حي بحابس

وليتك إذ قد كنت لم تلق حابسا أباه وأمسى بالعراقين رائسا وأصبحت الأعداء فينا فرائسا فأصبحت قد جدعت منا المعاطسا وأصبحت مما كنت آمل آيسا(۱)

فلما انتهت هذه الأبيات الى زيد من أبيه قال : لا أرى لي مقاما مع معاوية ولا طاقة لي فلحق بالجبلين من طيء ٠

# زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب :

أبو الحسين القرشي الهاشمي العلوي الحسيني المدني وإليه تنسب الزيدية نسباً ومذهباً (٢) .

روى عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ، وأخيه محمد بن علي الباقر ، وأبان بن عثمان بن عفان ، وعروة بن الزبير .

روى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد الصادق ، ومحد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، وسعيد بن منصور المشرقي الكوفي ، وهاشم بن البرند ، وبسام الصيرفي وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، وعبد الحميد بن الحارث، وعبد الله بن مروان ( ١٠٨ – ظ ) وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ، وامحمد بن سالم، وأبو بسطام شعبة بن الحجاج ، وآدم بن عبد الله الخثعمي ، وأبو سلمة راشد بن سعد الصائغ الكوفي ، وأبو اسماعيل كثير النواء وسوار بن مصعب وعبيد بن معمل وأبو الزناد مروج بن علي ، والأجلح بن عبد الله والسيّدي ، ومولاه سالم مولى زيد بن علي ،

ا ــ انظر الفتوح لابن الاعثم الكوفي بتحقيقي : ١١٦٧ ــ ١١٦٩ مع فوارق، والمعنى بالجبلين : أجأ وسلمى قرب المدينة .

٢ ــ مذهبا نعم ، أما نسبا فالمسألة فيها نظر ، فأئمة اليمن الزيود ــ مثلا ــ من
 أبناء الحسن بن علي ولم يكونوا حسينية .

وكان قدم الرصافة على هشام بن عبد الملك ، ومعه محمد بن عمر بن علي يخاصم الحسن بن الحسن بن علي في صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوصلت كتب يوسف بن عمر الى هشام بأن يزيد بن خالد القسري ادعى مالاً قبل زيد بن علي ، ومحمد بن عسر ، وداود بن علي بن عبد الله بن العباس ، وابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن ، وقيل سعد بن ابراهيم والد ابراهيم بن سعد الزهري ، وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن المغيرة المخزومي ، وكان زيد بن علي بالرصافة إذ ذاك .

وقيل إن هشاما أحضره من المدينة بسبب كتاب يوسف بن عمر فجفا هشام عليه وتجهمه ، فكان ذلك سببا لخروج زيد بالكوفة ، وطلبه الخلافة ، فقتله يوسف ابن عمر وصلبه وسير برأسه الى هشام بن عبد الملك ، وقد ذكرنا قصة دخوله الرصافة في ترجمة ابراهيم بن سعد من هذا الكتاب(١) • (١٠٩ – و)

أخبرنا ثابت بن مشرف بن أبي سعد البناء بحلب ، وأبو محمد الحسن بن المبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي البغدادي بمكة قالا : أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد البغوي قال : حدثنا أبو الجهم العلاء بن موسى قال : حدثنا سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن آبائه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القلس حدث (٢) .

أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي ، أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي \_ إذنا إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين بن الحسن بن محمد بن (١٠٩ ـ ظ) القاسم قد معلينا قال : حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي \_ وأنا سألته \_

١ ـ لم تصلنا هذه الترجمة بل ضاعت مع ما ضاع من كتاب بغية الطلب ٠

٢ ــ القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم وليس بقيء . انظر مسند الامام زيد ط. بيروت ١٩٨٣: ٥٧ .

قال: حدثنا أحمد بن حيان الرقي بمصر قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: حدثنا مخارق عن طارق بن حدثني نصر بن مزاحم عن شريك بن عبد الله النخعي قال: حدثنا مخارق عن طارق بن شهاب عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما الى زيد بن حارثة وبكى وقال: المظلوم من أهل بيتي ستميي هذا، والمقتول في الله والمصلوب من أمتي ستمي هذا، وأشار الى زيد بن حارثة ثم قال: أدن منسي يا زيد زادك من أمتي ستمي هذا، وأشار الى زيد بن حارثة ثم قال: أدن منسي يا زيد زادك الله حباً عندي ، فإنك ستمي الحبيب من ولدي زيد (۱) .

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد قال : أخبرنا عمي أبو القاسم الحافظ قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : حدثنا محمد بن الحسين القطان قال : أخبرنا جعفر الخلدي قال : حدثنا قاسم بن محمد الدلال قال : حدثنا ابراهيم بن الحسن التغلبي قال : حدثنا شعيب بن راشد عن محمد بن سالم عن جعفر أنه ذكر زيداً فقال : رحم الله عمي كان والله سيداً ، لا والله ما ترك فينا لدنيا ولا آخرة مثله .

وقال: أخبرنا عمي أبو القاسم الحافظ قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي ابن ميمون \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عبيد الله بن بره قال: أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن جعفر بن النحاس البيملي قال: حدثنا أبو أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص بن عمر الخثعمي الاشناني قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الاسدي ( ١١٠ \_ و ) قال: أخبرنا عمرو بن القاسم قال: دخلت على جعفر بن محمد وعنده أناس من الرافضة فقلت: إن هؤلاء يبرؤون من عملى زيد ؟ قلت: نعم ، قال: برىء الله ممن تبرأ منه ، كان والله أقرأنا لكتاب الله ، وأفقهنا في دين الله ، وأوصلنا للرحم والله ما ترك فينا لدنيا ولا آخرة مثله (٢) .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: أنبأنا أبو القاسم العلوي وأبو الوحش المقرىء عن رشاء بن نظيف قال: أخبرنا أبو شعيب

١ - انظره في كنز العمال : ٣٧٠٦٨/١٣ .

٢ - تاريخ دمشيق لابن عسياكر : ٣٢٤/٦ - و .

عبد الرحمن بن محمد ، وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن قالا : أخبرنا الحسن ابن رشيق قال : أخبرنا أبو بشر الدولابي قال : حدثني أبو داوود وهو السجستاني قال : حدثنا اسماعيل بن بهرام قال : حدثني رجل أن زيد بن علي ولد سنة ثمان وسيعين ٠

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي غالب أحسد بن الحسن بن البناء عن أبي محمد الحسن بن علي الجوهري عن أبي عمر بن حيويه قال : أخبرنا سليمان بن اسحاق الجلاب قال : حدثنا حارث بن أبي أسامة قال : حدثنا محمد بن سعد قال : فولد علي الأصغر بن حسين بن علي : عمر ، وزيد المقتول بالكوفة ، وقتله يوسف بن عمر الثقفي في خلافة هشام بن عبد الملك ، وصلبه ، وعلي بن علي وخديجة ، وأمهم أم ولد(١) •

قال: وأخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا سليمان قال: حدثنا حارث قال: حدثنا محمد قال في الطبقة الثالثة: زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ( ١١٠ \_ ظ ) ابن عبد المطلب ، وأمه أم ولد ، وقتل زيد بن على يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة ، ويقال اثنتين وعشرين ومائة ، وكان له يوم قتل اثنان وأربعون سنة ، وسمع زيد بن علي من أبيه ، وروى عن زيد عبد الرحمٰن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، وروى عنه بسام الصيرفي ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد وغيرهما<sup>(٢)</sup> •

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز قال: أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال : أخبرنا أبو الغنائم بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن سهل قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال: زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، عن أبيه عن جده ، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث ، ويقال كنيته أبو الحسين ، أخو محمد بن علي ، وحسين بن علي ، قتل سنة ثنتين وعشرين ومائة (٢) •

٠ ٢٠١١/٥ : معد : ٢٠١١/٥ م

٢ \_ طبقات ابن سعد : ٥/٥٢٥ \_ ٣٢٦ . ٣ \_ التاريخ الكبير للبخاري : ٣/٣٠٦ (١٣٤١) .

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال: أخبرنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه ، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث والأجلح(١).

وقال أبو القاسم: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ـ شفاهاً ـ قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا علي بن الحسين الربعي ورشاء بن نظيف (١١١ ـ و) قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن داوود قالا: أخبرنا محمد بن محمد بن داوود قال: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش قال: زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، وهو الذي صلب رحمة الله عليه .

وقال أبو القاسم: أنبأنا أبو القاسم علي بن ابراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا تمام بن محمد قال: أخبرنا أبو الميمون \_ إجازة \_ قال: حدثنا أبو زرعة قال في ذكر الأخوة من ولد علي بن الحسين قال: وزيد بن علي بن الحسين المقتول في خلافة هشام، يحدث عنه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ٢١).

أخبرنا أبو البركات سعيد بن هاشم \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أنبأنا مسعود بن الحسن قال : أخبرنا أبوعمرو بن مندة \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم كال : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، روى عن أبيه ، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث سمعت أبي يقول ذلك .

قال ابن أبي حاتم : روى عنه جعفر بن محمد(٢) .

أنبأنا أبو حفص بن طبرزد عن أبي القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا أبو

١ - كتاب الكنى والاسماء للامام مسلم : ١٠٤.

۲ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲/۳۲۳ - ظ .

٣ - الجرح والتعديل: ٣/٨٢٥ - ٢٥٥ ( ٢٥٨٧ ) .

طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر قال: أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن اسماعيل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل قال: أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب •

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي الفضل محمد بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال: أخبرنا أبو نصر الوائلي قال: أخبرنا ( ١١١ – ظ ) الخصيب بن عبد الله قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسوي قال: أخبرني أبي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب •

أنبأنا أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام قال: أخبرنا الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن منجويه قال: أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد النيسابوري قال: أبو الحسين زيد بن علي بن أبي طالب، وأمه فتاة، أخو محمد، وعمر وعبد الله، والحسين، سمع أباه، وعروة بن الزبير، روى عنه عبد الرحمن بن الحارث أبو الحارث، وأبو حجية الأجلح بن عبد الله الكندي،

أنبأنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين الهاشمي ، من أهل المدينة ، وفد على هشام بن عبد الملك ، فرأى منه جفوة ، فكان ذلك سبب خروجه وطلب الخلافة ، وخرج بالكوفة ، فكان من أمره ماسنذكره .

روى عن أبيه وأخيه ، وأبان بن عثمان بن عفان ، روى عنه جعفر بن محمد الصادق ، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة ، ومحمد بن مسلم الزهري ، وسعيد بن منصور الشرقي الكوفي ، وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، ومحمد بن سالم ، وأبو سلمة راشد بن ( ١١٢ س و ) سعد الصائغ الكوفي ، وأبو الزناد موج بن علي ، وعبيد بن أصطفى ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد ، ويسلم السيرفي ، والأجلح بن عبد الله ، وشعبة بن الحجاج ، وسالم مولى زيد بن علي ،

وقال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم قال: أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أحمد بن محمد الفابقاباذي الطوسي بطابران قال: أخبرنا أبو تراب عبد البابقي بن يوسف المراغي \_ إملاء "بنيسابور \_ قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن بشران ببغداد قال: أخبرنا محمد بن جعفر الأشجعي قال: قال: أخبرنا محمد بن بعفور الأشجعي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور عن الزهري قال: كنت على حدثنا عباد بن يعقوب قال: فخرج من عنده زيد بن علي وهو يقول: والله باب هشام بن عبد الملك، قال: فخرج من عنده زيد بن علي وهو يقول: والله ما كره قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل.

وقال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم قال : قرأت على أبي محمد عبد الله بن أسد ابن عمار عن عبد العزيز الكتاني قال : أخبرنا عبد الوهاب الميداني قال : حدثني أبو بكر محمد بن سليمان بن يوسف الربعي السمسار في سنة ستين وثلاثمائة قال: حدثنا محمد بن عمر بن حفص الحافظ قال: حدثنا مسبِّح بن حاتم العُكلي قال: حدثنا عبد الجبار بن عبد الله عن عبد الأعلى بن عبد الله الشامي قال: لما قدم زيد ابن علي الى الشام كان حسن الخلق ، حلو اللسان ، فبلغ ذاك هشام بن عبد الملك فاشتد عليه (١١٢ \_ ظ) فشكا ذلك الى مولى له فقال له : إِنْذَن للناس إِذَنا عاما ، واحجب زيدًا ، ثم إِئْذَن له في آخر النَّاس ، فإذا دخل عليك فسلم فلا ترد عليه ، ولا تأمره بالجلوس ، فإذا رأى أهل الشام هذا سقط من أعينهم ، ففعل فأذن للناس إذناً عاماً ، وحجب زيداً وأذن له في آخر الناس فدخل فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فلم يرد عليه ، فقال : السلام عليك يا أحول إذ لم تر نفسك أهلا لهذا الاسم ، فقال له هشام : أنت الطامع في الخلافة وأمك أمة ؟ فقال : إِن لكلامك جوابًا ، قال : وما جوابك ؟ قال : لو كان في أم الولد تقصير لما بعث الله اسماعيل نبياً وأمه هاجر ، فالخلافة أعظم أم النبوة ؟ فأفحم هشام ، فلما خرج قال لجلسائه : أنتم القائلون إن رجالات هاشم هلكت ، والله ما هلك قوم هذا منهم ، فرده وقال : يا زيد ما كانت أمك تصنع بالزوج ولها ابن مثلك ؟ قال : أرادت آخر مثلي ، قال : ارفع إلى حوائجك ، فقال : أما وأنت الناظر في أمور المسلمين فلا حاجة لي ، ثم قام فَخْرَج ، فأتبعه رسولا وقال: اسمع ما يقول: فتبعه فسمعه يقول: من أحب الحياة ذل ، ثم أنشأ يقول:

مهالاً بني عَمَّنا عن نحت أثلتنا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم الله يعملم أنا لا نحبكم كل امرىء مولع في بغض صاحبه

سيروا رويدا كما كنتم تسيرونا وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا ولا نلومكم أن لا تحبونا (١١٣ـو) فنحن والله نقلوكم وتقلونا

ثم حلف أن لا يلقى هشاما ولا يسأله صفراء ولا بيضاء فخرج في أربعة آلاف بالكوفة ، فاحتال عليه بعض من كان يهوى هشاماً ورحلوا(١) عليه فقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فقال: رحم الله أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أين كنتم قبل اليوم ؟ قالوا: ما نخرج معك أو تتبرأ منهما ، قال: لا أفعل هما إماما عدل ، فتفرقوا عنه ، ويعث هشام إليه فقتلوه ، فقال الموكل بخشبته: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 'في النوم وقد وقف على الخشبة وقال: هكذا يصنعون بولدي من بعدي ، يا بني يا زيد قتلوك قتلهم الله ، سلبوك سلبهم الله ، فخرج هذا في الناس ، وكتب يوسف بن عمر الى هشام أن عجل الى العراق فقد فتنهم ، فكتب إليه: أحرقه بالنار ، فأحرقه رحمة الله عليه .

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي غالب بن البناء عن أبي محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا سليمان بن اسحاق الجلاب قال: حدثنا حارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: دخل زيد بن علي على هشام بن عبد الملك فرفع ديناً كثيراً وحوائج فلم يقض له هشام حاجة ، وتجهمه وأسمعه كلاما شديدا .

قال عبد الله بن جعفر: فأخبرني سالم مولى هشام وحاجبه أن زيد بن علي خرج ( ١١٣ – ط ) من عند هشام وهو يأخذ شاربه ويفتله ويقول: ما أحب الحياة أحد قط إلا ذل "، ثم مضى فكان وجهه الى الكوفة ، فخرج بها ويوسف بن عمر الثقفي عامل لهشام بن عبد الملك على العراق فوجه الى زيد بن علي من يقاتله فاقتتلوا وتفرق عن زيد من خرج معه ، ثم قتل وصلب .

١ ــ كذا بالأصل وهو طفيان من القلم صوابه كمــا في ابن عساكر « فدخلوا »
 ٢ ــ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٣٢٢٢/٦ . و ، ٣٢٧ و . ٢٧ و . نك .

قال سالم: فأخبرت هشاماً بعد ذلك بما قال زيد يوم خرج من عنده فقال: ثكلتك أمك ألا كنت أخبرتني بذلك قبل اليوم وما كان يرضيه ، إنما كانت خمسمائة ألف ، فكان ذلك أهون مما صار إليه (١) .

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل قال: أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد الفقيه اللاذقي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ عن أبي الفتح نصر بن ابراهيم الزاهد عن أبي الحسن السمسار قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن يوسف البغدادي قال : حدثنا الحسن بن رشيق قال : حدثنا يموت بن المزرع قال : حدثنا محمد بن حميد اليشكري قال: أخبرنا عمي معاذ بن أسد قال: أقر" ابن لخالد بن عبد الله القسري على زيد بن علي ، وداوود بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأيوب ابن سلمة المخزومي ، ومحمد بن عمر بن علي ، وسعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنهم قد أزمعوا على خلع هشام بن عبد الملك ، فقال هشام لزيد: قد بلغني كذا وكذا ؟ قال : ليس كما بلغك يا أمير المؤمنين ، قال : بلى قد صح عندي ذلك ، قال : أحلف لك ، فقال : وإن حلفت فأنت غير ( ١١٤ ــ و ) مصدق فقال زيد : إن الله لم يرفع من قدر أحد ٍ أن مُيح اكف له بالله فلا مُيصكد "ق ، ولاوضع من قدر أحد أن يحلف بالله فلا مُيصكد "ق ، فقال له هشام : أخرج عني ، قال إِذا لا تراني إِلا "حيث تكره ، فلما خرج من بين يدي هشام قال: من أحب الحياة ذل" فقال له الحاجب: أبا الحسين لا يسمعن هذا منك أحد فقال محمد بن عمر : إن أبا الحسين لما رأى الأرض قد أطرقت جوراً قبله (١) الأعوان وتحادل الناس كانت الشهادة أحب الميتات إليه ، فخرج وهو يتمثل بهذين البيتين .

إن المحاهم ما لم يرتقب حسداً أو يرهب السيف أو وخز القنا هتفا من عاذ بالسيف لاقى فرجة عجباً موتاً على عجل أو عاش فانتصفا

أخبرنا ابن طبرزد \_ أذناً \_ قال : أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البناء قالا : أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال : أخبرنا أبو طاهر المخلص قال : حدثنا أحمد بن

١ - طبقات ابن سعد : ٥/٥٣ - ٣٢٦ .

 $<sup>\</sup>Upsilon$  – كذا بالأصل ولعل الاقوم « قلة » .

سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكارقال: قال عمي مصعب بن عبد الله: كان هشام بعث الله فأخذ بمكة هو وداوود بن علي واتهمهما أن يكون عندهما مال لخالد بن عبد الله القسري حين عزل خالداً ، فقال كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي حين أخذ داوود بن على وزيد بن على بمكة:

يامن الظبي والحمام ولا يامن آل النبي عند المقام ( ) ( ) ( ) ( ) النبي عند المقام طبت بيتاً وطاب أهلك أهلا الهلام الميت النبي والإسلام رحمة الله والسلام عليكم كلما قام قائم بسلام حفظوا خاتماً وجروا رداء وأضاعوا قرابة الأرحام

قال: ويقال أن زيداً بينما هو على باب هشام في خصومة عبد الله بن حسن في الصدقة ، ورد كتاب يوسف بن عمر في زيد وداوود بن علي بن عبد الله بن العباس ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وأيوب بن سلمة ، فكحبُس زيد و بعث الى اولئك فقدم بهم ثم حملهم الى يوسف بن عمر غير أيوب بن سلمة فإنه أطلقه لأنه من أخواله .

قال: وبعث بزيد الى يوسف بن عمر بالكوفة فاستحلفه ما عنده لخالد وخلى سبيله ، حتى إذا كان بالقادسية لحقته الشيعة وسألوه الرجوع معهم والخروج ففعل ، ثم تفرقوا إلا " نفر يسير فنسبوا الى الزيدية ، ونسب من تفرق عنه الى الرافضة .

قال: يزعمون أنم سألوه عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضه الرافضة ، وثبت معه قوم فسموا الزيدية ، فقتل زيد ، وانهزم أصحابه ، وفي ذلك يقول سلمة بن الحرابن يوسف بن الحكم •

رامتنا (۱) جماجح من قریش فأمسی ذکرهم کعدیث أمس و کنا اس مالک بقوم بغیر أئس و وکنا مالک بقوم بغیر أئس

١ ـ كذا بالأصل وفي كتاب نسب قريش للمصعب: وأمتنا ٤ وهو أقوم للوزن .

وأكسن لا محسالة مسن تأس"(١) ضمنا منهم نكالا وحربا (110)

• هكذا قال: في خصومة عبد الله بن حسن ، وقد ذكرنا في ترجمة ابراهيم بن سعد أن زيداً كان يخاصم الحسن بن الحسن في الصدقة (٢) .

أخبرنا أبو الفاسم عبد الصمد بن محمد \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا أبو الفتح نصر الله بن محمد اللاذقي \_ إجازة إِن لم يكن سماعاً \_ عن أبي الفتح نصر بن أبراهيم المقدسي عن أبي خازم محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء قال : أخبرنا منير بن أحمد بن الحسن قال : أخبرنا علي بن أحمد بن اسحاق قال : حدثنا أبو مسهر أحمد بن مروان الرملي قال : حدثنا الوَّليد بن طلحة قال : حدثنا ضسرة بن ربيعة قال : إنما كان سبب زيد بالعراق أنه \_ يعني يوسف بن عس \_ سأل القسري وابنه عن ودائعهم ، فقالوا لنا عند داوود بن علي وديعة ، وعند زيد بن على وديعة ، فكتب بذلك الى هشام بن عبد الملك ، فكتب هشام الى صاحب المدينة في إشخاص زيد بن علي، وكتب الى صاحب البلقاء في إشخاص داوود بن علي، فقدما على هشام، فأما داوود بن علي فحلف لهشام: انه لاوديعة لهم عندي فصدُّقه، وأذن له بالرجوع الى أهله ، وأما زيد بن علي فأبي أن يقبل منه وأنكر أن يكون لهما عنده شيء ، فقال أقدم على يوسف ، فقدم على يوسف فجمع بينه وبين يزيد وخالد فقال : إنما هو شيء تبردت به ،مالي عنده شيء، فصدَّقه وأجازه يوسف، وخرج بريد المدينة ، فاحقه رجال من الشيعة فقالوا له : ارجع فإن لك عندنا الرجال والأموال • فرجع وبلغ ذلك يوسف •

قال ضمرة ( ١١٥ ـ ظ ) فسمعت مهلباً يقول : أمر يوسف بالصلاة جامعة فسن لم يحضر المسجد فقد حلت عليه العقوبة ، قال : فاجتمع الناس وقالوا ننظر ما هذا الأمر ، ثم نرجع ، قال فاجتمع الناس فأمر بالأبواب فأخذ بها فبني عليهم .

قال: وأمر الخيل فجالت في أزّقة الكوفة ، قال: فمكث الناس ثلاثة أيام وثلاث ليال في المسجد يؤتى الناس من منازلهم بالطعام يتناوبهم الشرط والحراس •

١ - كتاب نسب قريش للمصعب الزبيري : ٥٩ - ٦١ مع فوارق .
 ٢ - في المسؤولية عن صدقة علي بن أبي طالب .

قال: فخرح زيد على تلك الحال فلم يلبث أن ترتفع الشمس حتى الله من يومه ، لم يخرج معه إلا من مجميع ، فأخذه رجل في بستان له وصرف الماء عن الساقية ، وحفر له تحت الساقية ودفنه ، وأجرى عليه الماء قال: وغلام له سندي في بستان له ينظر ، فذهب الى يوسف فأخبره فبعث فاستخرجه ثم صلبه .

قال ضمرة: فمن يومئذ سميت الرافضة ، أتوا الى زيد فقالوا: سُبُ أبا بكر وعمر نقوم معك وننصرك فأبى فرفضوا ذلك فسموا يومئذ روافض ، فالزيدية لا تستخل الصلاة خلف الشيعة .

قرأت على أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي قلت له: أخبركم أبو القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري ، فاقر" به قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون قال: حدثنا عمرو بن علي بن مالك قال: أخبرني محمد بن سليمان بن الحارث قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي قال: قال زيد بن علي: الرافضة حربي وحرب أبي في الدنيا والآخرة ، مرقت (١١٦ - و) الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على على على على على على على على على السلام •

أنبأنا عمر بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت وأبو بكر محمد بن علي بن النضر الديباجي \_ فرقهما \_ قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا أسباط قال: حدثنا كثير النواء أبو اسماعيل قال: سألت زيد بن علي عن أبي بكر وعمر ، فقال: توليهما قال: قلت: كيف نقول فيمن تبرأ منهما ؟ قال: أبرأ منه حتى يموت •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على ابن الحسن قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النسائي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أحمد العتيقي قال: أخبرنا

أبو الحسن الدارقطني قال : حدثنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال : حدثنا عباد بن الوليد قال : حدثنا الحسن بن عينيه ، ح ٠

قال العتيقي: وأخبرنا أبو بشر عيسى بن ابراهيم التستري بالبصرة قال : حدثنا أبو يوسف القلوسي قال : حدثنا محمد بن سعيد الباهلي ، قالا : حدثنا علي ابن هاشم عن أبيه قال : سمعت زيد بن علي يقول : البراءة من أبي بكر وعمر ، البراءة من علي ، فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر (١) .

أخبرنا أبو اليمن الكندي \_ إجازة \_ قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور ( ١١٦ \_ ظ) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن بشر بن مروان الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن بشر بن مروان \_ بغداد \_ قال: حدثنا علي بن هاشم بن البرند عن أبيه عن زيد بن علي قال: البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي ، والبراءة من علي البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان .

أنبأنا الكندي قال: أخبرنا أبو عبد الله يحيى بن الحسن بن البناء \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ عن أبي الحسين الأبنوسي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد بن الفضل عن محمد بن مخلد قال: أخبرنا علي بن محمد بن خزفة قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا المطلب بن زياد قال: حدثنا ابن أبي خثيمة قال: حدثنا الحسن بن حماد قال: حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال: أتيت زيد بن علي ، وهو في بارق ، حي من أحياء الكوفة ، فقلت: أنتم سادتنا ، وأتتم ولاة أمرنا ، ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ قال: تولئهما .

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي أبو القاسم الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم النسائي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي قال: أخبرنا الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن اسماعيل السوطي قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه قال: حدثنا حسين بن عيسى بن زيد عن أبيه قال: قال زيد

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۳۲٥/٦ - و .

ابن على: إنطلقت الخوارج قبرئوا ممن دون أبي بكر وعمر ولم يستطيعوا أن يقولوا فيهما شيئاً ، وانطلقتم أنتم فطفرتم (١) فوق ذلك فبرئتم منهما منه ، فو الله ما بقى أحد" إلا" برئتم منه .

أخبرنا أبو منصور (١١٧ – و) عبد الرحمن بن محمد بن الحسن التقيه بالمشق قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن ابراهيم الداراني قال: أخبرنا سهل بن بشر قال: أخبرنا علي بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن أحمد الذهلي قال: حدثنا أبو أحمد بن عبدوس قال: قال: حدثنا هارون بن حاتم البزاز قال: حدثنا ابن فضيل عن عمار بن زريق عن هشام بن البرند عن زيد بن علي في قوله: « وسيجزي الله الشاكرين (٢) » قال كان أبو بكر رضي الله عنه إمام الشاكرين •

هكذا وقع ، وهو من طغيان القلم والصواب : هاشم بن البرند •

أنبأنا أبو نصر بن الشيرازي قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم قال : أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا البناء قالا : أخبرنا أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الله ابن أبي علائه قال : أخبرنا أبو طاهر المخلص قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن اسحق قال : حدثنا عمي اسماعيل بن اسحق ، ح •

قال الحافظ وأخبرنا أبو عبد الله الفراوي ، قال : أخبرنا أبو بكر البيهقي قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق ، ح •

قال: وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، قال: حدثنا اسماعيل بن اسحق القاضي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال: قال زيد بن علي بن الحسين بن علي: أما أنافلو كنت بكان

١ \_ طفر: قفز . القاموس .

٢ - سورة آل عمران - الآية : ١٤٤٠

أبي حكمت ــ وقال الفراوي : لحكمت ــ بمثل ما حكم به أبو بُــَر في فدك (١٠) . ( ١١٧ ــ ظ )

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي - بالييت المقدس - قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن السيّافي قال : أخبرنا أبو الفتح عسر بن محمد بن عسر بن علكوية البقال قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عسر المزكي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عسر الجعابي قال : حدثني محمد بن القاسم بن زكريا قال : حدثنا حسين بن نصر بن مزاحم قال : حدثنا أبي عن أبي خالد وهو عمر بن خالد قال : كان في خاتم زيد بن علي : اصبر تؤجر : اصدق تنج •

أخبرنا أبو العباس أحمد بن مسعود بن شداد قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد ابن أحمد بن عبد العزيز بن القاص قال: حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن بدران بن علي الحلواني قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن الحسن الجوهري رحمه الله قال: حدثنا أبو الحسن بن لولو الوراق قال: حدثنا حسين بن الحسن الأشقر قال: حدثنا صباح بن يحيى قال: سمعت زيد بن علي يقول: « فلما جن عليه الليل رأى كوكباً (٢) » قال: الزهرة •

أظنه سقط من الاسناد شيء .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال : أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبو بكر البيهقي قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد الربعي قال : حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد وس نيسايوري قال : حدثنا قطن بن ابراهيم قال : حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال : حدثنا خالد بن عبيد الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي قال : قال زيد بن علي : إني لأستحي من عظمته أن أفضي إليه بشيء استخفيه من غيره و

انطلق الصديق في حكمه من قاعدة: الانبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة ،
 وكانت فدك مما أفاءه الله على نبيه صلى الله عليم وسلم ، انظر تاريخ دمشيق لابن عساكر : ٣٢٥/٦ ـ ظ .

٢ - سورة الأنعام - الآبة: ٦ .

أخبرنا أحمد بن محمد - كتابة - قال : أخبرنا علي بن الحسن قال :أخبرنا أبو نصر بن رضوان قال : أخبرنا أبو محمد الجوهري قال : أخبرنا أبو عمر بن حيّويه قال : أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان قال : حدثني الحسين بن عمر المازني قال : حدثني سعيد بن مقاتل الكوفي قال : كان زيد بن علي يقول : المروءة إنصاف من دونك والسمع الى من فوقك والجزاء بما أثني إليك من خير أو شر ٠

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني ـ قراءة ـ ( ١١٨ ـ و ) عليه وأنا أسمع بدمشق ـ قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن ، ح ٠

وحدثنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر بن علي من لفظه بدمشق قال: أنبأنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا أبو الحسن بن اسماعيل العلوي قال: أخبرنا أبو الحسن بن اسماعيل الضراب قال: أخبرنا أحمد بن مروان قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال: سمعت الحمامي يقول: قال زيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى: إن الله تعالى لم يرضك لي فأوصاك بي ورضيني لك فلم يوصني بك (١) .

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال : أنبأنا أبو القاسم على بن ابراهيم ، وأبو الوحش سبيع بن المسلم عن أبي الحسن رشاء بن نظيف قال : أخبرنا ابراهيم بن على بن ابراهيم بن على العبخت قال : حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي قال : حدثني جعفر ابن على العلوي قال : حدثني على بن العباس الكوفي عن سعيد بن خثيم الهللي قال : قال زيد بن على بن الحسين :

لو يعلم الناس ما في العرف من شرف لشرفوا العرف في الدنيا على الشكرف وبادروا بالذي تحسوي أكفتُهم من الخطير ولو أشفوا على التلكف

أخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين المصري - بالقاهرة - قال: أخبرنا أبو الحسن الفسراء - في أخبرنا أبو الحسن الفسراء - في

١ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٣٢٦/٦٧ ـ و١٠

كتابه - قال: أنبأنا أبو اسحاق الحبال وخديجة المرابطة • قال الحبال: أخبرنا أبو القاسم ( ١١٨ - ظ) الطرسوسي قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسين بن بندار • وقالت خديجة: أخبرنا أبو القاسم الأذني قال: حدثني جدي علي بن الحسين بن بندار قالا: حدثنا محمود بن محمد الأديب قال: حدثنا حبش قال: أخبرنا المدائني قال: لما "رمي زيد بن علي بن حسين قال لابنه عيسى بن زيد:

أَبُني إِمَّا أَهلكنَّ فال تكن دُنِسَ الفعال مبيَّض الأثواب واحذر مصاحبة اللهام فإنما يردي الكرام فسولة الأصحاب

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل بن محمد قال: أخبرنا عمي أبو القاسم قال: أخبرنا أبو علي الحداد في كتابه عن أبي نعيم الحافظ قال: حدثنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال: حدثني زكريا بن يحيى بن زكريا الموصلي قال: حدثني زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عمتي غزوة بنت زكريا بن أبي زائدة قالت: سمعت أبي يقول: لما حججت مررت بالمدينة ، فقلت لو دخلت على زيد بن علي بن الحسين فسلمت عليه فدخلت عليه فسمعته يتمثل بأبيات وهو يقول:

ومن يطلب المال المنع بالقنا يعش ماجداً أو تخترمه المحارم متى تجسع القلب الذكي وصارماً وأنفأ حمياً تجتنبك المظالم وكنت إذا قدم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذايال همدان ظالم (١)

فخرجت من عنده فمضيت فقضيت حجي ثم انصرفت الى الكوفة فبلغني قدومه، فأتيته فسلمت عليه وسألته عما أقدم له ، فأخبرني بكتب من أكتب إليه ( ١١٩ - و ) يسأله القدوم عليه ، فأشرت عليه بالانصراف فلحقه القوم فردوه (٢) .

أنبأنا أبو حفص بن طبرزد عن أبي غالب وأبي عبد الله أبني البناء قالا: أخبرنا محمد بن أحمد بن أح

١ - الابيات من قصيدة لعمرو بن براقة الهمداني . انظر الاكليــل للهمــداني
 ط . القاهرة ١٣٦٨ هـ : ٢٤٨/١٠٠٠ .

٢ - ابن عساكر - المصدر نفسه: ٦/٦٦ ظ - ٣٢٧ و .

ابن سليمان قال: حدث الزبير بن بكار قال: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال: دخل زيد بن علي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار في يوم حار من باب السوق فرأى سعد بن ابراهيم في جماعة من القرشيين قد حان قيامهم ، وقاموا فأشار إليهم ، فقال لهم سعد بن ابراهيم: هذا زيد يشير إليكم فقوموا له ، فقاموا فجاءهم فقال: أي قوم ، أنتم أضعف من أهل الحرة ؟ فقالوا: لا، فقال: فأنا أشهد أن يريداً ليس شراً من هشام بن عبد الملك فما لكم ؟ فقال سعد لأصحابه: مدة هذا قصيرة فلم يثبت أن خرج فقتل .

قال: وحدثنا الزبير قال: حدثني محمد بن يحيى عن عبد الكريم بن شعيب التحجبي قال: أقبل زيد بن علي بن حسين فدخل المسجد وفيه نفر من قريش قد لحقتهم الشمس في مجلسهم ، فقاموا يريدون التحول فلما توسط زيد المسجد خاف أن يفو توه فحصبهم فوقفوا ، فقال لهم: أقتل يزيد بن معاوية حسين بن علي لا قالوا: نعم ، فال: ثم مات يزيد لا قالوا: نعم ، قال فكأن حياة ما بينهما لم تكن ، قال : فعلم القوم أن زيداً يريد أمراً •

أنبأنا ابن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال ( ١١٩ \_ نل ): أخبرنا محمد بن سفيان الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستویه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا ابن ادريس عن القاسم بن معن قال: خرج أبو حصين \_ وفي نسخة أخرى أبو كبير \_ وهو يضرب بغله وهو يقول: الحمد لله الذي سار بي تحت رايات الهدى .

قال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان سلمة بن كهيل من أشد الناس قولاً لزيد بن علي ينهاه عن الخروج.

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد قال: أخبرنا سهل بن بشر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى السعدي قال: حدثنا موسى بن محمد بن جعفر بن عرفة السمسار قال: حدثنا محمد يوسف بن يعقوب المقرىء الواسطي قال: حدثنا الكديمي قال:

حدثنا عبد الله بن داوود عن أم داوود الوالشية قالت: مر" زيد بن علي بن الحسين على حمار تقد خولف بوجهه على شيوخ كندة ، فقاموا إليه يبكون فقال: يا أخابث خليقة الله أسلمتموني للقتل ثم تبكون على "(١) .

أنبأنا ابن طبرزد عن ابن السمرقندي قال: أخبر نا أبو محمد الصريفيني قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن سليمان بن داوود الطوسي قال: خدثنا الوبير بن بكار قال: حدثني صدقة بن بشر قال: سمعت حسين بن زيد يمزح مع جعفر بن محمد فيقول له: خذلت شعيتك أبي حتى قتل ، فقال له جعفر : إن آباك اشتهى البطيخ بالسميكر .

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي غالب بن البناء قال : أخبرنا أبو جعقر ابن المسلمة قال : أخبرنا أبو طاهر المخلص قال : حدثنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : وكان مقتل زيد بن علي يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين وامائة وهو يومئذ ابن اننتين وأربعين سنة وسنم زيد بن علي من أبيسه ، وروى عنه (١٢٠ ـ و) .

أنبأنا أبو القاسم بن الحرستاني عن أبي الفتح نصر الله بن محمد الفقيلة قال: أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال: أخبرنا عبد الباقي بن عبد الكريم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب قال: حدثنا جدي قال: واختلفوا علينا في مقتل زيد بن علي و قال مصعب الزبيري: فبلغني عن الواقدي أنه قال: مثله كان مقتل زيد بن علي يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة عشرين ومائة وقتل وهو ابن اثنتين وأربعين سنة ، وقال غيرهما: قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائة .

أنبأنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المقير" عن أبي الفضل بن ناصر عن محمد ابن عبد السلام بن محمد قال: أخبرنا علي بن محمد بن خزفة قال: حدثنا محمد ابن الحسين قال: حدثنا ابن أبي خيثمة قال: أخبرنا مصعب قال: زيد بن علي قتل بالكوفة قتله يرسف بن عمر في زامن هشام بن عبد الملك ، وقتل يوم الاثنين لليلتين

ا أ الله تاريخ دمشق الابن عساكر : ٢٢٨/٦ - و .

خلنا من صفر من سنة عشرين ومائة ، وهو يوم قتل ابن ثنتين وأربعين سنة ، وقد سمع زيد بن علي من أبيه ، وروى عنه .

أخبرنا عمر بن طبرزد عن أبي القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا أبو بكر ابن الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب قال: وفي هذه السنة يعني سنة إحدى وعشرين ومائة قتل زيد ابن علي بن الحسين ، دخل على هشام بن عبد الملك فكلمه في دين عليه ومعونة ، فأبى أن يفعل ذلك وغلظ في (١٢٠ ظ) الجواب فخرج زيد وهو يقول: لا يحب الحياة أحد إلا ذل ، فقدم الكوفة ، وخرج فقتل في صفر ، وهرب يحيى بن زيد فاحق بخراسان ، وكانوا صلبوا زيداً بالكناسة (١) ثم أحرقوه وذلك في ولاية يوسف بن عمر ،

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي قال : أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو الفضل بن خيرون قالا : أخبرنا محمد بن الحسن بسن أحمد بن محمد قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن اسحاق قال : أخبرنا عمر بن أحمد بن اسحاق قال : حدثنا خليفة بن خياط قال : زود وعمر ابنا علي يسن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أمهما فتاة ، زيد يكنى أبا الحسين قتل بالكوافة المنت إحدى وعشرين ومائة (٢) .

أنبأنا أبو القاسم بن محمد القاضي عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن أبي محمد بن عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال: أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر قال: أخبرنا أبو سليمان بن زبر قال: وفيها \_ يعني سنة إحدى وعشرين ومائة \_ قتل زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة في صفر رحمة الله عليه ، وهكذا قال الواقدي •

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسين قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن

١ - ساحة بالكوفة.

٢ \_ طبقات خليفة : ١١/٥١٥ .

الحسن قال: قرأت في كتاب أظنه من تصنيف الصولي: وفي سنة إحدى وعشرين ومائة: قتل زيد بن علي بن الحسين في صفر بالكوفة وصلب لي الكناس، وكان الذي ظفر به يرسف بن عمر، ثم أحرقه بالنار، وسمي زيد النار، وإنسا سميت الرافضة ذلك اليوم (١).

أخبرنا أبو علي بن أحمد الصوفي ( ١٢١ – و) – فيما أذن لنا في روايته عنه – قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ قال : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي قال : أخبرنا أبو محمد الصفار قال : أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال : سنة إحدى وعشرين ومائة ، أبو الحسين زيد بن علي بن الحسين ، قتل بالكوفة في صفر ، ويقال سنة اثنتين وعشرين في صفر ، ولزيد اثنتان وأربعون سنة ، أخبرني حسن عن أبيه عن جده عن الحسن بن يحيى بن الحست ابن زيد بن مالك .

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبدار الأنماطي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبنو المعالي ثابت بن بسدار قال: أخبرنا أبو المعالمي ثابت بن بسيري قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد قال: وقت ل قال: أخبرنا الأحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد قال: وقت ل زيد بن على سنة اثنتين أو احدى وعشرين ومائة .

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي غالب أحمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين ابن الآبنوسي قال: أخبرنا أبو القاسم بن مُخمَسْمَقاء قال: حدثنا اسماعيل بن علي الخطبي قال: وقد كان زيد بن علي بن الحسين بن علي ، وكنيته أبو الحمين ، وأمه أم ولد يقال لها جمَيْد اء ، ظهر الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك في سنة إحدى وعشرين ومائة ، وقتل ليومين خلوا من صفر من سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وهو ابن اثنتين وأربعين سنة ، وصلب بالكوفة ، وفي تاريخ قتله خلاف ولم يزل مصلوبا الى سنة ست وعشرين ثم أنزل بعد أربع سنين من صلبه .

قلت : والأكثرون ( ١٣١ ــ ظ ) على أنه قتل سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وقعد

١ - تاريخ ابن عساكر : ٣٢٦/٦ . ظ ـ ٣٢٧ . و .

ذكر ذلك البخاري ، ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قتل سنة ثلاث وعشرين •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد السمرقندي وأبو البركات عبد الوهاب بن المبارك \_ إجازة إن لم يكسن سماعاً \_ منهما أو من أحدهما \_ قال ابن السمرقندي : أخبرنا أبو الفتح نصر بن أحمد بن نصر قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله ، ح •

وقال الأنماطي: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري وأبو طاهر أحمد بن علي بن سوار قالوا: أخبرنا الحسين بن علي بن عبيد الله قالا: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا هارون بن محمد بن عقبة قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدثنا رباح \_ يعني \_ بن خالد قال: سألت سفيان بن عيينة: متى مات الزهري؟ قال: سنة ثلاث وعشرين ومئة ، وفيها قتل زيد بن علي •

أخبرنا أبو اليمن - اذنا - قال: أخبرنا أبو غالب أحمد ، وأبو عبد الله يحيى ابنا البناء - في كتابيهما - قالا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: حدثنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: وقال محمد ابن الحسين: قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة في زمن هشام بن عبد الملك يوم الاثنين ليومين خلوا من صفر سنة اثنتين وعشرين ومائة ، وهو ابن اثنتين وأربعين سيسنة .

آنبأنا ابن طبرزد عن أبي القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا أبو بكر بن الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قال ابن بكير: قال الليث بن سعد: وفي سنة اثنتين وعشرين ومائة قتل زيد بن على الهاشمي •

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: ( ١٢٢ \_ و ) أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أبو مصمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن اسماعيل قال: قال يحيى بن بكير

عن الليث قال: في سنة اثنتين وعشرين ومائة ، قتل زيد بن علي الها مي وفيها قتل عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس (١) •

وقال أخبرنا الحافظ: أنبأنا أبو سعد محمد بن محمد ،وأبو علي الحسن بن أحمد ، وأبو القاسم غانم بن محمد بن عبيد الله ، ثم أخبرنا أبو المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد قال: أخبرنا أبو علي قالوا: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو علي محمد بن أجمد بن أبي شيبه قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبه قال: حدثنا هاشم بن محمد قال: حدثنا الهيثم بن عدي قال: ومات سلمة بن كثهيل الحضرمي سنة اثنتين وعشرين ومائة أيام قتل زيد بن علي •

وقال أخبرنا الحافظ قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن قال: أخبرنا محمد بن على بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن اسحاق قال: حدثنا أحمد بن عمران قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: حدثني أبو اليقظان عن جويرية بن أسماء وغيره أن زيد بن على قدم على يوسف بن عمر الحيرة ، فأجازه وأحسن إليه ، ثم شخص الى المدينة فأتاه ناس من أهل الكوفة فقالوا له: ارجع فليس يوسف بثيء ، ونحن نأخذ لك الكوفة فرجع فبايعه ناس كثير ، فخرج وخرج معه ناس كثير ، فاقتتلوا فقتل زيد فيها ، يه بي ، سنة اثنتين وعشرين ومائة (٢) .

※ ※ ※

ا - كذا ، وكان مقتل عبد الرحمن الفافقي سنة ١١٤ هـ . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ١٤٥ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبىه توفيقى

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان عن الحافظ أبي القاسم علي ابن الحسن قال: قرأت بخط أبي الحسن رشاء بن نظيف ، وأنبأنيه أبو القاسم العلوي ، وأبو الوحش المقرىء عنه قال: أخبرنا ابراهيم بن علي بن ابراهيم قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن بكران بن شاذان قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا اسماعيل عن الحسن بن محمد بن معاوية البجلي قال: كان زيد بن علي حيث صلب يوجه وجهه ناحية الفرات فيصبح وقد دارت خشبته ناحية القبلة مرارا ، وغدت العنكبوت حتى نسج على عورته ، وقد كانوا صلبوه عربانا () ،

أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين الساوي على بركة الفيل بين مصر والقاهرة قال: أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن أحمد البرداني قال: أخبرنا يوسف \_ يعني \_ ابسن محمد الصوفي قال: أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا الحسين بن صفوان قال: حدثنا ابن عبيد \_ يعني \_ أبا بكر بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن ادريس قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن الفضل العتكي قال: حدثنا جرير بن حازم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متساندا الى جذع زيد بن علي وهو مصلوب، وهو يقول للناس: هكذا تفعلون بولدي! •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل \_ اذنا \_ قال : أخبرنا أبو الفرج بن كليب قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو بكر

١١ - تاريخ دمشىق لابن عساكر : ٣٢٩/٦ - ظ .

مجمد بن الحسن مقسم المقرى، قال: حدثنا أبو العباس ( ١٦-و) أحمد بن يحيى ثعلب قال: وسمع هشام بن عبد الملك زيد بن علي يقول: ماأحب الحياة أحد قط إلا ذل"، قال: فخافه منذ سمع ذلك منه، قال: وكان الحسين بن زيد بن علي يلقب ذا الدمعة، وذلك لكثرة بكائه، فقيل له فيذلك، فقال: وهل تركت النار والسهمان في مضحكا، يريد السهمين اللذين أصابا زيد بن علي ويحيى بن زيد، وقت ل بخراسان،

أنبأنا زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أبو الحسن بن السقاء وأبو محمد بن بالويه قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت قال: حدثنا أبو العباس محمد عن يعقوب قال: كنت أكثر الضحك فما قطعه عني يحيى بن معين يقول: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كنت أكثر الضحك فما قطعه عني إلا قتل زيد بن علي •

## زيد بن علي بن عبد الله الفارسي:

أبو القاسم الفسوي النحوي اللغوي ، كان فاضلا عالما عارفا بعلوم كثيرة ، وشرح ايضاح أبي علي الفارسي وحماسة أبي تمام الطائي وأقرأ النحو بحلب ، وروى بها الايضاح عن أبي الحسين بن أخت أبي علي الفارسي عن خاله أبي علي ، قرأه عليه بحلب الشريف أبو البركات عمر بن ابراهيم بن محمد بن محمد الحسيني الزيدي الكوفي في سنة خمس وخمسين وأربعمائة .

وروى الحديث عن أبي الحسن بن أبي الحديد الدمشقي ، وأحمد بن أبي الفضل القرشي السلمي وأبي عبيد نعيه بن مسعود الهروي ، سمع منه القاضي أبو المفضل القرشي وعمر بن أبي الحسن الدهستاني ، وأبو الحسن علي بن طاهر النحوي بدمشق ، وأبو محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين محمد (١٢٤ ـ ظ) عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين و المحمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين و المحمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين و المحمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي بميا فارقين و المحمد بن سعيد بن سنان الحفاجي الحديث بن سعيد بن سنان الحديث و المحمد بن سعيد بن سعيد بن سنان الحديث و المحمد بن سعيد بن سنان الحديث و المحمد بن سعيد بن سنان الحديث و المحمد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سنان الحديث و المحمد بن سعيد ب

قرأت بخط عمر بن أبي الحسن الدهستاني الحافظ، في جزء ذكر فيه شيوخه الذين أخذ عنهم بدمشق على حروف المعجم، وأنبأنا به أبو محمد عبد الرحمن بسن عبد الله بن علوان عن أبي عبد الله محمد بن حمزة بن محمد بن أبي الصقر عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عمر السمرقندي عن أبي الفتيان قال: أخبرنا زيد بن علي

ابن عبد الله الفسوي أبو القاسم الفارسي بدمشق قال: أخبرنا أحمد بن أبي الفضل السئلمي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الوليد قال: أخبرنا محمد بن يوسف بن بشر الهروي الامام بدمشق ، قال: حدثنا النجاحي بمكة ، وهو يوسف بن يعقوب ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة النصف ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (١) •

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السلفي قال : ذكر غيث بن على الارمنازي الصوري ، ونقلته من كتابه ، ح .

وأخبرنا أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الحافظ قال : أخبرنا أبو طاهر السلفي ، ح ٠

قال أبو الحسن المقدسي : وأخبرنا أبو الحسين بن حمزة الموازيني ـ كتابة ـ قال : أجاز لنا غيث الارمنازي ، ح •

وأخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله القاضي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي ابن الحسن قال: ( ١٢٥ – و) أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي قال: أنشدنا أبو الحسن علي بن طاهر الاديب – زاد الحافظ أبو القاسم: بمقرى من عمل دمشق – ثم اتفقوا وقالوا: قال: أنشدني زيد بن علي وقال السلفي: أبو القاسم زيد بن علي الفارسي النحوي وقالوا: لأبزون الفارسي:

إلى رم جفاءك في ولو فيه الضنا فسموم هجرك في هواجره الأذى مالي إذا مارمت عتبا رمت لي مثن عليك وما استفاد رغيبة ليس التلون من أمارات الرضا ما جر هذا الخطب غير تغربي

وارفع حديث البيب عما بينا ونسيم وصلك في أصايله المنى ذنبا جديدا من هناك ومن هنا عجبا ومعتذر إليك وما جنى لكن إذا مل الحبيب تلبونا لثعن التكراب ما أذل وأهونها أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: سمعت من القاسم علي بن الحسن قال: سمعت من شيخنا في العربية أبي القاسم الفارسي النحوي غير مرة الانكار لصحة أحكام المنجمين واستسنخاف عقل المصدق بها، وكان زيد اطلع على كل علم ومقالة، رحمه الله •

وقال: أخبرنا عسى الحافظ أبو القاسم قال: زيد بن على بن عبد الله أبو القاسم الفسوي الفارسي النحوي اللغوي ، سكن دمشق مدة ، وأقرأ بها النحو واللغة وأملى بها شرح إيضاح أبي على الفارسي وشرح الحماسة وحدث عن أبي الحسن بن أبي الحديد الدمشقي ، وسمع منه جدي (١٢٥ ظ) القاضي أبو المفضل، وعمر بن أبي الحسن الدهستاني ، وأبو الحسن بن طاهر النحوي (١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال في ذكر أبي البركات عمر بن إبراهيم بن محمد الحسيني: قرأ بحلب في سنة خمس وخمسين وأربعمائة على زيد بن علي الفارسي كتاب الإيضاح لأبي علي ، وكان يرويه عن أبي الحسين ابن أخت أبي علي ، وكان يرويه عن أبي الحسين ابن أخت أبي علي ،

أنبأنا أبو المحاسن بن البانياسي قال : أخبرنا أبو القاسم الحافظ قال : قال لنا أبو محمد بن الأكفاني سنة سبع وستين وأربعمائة فيها : توفي أبو القاسم زيد بن على الفارسي النحوي بطراباس ، على مابلغني في ذي الحجة ، وكان فهما عالما بعلم اللغة والنحو (٢) .

وقع لي كتاب بخط بعض العلماء على السنين فذكر في سنة سبع وستين وأربعائة قال : وفي هذه السنة توفي أبو القاسم زيد بن علي الفارسي النحوي بطرابلس في ذي الحجة .

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر السمِّلفي \_ وأخبرنا به الحافظ أبو الحسن

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٦/٣٠-و .

٢ - ابن عساكر - المصدر نفسه .

المقدسي في كتابه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر قال : ذكر غيث بن علي الأرمنازي الصوري \_ ونقلته من كتابه \_ قال : حدثني أبو محمد السُمَّيْسِر أنَّ أبا القاسم زيد بن علي الفارسي النحوي توفي بطراباس في ذي القعدة سنة سبع وستين وأربعمائة (١٣٦\_و) •

### زيد بن علي بن أبي خداش بن يزيد الاسدي الموصلي:

حدث عن المعافي بن عمر ان وعيسي بن يونس وغيرهما .

روى عنه ابن أخيه عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش ، وقدم ملطية وتوفي بها •

أخبرنا أبو محمد المعافى بن اسماعيل بن الحسين بن أبي السنان قال: أخبرنا أبو منصور بن مكارم بن أحمد المؤدب الموصلي قال أخبرنا أبو القاسم نصر بن محمد بن أحمد بن صفوان قال: أخبرنا أبو الفضائل الحسن بن هبة الله الخطيب وأبو البركات سعد بن محمد بن ادريس قالا: أخبرنا أبو الفرج محمد بن ادريس قال : أخبرنا أبو زكريا يزيد بن قال : أخبرنا أبو وزكريا يزيد بن محمد الطوسي قال : أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد اياس قال : حدثنا على بن جابر الأزدي قال : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي خداش قال : حدثنا عمي زيد قال : حدثنا المعافى عن أبي سعيد عن هاشم ابن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى امرأته فتنزلت آية اللعان فأرسل الى الرجل فقال : ان الله قد أنزل فيك آية من كتابه أن تشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين ، فشهد وشهدت المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم أمر بها فأخذ بنيها وقال : ويحك إن كل شيء أهون من غضب الله تبارك وتعالى ، (۱)

وقال: أخبر كا أبو زكر إ يزيد بن محمد بن اياس الأزدي قال: ومنهم ـ يعني من الطبقة الرابعة من أهل الموصل ـ زيد بن علي بن أبي خداش ( ١٣٦ ـ ظ) بن يزيد الأسدي ، روى عن المعافى بن عمران ، وعيسى بن يونس ، وأكثر عنهما ، وروى عن غيرهما ، وكان رجلا من أهل المعروف ، ومن ذوي الثبات ، وبلغني ـ

١ \_ انظر كتاب اقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرطبي ٩٠ \_ ٩٠ .

أن المعافى كان يقول: ليس باب خير إلا ً ولزيد فيه حظ ، وكان من أصحاب المعافى وتوفي بملطية سنة سبع ومائتين .

#### زيد بن عمرو بن نفيل:

ابن عبد العزى بن رباح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، كان قد طلب دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وترك الاستقسام بالأزلام (۱) وسلم ، وترك الاستقسام بالأزلام (۱) وخرج من مكة الى الشام ، ثم أتى الموصل والجزيرة كلها ، ثم عاد الى الشام وجال في بلادها جميعها ، يسئل الأحبار والرهبان عن دين ابراهيم عليه السلام ، ودخل حلب وعملها ، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث ، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصنام والذبح لله عليه وسلم عن الأصنام والذبح لها فامتنع عنها الى أن نبىء ، حكى عنه صلى الله عليه وسلم وقال فيه يبعث أمة وحده (۲) .

وحكى عنه عبد الله بن عمر ، وعامر بن ربيعة العنزي ، وزيد بن حارثة ، وحجير ابن أبي اهاب ، وأسماء بنت أبي بكر الصديق . (١٢٧\_و) .

### زيد بن محمد بن زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله:

أبو عبد الله بن أبي منصور بن أبي طاهر الحسيني ، النقيب بالموصل ، ابسن النقيب بها ، ورد حلب مجازاً رسولاً من الموصل وهو من أكابر أهل الموصل وأعيالها (١٢٨-ط) •

## زيد بن نصر بن تميم بن شجاع الحموي :

أبوأحمد القاضي الفقيه الأديب الشافعي، من أهل حماة، ولي الحسبة بدمشق وبمصر، وحدث عن أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمي، وأبي الحسن بن أبي الفضل السلمي روى عنه الحافظ أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصرى، وخرسج عنه حديثين في معجمه قال في أحدهما: أخبرنا الشيخ أبو أحمد الناظر • وقال في

١١ - قدح من خشب أو سهم لا ريش له كانوا يأتون بعدة منها بشارات أو بدون ذلك ويطمرونها تحت الرمل يستقسمون بها في الجاهلية . القاموس . ٢ - انظر تفاصيل لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن اسحق بتحقيقي

الآخر: وأخبرنا القاضي أبو أحمد، وشاهدت الترجمة بخط أبي المواهب في معجمه، وقال: توفي القاضي رحمه الله يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة للنصف من شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة بمقبرة باب الفراديس شهدت دفنه والصلاة عليه، ومات وقد جاوز السبعين، وكانت لديه فنون من العلوم الدينية والرياضية، وولي الحسبة بدمشق وبمصر بعدما افتتحها الترك، وكان فيها حاذقاً حسن التدبير لها، رحمه الله وإيادًا .

## زيد بن وهب أبو سليمان الجهني:

أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوجه اليه فأدركته وفاته في الطريق ، وشهد مع علي رضي الله عنه صفين ، وروى عنه ، وعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وعن عبد الله بن بند يال ، وعمار بن ياسر •

روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، ومنصور بن المعتمر ، وسليمان الأعمش ، ومالك ابن أعين ، وأبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي المنصور ، ويحيى بن مسلم ، والحكم ابن عتيبة ، وعدي بن ثابت •

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز الموصلي - في كتابه - قال: أخبرنا عبد ( ١٢٩ ـ و ) الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال: زيد ابن وهب، أبو سليمان الهمداني الجثهني، سمع عمر وعبد الله •

روى عنه منصور والأعمش ، وعدي بن ثابت ، والحكم بن عتيبة •

وقال أبو حفص بن علي: حدثنا عبد الله بن دااوود عن يحيى بن مسلم عن زيد ابن وهب: رحلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقبض وأنا في الطريق (١) •

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن مسعود بن الحسن الثقفي قال: أخبرنا أبو عمرو بن مندة \_ إِجازة أو سماعا \_ قال: أخبرنا حمد بن عبد الله

١ \_ التاريخ الكبير للبخاري: ٢٠٧/٣ (١٣٥٢) .

قال: أخب البو محمد بن أبي حاتم قال: زيد بن وهب أبو سليمان الهمداني ، ثم الجهني ، جاهلي ، قال: رحلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا في الطريق روى عن عمر وعلي وابن مسعود روى عنه حبيب بن أبي ثابت ، ومنصور والأعمش مسعت أبي يقول ذلك ،

وقال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: حدثنا عمرو بن خالد \_ يعني \_ الحراني قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الأعمش قال: كنت اذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعت من الذي يحدثك عنه •

ذكره أبي عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال : زيد بن وهب ﴿ وَقُلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري \_ في كتابه الينا من مكة \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد (١٣٩\_ظ) الأشيري قال أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدباغ قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بسن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عمر بن عبد البر النمري قال زيد بن وهب الجهني أدرك الجاهلية يكنى أبا سليمان وكان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل إليه طائفة من قومه فتلقته وفاته في الطريق وهو معدود في كبار التابعين (٢٠) ورحل إليه طائفة من قومه فتلقته وفاته في الطريق وهو معدود في كبار التابعين (٢٠)

أنبأن أبو البركات الحسن بن محمد عن أبي محمد عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو علي أخبرنا أبو الحسين بن الفراء قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال: أخبرنا أبو علي ابن شاذان قال: حدثنا أبو الحسن بن ننجاب قال: أخبرنا أبو اسحاق بن ديزيل قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا عمر بن سعد قال: حدثني مالك بن أعين عن زيد بن وهب الجهني أن علياً عليه السلام خرج اليهم فلما استقبلهم قال: اللهم رب هذا السقف المحفوظ المكفوف! الذي جعلته مغيضا لليل والنهار، وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر، ومنازل الكواكب والنجوم، وجعلت سكانه سبطاً من الملائكة لا يسأمون من عبادتك، ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والأنعام وما لا يحصى مما يرى ومما لا يرى من خلقك العظيم

١٠ - الجرح والتعديل: ٣/٧٥ (٢٦٠٠) .

٢ - الاستيعاب على هامش الاصابة: ١/١٥٥ .

ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض ، ورب الجبال الرواسي التي التسي جعلتها للأرض (١٣٠هـو) أو تادا وللخلق منعا ، ان أظهر تنا على عدونا فجنبنا البغي ، وسددنا للحق، وان أظهر تهم علينا فارزقنا الشهادة، واعصم باقي أصحابي من الفتنة .

فلما رأوه أهل الشام قد أقبل خرجوا إليه بزخرفهم ، وجعل على على ميمنته يومئذ عبد الله بن بديل بن ورقاء ، وعلى ميسرته عبد الله بن عباس ، وجعل قراء أهل العراق مع ثلاثة نفر : عمار بن ياسر ، وقيس بن سعد بن عبادة مع ابن بديل والناس على راياتهم ، وعلي في القلب في أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأهل البصرة ، وكان عظم من معه من أهل المدينة الأنصار ، وكان معه من خزاعة عدد حسن ، ومن كنانة وغيرهم خلق كثير ، وكان على رجلا " دحداحاً ربعه •

قال: فزحف علي بالناس اليهم ، ورفع معاوية على قبة له عظيمة قد ألقي عليها الكرابيس (١) .

فزحف عبد الله بن بديل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة ، فلم يزل نحوه ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم الى قبة معاوية عند الظهر •

وقال زود بن وهب الجهني: ان عبد الله بن بديل قام يومئذ في أصحابه فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا ان معاوية ادعى ماليس له ، ونازع الأمر أهله ومن ليس هو مثله ، وجادل بالباطل ليدحض به الحق ، ومال عليكم بالأعراب ، والأحزاب وزين لهم الضلالة وزرع في قلوبهم حب الفتنة ، ولبس عليهم الأمر وزادهم رجسا الى رجسهم ، وأنتم والله على الحق ، وعلى نور من ربكم وبرهان مبين فقاتلوا الطغاة الجفاة ، قاتلوهم (١٣٠ ـ ظ) ولا تخشوهم « فالله أحق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين (٢) » وقد قاتلتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فو الله ماهم في هذه بأزكى ولا أبس ، قوموا الى عدو الله وعدوكم (٢) .

١ - الكرابيس: ثياب من القطن الابيض . القاموس .

٢ - سورة التوبة - الآية: ١٣ .

٣ ـ صفين لنصر بن مزاحم: ٢٦١ ـ ٢٦٤ ، مع فوارق واضحة .

### زيد بن يزبد بن أبي الزرقاء التفلبي الموصلي:

حد من عن سفيان الثوري وابراهيم بن نافع، ومسعر بن كدام وهم ، م بن سعد وشريك بن عبد الله وبحر السقاء وعبد الله بن لهيعة والليث بن سعد وفتح الموصلي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ، والأوزاعي ، وأبي المورع الموصلي ، روى عنه محمد بن عمار الموصلي ، وسعيد بن أسد ، وبشر بن الحارث ، وعلي بسن حرب ، وابراهيم بن سعيد الجوهري ، وأبو حقص عمر بن الحسن الحلبي ، ويحيى بسن عثمان العابد ، وابراهيم بن موسى وقاسم بن يزيد الجرمي ، وابنه هارون بن زيد، وكان بينه وبين المعافى بن عمران أنس ومخالطه وود واتحاد ، رحل من الموصل الى الشام في طلب العلم ، وخرج الى الجهاد فأسرته الروم ، ومات في الأسر واجتاز بحلب أو ببعض أعمالها في طريقه الى الشام وفي غزوه •

أخبرنا أبو محمد المعافى بن اسماعيل بن الحسين - فيما أذن لنا في روايته عنه قال : أخبرنا أبو منصور بن مكارم المؤدب قال : أخبرنا أبو القاسم نصر بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن هبة الله الخطيب ، وأبو البركات سعد بن محمد بن الطوسي أبو الفرج محمد بن ادريس قال : أخبرنا أبو منصور المظفر بن محمد بن الطوسي قال : أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي قال : حدثنا عمران بن أبي عمران (١٣١-و) قال : حدثنا يحيى بن عثمان - وكان من العباد - قال : حدثنا زيد ابن أبي الزرقاء عن أبي "قابت بن ثوبان عن أبيه عن جبير بن نثهر عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال : ان آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : يارسول الله ماخير ما تقرب به العبد أنى الله عز وجل ؟ قال يموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل(١) .

وقال: أخبرنا أبو زكريا الأزدي قال: أنبأني عبد الله بن أبي داوود الأصبهاني قال: سمعت علي بن حرب قال: كان زيد بن أبي الزرقاء ينتمي الى بني تغلب، كان جده نبطي وأضاف علي بن أبي طالب رحمة الله عليه مسيره الى صفين •

وقال : أخبرنا أبو زكرياء قال : أخبرنا عبد الله بن أبانَ عن أحمد بن أبي نافع قال : كان زيد يلقي مافي الحديث من غلط وشك ويحدث بما لا شك فيه .

١١ - لم أجده بهذا اللفظ.

وقال أبو زكريا قال : حدثني عبد الله بن المغيرة ـ مولى بني هاشم ـ عن بشر بن الحارث قال : سمعت زيد بن أبي الزرقاء يقول : ما سألت انسانا شيئًا منذ خمسين سنة •

وقال : أخبرنا الازدي قال : أخبرنا عبد الله بن المغيرة عن بشر قال : سمعت زيد ابن أبي الزرقاء يقول : اذا كان للرجل عيال فخاف على دينه فليهرب ٠

وقال: أخبرنا الأزدي قال: حدثنا عبد الله بن أبان قال: حدثنا ابن مثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: حدثني ابن زيد: قال: كان المعافى يأتي زيدا فيصلي معه المغرب بلا أن يدعوه ، ثم يدخل داره فيتعشى عنده أنسا منه به وسرورا يدخله عليه ، ويحب أن يؤجر ، وكان زيد أيضا يفعل (١٣١ ـ ظ) مثل ذلك .

وقال: أخبرنا أبو زكريا قال: أخبرنا عبد الله بن المغيرة ، مولى بني هاشم ، قال: حدثنا محمد قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: سألت زيد بن أبي الزرقاء قلت: المحراب يكون فيه الكتاب فأقرأه ؟ قال: اذا تمت حرفاً فاستقبل الصلاة .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان \_ فيما أذن لي في روايته عنه \_ قال : أخبرنا مسعود بن الحسن \_ في كتابه \_ عن أبي عمرو بن مندة قال : أخبرنا محمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم الرازي قال : زيد ابن يزيد ، وهو زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ، روى عن سفيان الثوري ، وابراهيم ابن نافع ، وهشام بن سعد ، روى عنه سعيد بن أسد وإبراهيم بن موسى وابنه هارون بن زيد ، سمعت أبي يقول ذلك •

وقال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: حدثنا صالح بن أحمد بن محمد ابن حنبل قال: قال أبي: زيد بن أبي الزرقاء الموصلي صالح ليس به بأس •

وقال : أخبرنا أبو محمد قال : سمعت أبي يقول زيد بن أبي الزرقاء ثقة(١) •

أنبأنا أبومحمد بن الحدوس قال: أخبرنا أبومنصور المؤدب قال: أخبرنا أبوالقاسم ابن محمد قال: أخبرنا الحسن بن هبة الله وسعد بن محمد قالا: أخبرنا محمد

١ - الجرح والتعديل: ٣/٥٧٥ (٢٦٠٥) .

ابن ادريس قال: أخبرنا أبو منصور بن محمد قال: أخبرنا أبو زكريا يزيد بن محمد ابن اياس الأزدي قال: ومنهم \_ يعني من الطبقة الثالثة من أهل الموصل \_ زيد ابن يزيد بن أبي الزرقاء التغلبي من أهل الفضل والنسك ، خرج من الموصل الى الرملة مهاجرا لفتنة كانت فيها سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ومات هناك (١٣٦ و ورحل في طلب العلم الى الأمصار ، وروى عن سفيان بن سعيد الثوري ، ومسعر بن ورحل في طلب العلم الى الأمصار ، وروى عن سفيان بن سعيد الثوري ، ومسعر بن كدام ، وشريك بن عبد الله ، ونظرائهم من الكوفيين ، وروى عن الساميين : ابن لهيعة وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهم ، وروى عن البصريين وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة .

وقال أبو زكريا: أخبرني عبد الله بن أبان عن أحمد بن أبي نافع أو غيره ، قال: أخذ يزيد بن أبي الزرقاء أسيرا في الجهاد ، فمات في الأسر سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة .

## زيد الصيصي:

حدث عن عبد الواحد بن زيد ، روى عنه عبد الرحمن بن يوسف .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل \_ اذنا \_ قال أخبرنا أبو المحاسن بن الأصفهبذ قال : أخبرنا أبو الفضل الثقفي قال : أخبرنا أبو القاسم الذكواني قال : حدثنا أبو محمد بن حيان قال : سمعت أبا صالح الخطيب غير مرة يحكي عن محمد ابن ابراهيم الحافظ قال : حدثني حفص بن معدان قال : حدثني عبد الرحمن بسن يوسف قال : حدثني زيد المصيصي عن عبد الواحد بن زيد في قوله تعالى : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون » (١) قال : يابذ مردأمان وناكاران أزميان أنيكان بايذ •

#### زيد العابد:

رجل من أهل الدين والمكاشفات والزهد والعبادة ، كان بحاب بعد الخمسمائة ، وهو مقبور الى جانب أبي الحسين الزاهد المقدسي من جهة القبلة ، بمقابر مقام ابراهيم عليه السلام في بريه ابن الحداد (١٣٢ ـ ظ) وبلغني أن زيد العابد لما قدم حلب نزل عند أبي الحسين الزاهد .

١ ــ سورية ياسين ــ الاية : ٥٩ .

أخبرني أبو الطيب أحمد بن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن الخضر قال: سمعت أبي \_ ويغلب على ظني انني سمعت أباه رحمه الله \_ يقول: كان زيد هذا من الزهاد وكان له تلميذ يخدمه ، فمرض الشيخ زيد فلما دنت وفاته رأى تلميذه ذلك ، وهو يبكي فقال له: لا تجزع ولا تحزن فإنك تلحقني في الجمعة الآتية، ففرح تلميذه واستبشر وأظهر السرور ، فلما مات الشيخ زيد أخذ تلميذه المذكور في تجهيزه ودفنه وهو مستبشر بما ذكره له ، فلم يمر عليه الا يومان أو ثلاثة حتى مرض ومات في الجمعة الآتية ودفن إلى جانب الشيخ زيد ، وقبراهما إلى جانب قبر الشيخ أبي الحداد ، جعل عليهما حجارة شبيهة بالحوض ، وزرتهما غير مرة .

#### زيد الحوراني:

الأسود المعتوه كان عندنا بحلب ، وكان رجلا كهلا ، وكان لا يؤذي أحداً ، وكان أكثر مقامه في أتونات الحمامات ، وينام في بعض الأوقات على قارعة الطريق ، وكان يلعب مع الصبيان ويميلون إليه ، وكنت ألعب معه وأنا صبي ، وكان يترنم ويقول لنا ونحن صبيان يا زيد الدقيق ، بالقاف المعقودة ، وكان حسن الأخلاق ، وكان عمي أبو غانم يعتقد فيه فسألته عن سبب اعتقاده فيه فقال ! كنت يوما عند الشيخ علي الفاسي في زاويته خارج باب الأربعين ، فتحادثنا حديث الملائكة والاختلاف في المفاضلة (١٣٣ – و) بينهم وبين بني آدم ، فقلت أنا : قد ذكر الحكيم أبو عبد الله بيني محمد بن علي الترمذي أن بني آدم أفضل من المحكيم أبو عبد الله بيني محمد بن علي الترمذي أن بني آدم أفضل من المسيخ ، فلما صرت تحت القلعة من غربيها ، وجدت زيداً الحوراني جالسا على الشيخ ، فلما صرت تحت القلعة من غربيها ، وجدت زيداً الحوراني جالسا على شفير الخندق ، فقام ومشى إلي وتلقاني وقال لي : أنتم خير منهم فأنا أعتقد فيه من ذلك اليوم ، وتوفي زيد الحوراني في حدود الستمائة ، أو قبلها أو بعدها ،

\* \* \*

#### حرف السين

#### ذكر من اسمه سابق

### سابق بن عبد الله:

أبو المهاجر ، وقيل أبو أمية ، وقيل أبو عبد الله وقيل أبو زكريا ، وقيل أبو سعيد البربري الرقي ، من أهل حران ، وسكن الرقة ويعرف بسابق البربري ، شاعر مجيد له أشعار حسنة في الزهد والمواعظ ، وله كلام في الحكم ، وكان قاضيا بالرقة ، وكان بدابق وقدم على عمر بن عبد العزيز ، وأنشده أشعاراً في الزهد وغزا الصائفة .

روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ، ومكحول وداوود بن أبي هند ، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ، وشعبة بن الحجاج، وعمرو بن أبي عمرو ، وأبي خلف حازم بن عطاء خادم أنس بن مالك ، ومطرف (سماعيل بن الرحمن ، وعاصم بن كليب واسماعيل بن أمية ، وأبي يحيى عمرو بن عمارة المازني ، ويزيد بن خصفة واسماعيل بن أبي خالد ، وعلى بن بذيمة ، وسعيد بن سمعان ، وحصيف .

روى عنه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني ، وعبيد الله بن يزيد القردواني ، ومحمد ابن سليمان بن أبي داوود القرشي ، وموسى بن أعين والمعافى بن عمران الموصلي ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وفهد بن بشير الداماني ، وأبو كامل مولى الغاز ابن ربيعة ، وميمون بن مهران ، وأبو الوليد رباح بن الجراح الموصلي ومحمد ابن عيسى ، وأحمد بن مشبان الموصلي ، قيل هو مولى الوليد ، وقيل مولى عمر ابن عبد العزيز ،

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الحرسستاني قال:

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه قال: أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني قال: حدثنا محمد بن ابراهيم بن أبي الرجال الصلحي قال: أخبرنا إبراهيم بن أحمد الحربي قال: حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داوود القرشي قال: حدثنا سابق البربري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم، ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، كان رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد القطط كان أزهر ليس بالأحمر ولا بالأبيض الأمهق، بعث على رأس أربعين فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشرا، وتوفي وهو ابن (١٣٤-و) ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء (١).

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف الدمشقي بالقاهرة قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ الأصبهاني قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد العبار الصيرفي قال: أخبرنا الحسين بن جعفر قال: أخبرنا المحمد بن عبد الله الدهان قال: أخبرنا الحافظ أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القسيري قال: حدثنا هلال بن العلاء قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا موسى بن أعين قال: حدثنا سابق أبو سعيد ، قال عمرو: وكان امام الرقة قبل أجلح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من الصدقة ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له (٢) .

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد ابن السمر قندي \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أبومحمد بن أبي عثمان، وعاصم بن الحسن قالا: أخبرنا القاضي أبو القاسم الحسن بن الحسين بن علي بن المنذر قال: أخبرنا أبو علي بن صفوان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثنا

ا \_ انظر كتاب الشمائل للامام الترمذي حيث أورد روايات مماثلة في أول فصل من فصول كتابه ، ورجل الشعر: أي بين السبوطه والجعودة ، والأمبق: الابيض لايخالطه حمرة . القاموس .

٢ \_ تاريخ الرقة: ١٢٣ - ١٢٤ .

٣ \_ انظر كنز العمال: ٧٩٦٤/٣٠

رباح بن الجراح قال: حدثنا سابق بن عبد الله \_ وكان من البكائين \_ عن أبي خلف عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مدح الفاسق غضب الله عز وجل ( ١٣٤ – ظ ) •

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز قال: أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال: أخبرنا أبو الغنائم بن النرسي قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن أحمد الغندجاني قال: أخبرنا أحمد بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن سهل قال: أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : سابق البربري روى عنه الأوزاعي مرسل ، يعد في الشامسن<sup>(۱)</sup> •

أنبأنا عمر بن طبرزد عن أبي الفضل بن ناصر عن جعفر بن يحيى قال : أخبرنا أبو نصر الوائلي قال: أخبرنا الخصيب بن عبد الله قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسوى قال: أخبررني أبي قال أبو سعيد: سابق البربري ، وقال في موضع آخر: أبو عبد الله سابق البربري •

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل \_ بالقاهرة \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال: أخبرنا الحسين بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الدهان قال: أخبرنا الحافظ أبو علي القشيري قال: سمعت ابراهيم بن أحمد بن عبد الكريم الحراني بن أبي حميد يقول: سألت محمد بن سليمان عن سابق البربري فقال: هذا كان قاضياً بالرقة •

وقال: أخبرنا الحافظ القشيري قال: سابق بن عبد الله الرقي يكنى أبا سعيد ٤ حدث عنه من أهل حران عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال : حدَّثنا سابق البربري ، وحد من عنه محمد بن سليمان بن أبي داوود ، وحدث عنه عبيد الله بن يزيد بن ابراهيم أبو ابن القردالواني ، وحدث عنه محمد بن يزيد ( ١٣٥ ــ و ) بن يزيد بن سنان الرهاوي نسخه عن أبي حنيفة ، وحدث عنه شجاع بن الوليد فقال : حدثنا أبو سعيد الجزري (٢) • 🔐

١ ــ التاريخ الكبير اللبخاري : ٢٠١/٤ ـ ٢٠٢ . ٢ ــ تاريخ الرقة : ٢٠٣ ـ ١٢٧ .

أنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو البركات بن المبارك \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال: حدثنا الأحوص بن المفضل بن غسان قال: أبو زكريا ، سابق البربري ، مولى عمر بن عبد العزيز .

أنبأنا أبو الفضل عبد الواحد بن هاشم قال: أخبرنا أبو الفرج مسعود بن الحسن الثقفي \_ في كتابه \_ عن أبي عمرو بن مندة قال: أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: سابق البربري، روى عن مكحول، روى عنه الأوزاعي، سمعت أبي يقول ذلك .

قال أبو محمد بن أبي حاتم بعده: سابق الرقي ، ربوى عن العلاء بن عبد الرحمن ، وختُصيّف وأبي خلف ، روى عنه موسى بن أعين والمعافى بن عمران الموصلي ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، سمعت أبي يقول ذلك(١) .

هكذا فرق أبو محمد بينهما وهما واحد ، وقد صرح عشان بن عبد الرحمن الطرائفي ، فيما حكاه الحافظ أبو علي القشيري عنه فقال : حدثنا سابق البربري ، وأبو محمد جعل الذي يروي عنه الطرائفي غير البربري وهو وهم ، وقد تابعه أبو أحمد بن عدي فأشار الى الفرق بينهما بطريق الظن .

أنبأنا أبو محمد عبد البر بن الحسن العطار قدال ( ١٣٥ - ظ ) أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال: أخبرنا اسماعيل بن مسعدة قال: أخبرنا أبو القاسم السهمي قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال: سابق بن عبد الله الرقبي يكنى أب عبد الله ، ويقال أبو سعيد ، ويقال أبو المهاجر أخبرنا أبو يعلى ومحمد بن الحسن بن بديناء وجعفر بن محمد بن د بيس ومحمد بن أحمد البوراني قالوا: حدثنا رباح ابن الجراح بن عبد أبو الوليد الموصاي قال: حدثنا أبو عبد الله سابق بن عبد الله عن أبي خلف خادم أنس عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق اهتز العرش وغضب منه الرب عز وجل •

وقال ابن عدي : حدثنا عبد العزيز بن سفيان الموصلي قال : حدثنا أحمد بن

١ - الجرح والتعديل : ٢٠٧/٣-٨٠٣ .

شيبان الموصلي قال: حدثنا سابق عبد الله الحجام عن أبي خلف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق اهتز العرش وغضب منه الرب •

وقال: أخبرناه ابن بديناء قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عما رقال: حدثنا معافى عن سابق عن أبي خلف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه •

وقال ابن عدي : وهذا يعرف بسابق ، هذا عن أبي خلف عن أنس •

وقال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان قال: حدثنا أبو حميد محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سابق أبو سعيد عن ربيعة عن أنس وأبي سلمة أنهما سما أنسآ(١) يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس أربعين الحديث •

قال: وحدثنا محمد بن سعيد الحراني عن محمد بن عبيد الله القردواني عن أبيه عن (١٣٦ ــ و) سابق بنسخه مقدار ثلاثين حديثاً •

وقال: حدثنا عبد الله بن محمد الحراني قال: حدثنا ابن القردواني قال: حدثني أبي قال: حدثنا سابق بن عبد الله الرقي وكنيته أبو المهاجر •

قال ابن عدي: أظن أن سابق صاحب حديث «إذا مدح الفاسق» ليس هو الرقي ، لأن للرقي أحاديث مستقيمة عن مطرف وأبي حنيفة ، وكان يروي عن غيرهما، فلا أدري سابق هذا الذي ذكر في هذه النسخة هو الذي روى حديث إذا مدح الفاسق أو غيره ، والله أعلم ، وسابق الذي يذكر هو غير ما ذكرت ، وهو سابق البربري إنما له كلام في الحكمة والزهد وغيره .

أنبأنا أبو نصر بن الشيرازي قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم الدمشقي قال بعد ذكر كلام ابن عدى هذا قلت: هما واحد (٢) .

قلت : وقول ابن عدي : إنما له كلام في الحكمة والزهد ، يعني سابق البربري

<sup>1 -</sup> كذا بالاصل وفي الكامل إلابن عدي أ: « أنهما سمعا أنسانا أو أنسا » .

٢ - الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: ١٣٠٧/٣ - ١٣٠٨ ١

٣ - تاريخ دمشق لابن عساكر ! 1/٦ . و - ٢ . ظ .

ليسكما زعم بل له رواية، فإن الحديث الذي افتتحنا به هذه الترجمة قال فيه الراوي عنه ، وهو محمد بن سليمان بن أبي داوود القرشي : حدثنا سابق البربري ، وقال الحافظ أبو علي القشيري \_ فيما حكاه عن عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي \_ قال : حدثنا سابق البربري ، وفيما أوردناه من كلامه وكلام غيره كفاية في الدلالة على أنهما واحد .

أنبأنا ابن طبرزد عن ابن السمرقندي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد قال: أخبرنا أجمد بن اسماعيل قال: أخبرنا هبة الله بن ابراهيم بن عمر قال: حدثنا أحمد بن أحمد بن حماد قال: أبو سعيد سابق ( ١٣٦ ـ ظ) البربري . قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حماد قال: أبو سعيد سابق ( ١٣٦ ـ ظ) البربري .

أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن قشام \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال: أخبرنا الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني قال: أخبرنا أبو علي الصفار قال: أخبرنا أبو بكر بن منجويه قال: أخبرنا الحاكم أبو أحمد الحافظ: أبو سعيد سابق بن عبد الله البربري، إمام مسجد الرقة وقاضي أهلها .

سمع أبا عثمان ربيعه بن أبي عبد الرحمن التيمي ، وأبا شبل العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي .

روى عنه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأبو عبد الله محمد بن سليمان بن أبي داوود الحراني ، يُعد في الشاميين .

هكذا قال : يعد في الشاميين ، وتابع في هذا القول أبا عبد الله محمد بن السماعيل البخاري ، وإنما قالا ذلك لأنه أقام بالشام كثيرا ، وكان انقطع الى عمر بن عبد الملك ، وكان يكون بدابق عبد العزيز ، وله معه أخبار ، وغز افي أيام سليمان بن عبد الملك ، وكان يكون بدابق قال : أخبر نا أبو بكر الخطيب قال : سابق بن عبد الله الرقي المعروف بالبربري

يكنى أبا سعيد .

حدث عن عمرو بن أبي عمرو ، والعلاء بن عبد الرحمن ، ومطرف بن طريف ، وعاصم بن كليب ، ويزيد بن خصفه ، واسماعيل بن أمية ، واسماعيل بن أبي خالد ،

٣- سبق هذا سطر فراغ فيه اسناد ابن العديم هنا عن الخطيب البغدادي .

وعمرو بن يحيى المازني، وعلي بن بذيمة، وخصيف بن عبد الرحمن، وأبي حنيفة الفقيه •

روى عنه موسى بن أعين وابو بدر شجاع بن الوليد وعثمان ( ١٣٧ – و ) بن عبد الرحمن الطرائفي وغيرهم •

وقال أبو بكر الخطيب: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن محمد الشيباني قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن يحيى القاضي الكريزي قال: حدثنا الفتح بن سلومة قال: حدثنا فهر بن بشر الداماني قال: حدثني سابق أبو سعيد البربري ، إمامنا بالرقة ، قال: حدثنا عمرو أبو يحيى بن عمارة المازني (۱) ، بحديث ذكره • (۱۳۷ - ظ)

\* \* \*

١ - لا ترجمة لن اسمه سابق في تاريخ بغداد المطبوع .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه توفيقي

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن أبي نصر بن هبة الله بن ماكولا قال: سابق بن عبد الله ، أبو سعيد المعروف بالبربري حدث عن عمرو بن أبي عمرو ، والعلاء ابن عبد الرحمن ، ومطرف بن طريف ، وعاصم بن كليب ، ويزيد بن خصفة ، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت ، واسماعيل بن أمية ، واسماعيل بن أبي خالد ، روى عنه موسى بن أعين ، وشجاع بن الوليد وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وغيره (١) .

أخبرنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن \_ في كتابه \_قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: سابق بن عبد الله ، أبو سعيد ، ويقال أبو أمية ، ويقال أبو المهاجر ، الرقي المعروف بالبربري ، الشاعر ، قدم على عمر بن عبد العزيز ، وأنشده أشعاراً في الزهد .

روى عنه ربيعة بن عبد الرحمن ، وداوود بن أبي هند ، ومكحول ، وشعبة ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ، ومطرف بن طريف ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وعمرو ابن أبي عمرو وعاصم بن كليب ، ويزيد بن خصفة ، واسماعيل بن أمية ، واسماعيل ابن أبي خالد ، وعلي بن بذيمة ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند .

روى عنه الأوزاعي ، ومحمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ، وعبيد الله بن يزيد القردواني، ومحمد بن سليمان بن أبي داوود، وأبو بدر شجاع بن الوليد السكوني، وموسى بن أعين ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ، وفهر بن بشر ( ١٣٩ – و ) الداماني والمعافى بن عمران ، ورباح بن الجراح الموصليان (٢) .

١ \_ الاكمال لابن ماكولا: ١/٣٩٨ .

٢ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ١/٧ - ظ ٠

أنبأنا أبو اليمن زيد بن بن الحسن عن أبي محمد الجوهري قال: أجاز لنا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال: سابق البربري ، مولى الوليد، يكنى أبا عبد الله ، ويقال أبو أمية ، أحد الزهاد المشهورين ، وله مع عمر بن عبد العزيز أخبار وهو القائل:

وللموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المنازل وله:

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها وله:

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكالم وله:

يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى سفاهاً وريب الدهر عنها يخادعه ويطمع في سوف ويسلك دونها وكم من حريص أهلكته مطامعه(١)

أنبأنا أبو حفض عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي غالب بن البناء قال : أخبرنا أبو الحسين بن الأبنوسي قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : حدثنا محمد بن سفيان قال : حدثنا سعيد بن رحمة قال : سمعت ابن المبارك عن الأوزاعي عن سابق البربري قال : كتب مكحول إلى حسن البصري فجاءنا كتابه ، ونحن بدابق : في الرّجل يطلب ( ١٣٩ – ظ ) عدوه وهم منهزمون ، فحضرت الصلاة أيصلي على ظهر فرسه إيماء " وقال : بل ينزل فيستقبل القبلة ، وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان ينزل فيستقبل القبلة ، وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " وان كان عدوهم يطلبهم فليصل على ظهر فرسه إيماء " و ان كان عدوهم يطلب ( ١٩٠٩ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠٨ - ١٩٠

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن هبة الله بن الطفيل ـ قراءة عليه ـ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن السلماسي قال : عبد الجبار الصيرفي قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر بن السلماسي قال :

١ - ليس لسابق ذكر في معجم الشعراء للمزباني .

أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن أحمد الدهان قال: أخبرنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا أبو كامل مولى الغاز بن ربيعة قال: سمعت سابقً البربري ينشد مكحولا وهو في الغزو:

يا نفش كل قابر مقبئور ويهلك الزائس والمنوور ويقبض العارية المعسير ليس على صرف اللهوا عمور كم من عني ممشر فقير

حتى اتنهى إلى قوله:

والصدق بسر والتقسى نظير والبر معسروف به المبشرور وذو الهسوى يسسوقه المقدور

فقال مكحول: لا •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي \_ قراءة عليه وأنا أسمع بحلب \_ قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب ، ح •

وأخبرنا علي بن عبد المنعم بن علي المنبجي ، ثم الحلبي بها ، قال : أخبرنا يوسف بن آدم المراغي قالا : أنبأنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد ( ١٤٠ – و ) السمعاني قال : أخبرنا الشيخ أبو محمد جعفر بن أبي طالب قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو جعفر بن مبركه قال : حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا حماد بن الوليد الحنظلي قال : سمعت عمر بن ذر يذكر أنه بلغه عن ميمون بن مهران أنه قال : دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سابق البربري الشاعر وهو ينشده شعرا فانتهى في شعره الى هذه الأبيات :

وكم من صحيح بات ُ للموت آ ِمنـــاً فلم 'يسْتَطع إِذْ جاءَ هالموت 'بغْتُنَةُ فأصبح تبكيه النساء مقنعا وقرب من لحد فصار مقيله فلا يترك المــوت الغنــي لمــاله ِ

أتنه المنايا بغثتة بعدما هنجع فرارا ولا منه بقنواته امتنع ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وفارق ما قد كان بالأمس قد جُمَّع ولا مُعنْدماً في المال ِ ذا حاجة ٍ يدع

فلم يزل يبكي ويضطرب حتى عشي عليه ٠

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبر نا أبو القاسم علي الحسن ، ح .

وحدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي \_ من لفظه \_ قال : أنبأنا أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم العلوي قال: أخبرنا رشاء بن نظيف قال: أخبرنا الحسن بن اسماعيل بن محمد ، ح .

وأخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن على بن الحسين الفراء \_ إجازة \_ قال : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن بن أسماعيل الضراب قال : أخبرنا أبي قال (١٤٠ ـ ظ) أخبرنا أحمد بن مروان قال : أنشدنا اسماعيل بن اسحاق السراج قال : أنشدني أبو زيد النميري لسابق :

وكم من صحيح بات للموت آمنا أتت المنايا بغتة بعدما هجم وأصبح تبكيم النساء مقنتعا و'قرب من لحـــد فصـــار مقيــــله ولا يترك المسوت الغني لمسسالسه

فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا ولا منه بقوته امتنع ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع ولا معدمــــاً في المـــال ذا حاجة يدع

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور قال : أخبرنا خليفة بن محفوظ المؤدب بالأنبار ، في الرحلة الأولى إليها ، قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر العدل \_ إملاء من لفظه \_ قال : أخبرنا محمد بن المغلس البزاز ، ح .

وأخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السيّلفي قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم الرازي عن أبي العباس الفقية أن أبا الحسن محمد بن الغلس بنجعفر البزاز أخبرهم بمصر قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق المعدل العسكري • وقال ابن أبي الصقر: الحسن بن رشيق المصري قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد السامري بالرملة قال: حدثنا العباس بن محتاج قال: قال سابق البربري: (١٤١-و)

> الِعلم زين" وتشريف لصاحبه ِ يا جامع َ العلم نعم الذخر ُ تَجْمعُهُ قــد يجمع المرء مــالاً ثم 'يتــُلـفـُه وجـــامع العـــلم مغبوط به 'بهــج"

فاطلبُ مديت فنون العيلم والأدبا لا تعــدلن به دُراً ولا ذُهُبـــا عما قليل فيلقى الذل والحربا ما إِن يحــاذر فوتاً لا ولا ســُلــُـــا ً

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم عمي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع قال : أخبرنا أبو عمرو بن مندة قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد بن يوه قال : أخبرنا أبو الحسن اللبناني قـــال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا اسحاق بن يحيى العبدي قال : حدثنا عثمان بن عبد الحميد قال : دخل سابق البربري على عمر ابن عبد العزيز فقال له عمر : عظني ياسابق وأوجز ، قال : نعم ياأمير المؤمنين وأبلغ إن شاء الله ، قال : هات ، فقال : هات ، فأنشده :

ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت قبل الموت ما كان أرصد

إذا أنت لم تـرحل بـزاد من التقى ووافيت بعــد الموت من قــد تزودا

فبكي عمر حتى سقط مغشيا عليه •

وقال : أخبرنا الحافظ عمي قال : أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو الحسين بن بشــران قال : أخبرنا محمد بن أيوب قال : حدثني عبد الله بن حماد \_ وكان ثقة \_ أن عمر بن عبد العزيز كتب الى سابق البربري أن عظني ، فكتب إليه بهذه : ( ١٤١ - ظ )

بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله أما بعسد يا عمس : إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر فكن على حكد وقد ينفع الحذر واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا يشتهي القدر فما صفا لامرى عيش " يُسكر " به الاسكيك يوماً صنف و ه ككد ر (١)

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو الفتح أحمد ابن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن معتمد المكحولي النسفي \_ إملاء ً \_ قال: أنشدوا لسابق البربري:

أَكُم تَرَ أَن الحَلْم زِين مُسَمُو د لصاحبه والجهل للمَرْءِ شَائِن ومن لا يزال يوماً مع الجهل مُذْعناً يَتَقُد هُ إلى حَين وذو الجهل حائين

ومن هذه الأبيات ما أنبأنا به أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو العسين أبو القاسم بن السمرقندي \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أبو العسين ابن النقور ، وأبو القاسم بن البسري وأبو محمد بن أبي عثمان قالوا: أخبرنا أحمد ابن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت المُجبِر قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال: أنشدنا الرياشي لسابق البربري رحمه الله:

ألا رأبما صار البغيض منصافياً وحال عن العهد الصديق المتاقين فلا تغترر ما عشت من متجمل بظاهر ودر قد تغطى البطائن

قال الرياشي: المتاقن المؤانس المعاشر، وأنشد لابن مقبل: (١٤٢ ـ و) يقول الذي أمسى الخليط المتاقبن يقول الذي أمسى إلى الحزن أهل ...

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي ، ح .

وحَدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي ــ من لفظه ــ قال : أنبأنا أبو المعالي

١ - تاريخ دمشىق لابن عساكر : ٣/٧٠ و - ١٠٥٠ .

عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر قالا: أخبر كا الشريف أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبر كا أبو الحسن رشاء بن نظيف ، ح ٠

وأخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين الفراء \_ إجازة \_ قال : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بسن السماعيل بن محمد الضراب قال : أخبرنا أحمد بن مروان قال : أنشدنا عمرو يسن محمد البصري قال : أنشدنا أبو الفضل الرياشي قال : أنشدني بعض أصحابنا لسابق البربرى :

إن كنت متخذا خليك أن كنت متخذا خليك أن كن لك منصفا وعليك نفسك فارعها ومن استخف بنفسه وأقل ما تجد اللئيد

وقال ابن بنين: ولقل (معا) . والمدرء إن عسرف الجميد

ولربما سئل البخيل الشيء فيقول لا أجد السسبيل فكذا لا جعل الإلىه كنه سامتني الدار الذي هو إن لهم تنبل خيراً أخاك وتجنسب الشمسهوات

فائرب شهوة ساعة قهد

فتنق وانتقد الخليسلا في الورد فابغ به بديلا واكسب لها عملا جميلا زرعت له قالا وقيسلا سم عليك إلا مستطيل

ل وجدته يأتي الجيسلا ( ١٤٢ – ظ )

لا يسسوي فتيسلا إليه مكسره أن يثنيسلا إلى خسير سسبيلا مسرع عنهسا الرسجيسلا فكثن له عبداً ذليسلا واحذر أن تكون لها قتيلا أورثت حزناً طويسلا()

١ - لم ترد هذه الابيات في تاريخ ابن عساكر .

## سابق(١) بن محمود بن نصر بن صالح بن مرداس :

ابن ادريس بن نصر أبو الفضائل الكلابي ، وتمام نسبه نذكره في ترجمة جد أبيه صالح بن مرداس إن شاء لله تعالى ، وأمه بنت الملك أبي طاهر بن فناخسرو بن بويه و

ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين وأربعمائة ، وكان قد أخوه (٢) قد قتل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذكرناه في ترجمته ، وكان قد فوض نصر أموره الى سديد الملك أبي الحسن علي بن منقذ بعد عوده من طرابلس ، وفوض إليه أموره ، وكان الوزير ابن النحاس بقلعة حلب ، وفي القاعة والي يقال له ورد ، وعندهما جماعة من الخواص ، فلما علموا بقتل نصر استدعوا أخاه سابق بن مجمود، وكان ساكنا في العقبة في الدار التي تنسب الى عزيز الدولة فاتك ، وكان قد شرب فيها وسكر ، فحمل من العقبة وهو سكران ، ورفع من السور ( ١٤٣ سـ و ) بحبل فيها وسكر ، فحمل من العقبة وهو سكران ، ورفع من السور ( ١٤٣ سـ و ) بحبل الى القلعة وهو سكران ، ونادوا بشعاره وأطاعه الأجناد ، وأشاروا عليه باطلاق أحمد شاه السي العسكر بالحاضر فسكن الفتنة ،

واستقرت قاعدة سابق ، ولقب عز الملك أبو الفضائل ، ودخل عليه أبو الفتيان ابن حيوس ، فمدحه بقصيدته التي أولها :

عكي لها أن أحفظ العهد والثود" وإن لم تنفد إلا القطيعة والصدا(") فأطلق له سابق ألف دينار ، وجعل له كل شهر ثلاثين دينارا .

وكان سابق من متخلفي بني مرداس ، وكان ينظم الشعر ، فإنني وقفت في ديوان شعر ابن النحاس على أبيات يخاطب بها سابن بن محمود ، وقد أنشده شعراً لنفسه فيه :

كنت أنشدتني من الشعر نظماً بحترياً يفوق لفظا ومعنسى

١ - سبق لي نشر هذه الترجمة في ملاحق كتابي مدخل الى تاريخ الحرب الصليبية: ٣٩٧ - ٤٠٤ .

٢ - أخوه نصر بن محمود بن نصر بن صالح ، انظر تفاصيل خبر قتله مع آحداث عصره في كتابي امارة حلب : ١٤٩ - ١٥٧ .

٣ - ديوانه ١٤٤/١/١٤١ ..

ولما ملك سابق وعرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا الى أخيه وثاب ، وحسنوا له أخذ حلب ، وانضاف إليه أخوه شبيب بن محمود ، ومبارك بن شبل ابن خالهما ، فسير سابق واستدعى أحمد شاه أمير الأتراك ، وكان في ألف فارس ، واستعان به ، فأنفذ الى رجل من الأتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا "في طريق بلد الروم في خمسمائة فارس ، وضمن له مالا "، فوصل ابن د ملاج في يوم الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان ( ١٤٣ – ظ ) وستين وأربعمائة ، وتحالفوا ، وخرجوا الى وثاب وبني كلاب في يوم الخميس مستهل ذي الحجة ، وكان بنو كلاب في جمسع يقارب سبعين ألف فارس وراجل ، وكانوا بقنسرين فعندما عاينوا الأتراك ، انهزموا من غير قتال ، وخلفوا حللهم ، وأموالهم ، ونسائهم وأموالهم ، فغنم أحمد شاه وابن د ملاج وأصحابهما جميع ذلك، فيقال إنهم أخذوا لهم مائة ألف جمل ، وأربعمائة ألف شاة ، وسبوا من حرمهم الحرائر ، وإمائهم وعبيدهم ما لا يحصى كثرة ، وعادوا بالأسرى الى حلب ، فأطلقهم سابق ، وأأنزل الخته زوجة مبارك بن شبل في دار وأكرمها ،

فسار وثناب ومبارك بن شبل الى السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان ، وشكوا حالهم ، وسألوا منه أن يعينهم على سابق ، فوعدهم وأقطعهم في الشام ، وأقطع الشام أخاه تتنش ، فسار ومعه جموع الترك ووتناب ومبارك بن شبل ، وصل إليه بنو كلاب ، فنزل على حلب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة ، ووصل إليه أبو المكارم مسلم بن قريش ، ونزل معه عليها ، وكان هواه مع سابق ، فكان يُستيسر إليه بسايق يقوي نفسه ، وينكر على بني كلاب خلطنهم ، ودام الحصار ثلاثة أشهر . وأحس أبو المكارم بتغير النية فيه ، وتحقيق النهمة به من مراسلة سابق وأهل حنب ،فاستأذن تاج الدولة في الرحيل ، ورحل وجعل رحيله وعبوره بعسكره على باب حلب ، وباع أعج الدولة في الرحيل ، ورحل وجعل رحيله وعبوره بعسكره عميية وتقوية لهم ، وقوى نفوسهم ونفس سابق ، وسار بعد أن قوي أهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعسد الضعف الشديد الى بلاده ، ورحل معظم بني كلاب ، وبقي مع تاج الدولة تأشش من بني كلاب وثناب وشبيب أخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير ، فأشار عليهم من بني كلاب وثناب وشبيب أخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير ، فأشار عليهم أبو المكارم بن قريش بالاحتياط على أنفسهم أو الهرب الى حلب ، وكاتبهم سابق ،

وتألفهم ، وقال لهم : إنها أذب وأحامي عن بلادكم وعزكم ، ولو صار هذا البلد الى تتشش ، أزال ملك العرب وذلوا ، واستوحشوا من الأتراك ، فهربوا السي حلب ، وصاروا الى سابق ، وكتب سابق الى الأمير أبي زائدة محمد بن زائدة قصيدة مسعر وزيره أبي نصر النحاس يعرفه ما هو فيه من الضيق ، ويسأله الاقبال عليه ، والقيام بمعونته ، ويحذره من التخلف عنه فيكون ذلك سبباً لزوال ملك العرب ، ويعيب عليه في التوقف عنه ، والقصيدة :

دعوت كشف الخطب و الخطب مع ضل وو كيت بالعهد الذي كان بيننا وما زلت فر اجاً لكل ملد قي فسسمر لها و انهض نهوض مشيع وقد لكلاب بدد الله شملكم أستبدلون الدل بالعن ملبسا وما زلتم الآساد تفترس العدى ببوا و ثبة تشفي الصدور من الصدا ولا بد من يوم نتحكم بيننا أرى الثغر روحاً أنتم جسد له وقد ذدت عنه طالباً حفظ عزكم وقد ذدت عنه طالباً حفظ عزكم وها أنا لا أنهك أبذل في حسى وها أنا لا أنهك أبذل في حسى شكرت صنيع ابن المسيب إذ أتى

أيا راكب يطــوي الفــلاة بحسرة ألا أبلــغ أبا الريان عني ألوكه (٢)

فلبيّ تني لما دعوت منجاوب وفاء كريم لم يكن قط صاحبا إذا المحرّ ب الصنديد ضجيّع هايبا أو يحكم ماتتقون المعائبا (١٤٤ حظ) وتمسون أذناباً وكنم ذوائبا فما بالكم مع هؤلاء ثعالبا ولا تخجلوا أحسابنا والمناقب وبين العدى فيه القنا والقواضبا إذا الروح زالت أصبح الجسم عاطبا إذا الروح زالت أصبح الجسم عاطبا إدا باء ولاقيت المنايبا الشواغبا إدا بت عن طرق المكارم عازبا يجبر مغدوي تسدد السباسبا

هملعة (١) لثقيَّت رشدك راكبا تسريح من الإيسلاف ماكان واجب

١ ــ الهلمع: السريع البكاء. القاموس.

٢ - الالوكه: الرسالة.

أخا شخصه لا يبرح الدهر حاضرا متى تجمع الأيام بيني وبينه وأهد الى شبل سلامي وقل له: فتلك حقود لو تكلسم صامت وقد أمكنتكم فرصة فانهضوا لها فإنى رأيت الموت أجمل بالفتى

تمثله عيني وان كان غائبا أشد عليه ما حييت الرواجبا(۱) لك الخير دع ما قد تقدم جانبا لجياء اليها الدهر منهن تائبا عجالاً وإلا أعوز الدر جالبا (١٤٥ و) وأهون أن يلقى المنايا مجاوبا

وكان قد بلغ سابقا أن أميرا من أمراء خراسان يقال له تركمان التركي ، قد توجه منجدا تاج الدولة تثتش ومعه عسكر ، فأخرج سابق منصور بن كامل الكلابي ، أحد أمراء بني كلاب ، من حلب ليلا ، وأعطاه كتابه الى أبي ذائدة ، وفيه هذه الأبيات ، ومعه بعض أصحاب سابق ، ومعهم مال ، فاتفق مع منصور ونائب سابق ، وجمعوا ما يزيد على ألف فارس وخمسمائة راجل من بني نمسير وقشير ، وكلاب ، وعقيل ، بتدبير أبي المكارم بن قريش ، والتقوا تركمان التركي في أرض الفايا(۱) ، فكبسوا عسكره ، وقتلوه ،

وبلغ ذلك تاج الدولة تتش فرحل عن حلب الى الفرات ، وشتى بديار بكسر ، ثم عاد الى حلب ، وافتتح منبج في طريقه وبزاعا وعزاز ، وصبح حلب صباحا ، فخرج عسكر حلب ، فالتقوا على الخناقية ، وانهزم عسكر تتش بغير قتال .

وكان أبو زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن زائدة في قدر خمسين فارسا مقابلهم فحملوا عليه ، واتفقت هزيمتهم فقتلوا من الغنز جماعة وغنموا ، وتقدم محمد بن زائدة الى الشيخ أبي نصر منصور بن تميم السرميني المعروف بابن زنكل أن يجيب أبا الفضائل سابق بن محمود عن القصيدة التي أنفذها اليه ، ويعرف ما لبني كلاب من الأيام المعروفة ، ويذكر هذه الوقائع ، فعمل :

١ - الرواجب : مفاصل أصول الاصابع ، أو بواطن مفاصلها ، أو هي قصب الاصابع أو مفاصلها ، أو ظهور السلاميات . القاموس .

٣ - الغاياكورة بين حلب ومنبج قرب وادي بطنان . معجم البلدان .

دعوت مجيباً ناصحاً لك مخلصاً فلبيت لا مستنكف جرعا ولا قال فيها في ذكر هذه الوقائع:

ول دعاني المدركي ابن صالح أسابق صرف الدهر في نصر سابق فلما التقيناهم غدا البعض سالبا فيا لك من يوم سعيد بيثنه وكان يرى في كفه الشام حاصلاً وفي يوم خناقيه قد خنقتهم عطفت لهم اذ خام من خام منهم فولوا وقضبان المخافة فيهم فولوا وقضبان المخافة فيهم وإذ ايقنوا أن ليس للكسر جابر وخلاوا بها كسبا حووه إوأبصروا

يرى ذاك فرضا لا محالة واجبا هـداناً اذا خاض الكريهة هائبا

شققت ولم أرهب اليه الكرائبا السي تركمان الترك أزجي النجائبا لانفسهم والبعض للمسال ناهبا عن الثغر أضحى عسكر الضد هاربا ويدوم بزاعا رد ما ظن خائبا بعثير ذل رد ذا الشرخ شائبا بفتيان كالعقبان شامت توالبا(١) معي أو فريق كنت للجمع ناكبا مسابقة أرماحنا والقواضبا يباشر ترب القاع منه الترائبا تولو وعن جبرين حثوا الركائبا سلامتهم منا أجلل مكاسبا

ورحل تاج الدولة تُتتُش من جبرين ، وكان نازلا ً بعسكره عليه، الى دمشق •

ولما جرى هذا الحادث طمع شرف الدولة ، أبو المكارم ، مسلم بن قريش في الشام ، وكاتبه سابق بن محمود يبذل له تسليم حلب اليه ، ووفدت (١٤٦ و عليه النبو كلاب بأسرها ، فتوجه الى حلب ، ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ، فغلقت أبوابها في وجهه ، وكان عند سابق أخواه شبيب ووثاب بحلب ، فلم يمكناه من التسليم ، فلم يقاتلها ، وأهلها يحرصون على التسليم اليه لما هم فيه من الجوع ، وعدم القوت ، وسلم البلد اليه ولدالشريف الحثيتي ، على مانذكره في ترجمة أبي المكارم مسلم بن قريش فانحاز سابق السي القلعة ، وحصر أبو المكارم القلعة ، وحصر أبو المكارم القلعة .

١ - التولب: الجحش . القاموس .

الى أن دبر شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق ، وقفزا في القلعة وصاح الاجناد بها شبيب يامنصور ، وقبض سابق وحبس ، وتسلم شبيب ماكان بها من المال ، وسفر سديد الملك ابن منقذ بين مسلم بن قريش وبين شبيب الى أن تسلم القلعة في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ، وانقضى أمر سابق بعد حصار لاقلعة أربعة أشهر ، وانقضت دولة آل مرداس .

دفع إلى القاضي أبو محمد بن الخشاب جزءاً بخطه وذكر لي أنه نقله من خط أبي الحسن على بن عبد الله بن أبي جراده في ذكر ملوك حلب وكتب إلينا المؤيد ابن محمد بن على الطوسي عن أبي الحسن قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر من سنة ثمان وستين : بعده أخوه سابق بن محمود أقام أربع سنين ، وسلم البلد إلى شرف الدولة أبي المكارم مسلم (١٤٦ ـ ظ) بن قريش العقيلي سنة ائنتين وسبعين وأربع مائة \_ يريد البلد دون القلعة .

قرأت بخط أبي عبد الله العظيمي ، وأنبأنا به أبو اليُمن الكنّدي وغيره عنه ، سنة ثماني وستين وأربعمائة فيها : قتل نصر بن محمود صاحب حلب يـوم الأحد ، يوم عيد الفطر • وجلس سابق بن محمود مكانه •

قال: وفي هذه السنة ، يعني سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة ، وصل شهرف الدولة إلى حلب وتسلمها من سابق بن محمود ، وامتنعت القلعة عليه ، وكان بالقلعة سابق واخوه شبيب ، فقبض شبيب على سابق يوم السبت ثاني عشر صفر ، وتولى الأمر بنفسه يوماً واحداً ، ثم عاد سابق فقبض على أخيه شبيب وتولى الأمر كما كان أولاً ، وبقي الحصار أربعة أشهر ، ثم سلم القلعة سابق إلى شرف الدولة يوم الأحد عاشر ربيع الآخر ، وقيل جمادى الآخر ، وهو الأصح ، يعني من سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة (۱) .

نقلت من خط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن مُنقذ في تاريخه قال : وأقام نصر مالكاً إلى سنة ثمان وستين ، فلما كان يوم عيد الأضحى عيد وخرج العصر لنهب الأتراك ابن خان وأصحابه ، ويأخذ نساءهم فإنه قال : « نريد الوجوه

١ - تاريخ العظيمي: ٣٥١.

الملاح » فضربه واحد فقتله ، واختبطت حلب ، وقفات أبوابها ، وقفل باب القلعة ، فجاء الأمير أبو الحسن سديد الملك ، وكان قد نزل لما مات محمود ، وقال له نصر : « ما يُر "ب هذه الدولة غيرك » ، فلما قتل نصر لم يجسر أن يذكر للوزير ابن النحاس ـ وكان صديقه ـ ذلك ظاهراً ، فقال له وهو في القلعة من تحت السور : الأمير نصر (١٤٧ ـ و) سالم كما تحب ، ولكن سألتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل الملك ، وفاد مات •

فاحتفظ ابن النحاس من القلعة ، وأجلسوا بعده أخاه سابقاً ، وكان سابق كما قيل لي من أحسن الناس محاضرة ، وأصبحهم وجها ، وأسوأهم فعلاً في نفسه وأفعاله .

حدثني مولاي رحمه الله قال: من طريف عمله أنه مدحه الشريف أبو المجد بثلاث قصائد ، فتأخرت الجائزة ، فكتب إليه ، وقد ضاع له دنانير ثم وجدها .

قل للأمير أبي الفضائل سابق قولا يفوه به لسان الناطق فبحق من رد الدنانير التي ضاعت بتقدير الإله الخالق أردد علي مدائحاً أنشدتها ذهبت لديك ذهاب خاص بارق

قال: فأنفذ له قصيدة وكتب إليه على ظهرها: نحن نسأل عن الباقي وننفذه إليك •

وأقام بحلب مستضعفاً يُغير بنو كلاب على باب حلب ، تأخذ منه الغسالات والقوافل ، ولا يخرج أحد إلا بخفارة ، ولا يدخل إلا كذلك .

والأمير سديد الملك مقيم بالجسر لعلمه أن الداء قد أعضل ؛ قال : فاشتغل عنهم بحصنه وبلده كتفر طاب ، يشتو بالجسر ، ويصيف بكنفر طاب ، إلى أن

غُلُب سابق ، واستحكم يأسه ، أنفذ إليه وقال : أشتهى أن تحضر ، تفصل بيئي وبين أخوتي ، وما قد دهمنا من شرف الدولة ، فمضى حينئذ وقد أمن غائلتهم .

وقال: سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ؛ فيها تسلم شــرف الدولة (١٤٧ــظ) قلعة حلب ، شهر ربيع الآخر ولم يكن فيها مايؤكل .

قلت انقطع ذكر سابق بعد أخــذ حلب منه ، فلم نقع له على ذكر ولا خبــر والظاهر أنه تطل مدته ، وأنه توفي بعد ذلك بقليل .

# السابق بن أبي مهزول المعري:

واسمه محمد بن الخضر ، السابق لقب اشتهر به ، وربما يلتبس بأنه اسمه ، وسنذكره في المحمدين فيما يأتي إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

#### ذكر من اسمه سابور

## سابور بن أزدشير:

بابكان الملك بن ساسان بن بابك بن ساسان بن بابك بن ساسان بن بهمن الملك ، وهو سابور الجنود ، ملك بعد أبيه أزدشير ، ملك احدى وثلاثين سنة ونصف ، وثمانية عشر يوماً ، هكذا نقلت نسبه من خط عبد السلام بن الحسين البصري المعروف بالواجكا في كتاب ذكر فيه فضائل الفرس وملوكهم وأنسابهم وأخبارهم •

ونقلت من خط المذكور في هذا الكتاب ، قال سابور بن أزدشير الملك يوم ملك : لا يتعقبن أحد أمرنا ونهينا مالم يعرف أسبابهما .

قال: وبنى سابور الجنود الملك: جندي سابور، وبنى بفارس مدينة سابور، وقد كان في موضع مدينة سابور مدينة بناها طهمورت الملك، وبنى سابور أيضاً بميسان مدينة سماها شاذ سابور وبالنبطية تسمى ويها •

قيل إن سابور بن أزدشير افتتح الرقة ، ودخل إلى بلاد الروم فقتل منهم وسبى وانتهى إلى القسطنطينية ، ففي دخوله من الرقة إلى بلاد الروم اجتاز بحلب أو عملها •

# وكان لـ كـ لام حكمـ ة •

قرأت في كتاب وقع إلي يتضمن أخبار ملوك الفرسس: ثم ملك من بعده ( ١٤٨ – و ) يعني أزدشير بن سابور بن أزدشير فعقد التاج على رأسه اوهو ابن عشرين سنة ، وقد كان الناس آنسوا منه في حياة أبيه فضلا في إصابة رأيه وصحة عقله وعمورة حلمه وشدة بطشه ، وبلاغة منطقه مع حزمه ورأيه ويمن نقيبته ، وعظم رأفته ورحمته وأمر بما في الخزائن من الأموال اوالجوهر والأمتعة ، ففرقا

أكثر ذلك فيمن قبله من الجنود والرعية ، ووصل إلى كل منهم بقدر ما هو أهلمه ومستحقه وقدر حاجته إليه ، حتى وصل ذلك إلى الخاص والعام ونالت منفعته القريب والبعيد ، والشريف والوضيع ، وساس ملكه بأحسن السياسة ، ووصل إلى رعيته من اللين والرفاهية في ولايته مااشتدت مودته لهم ورغبتهم فيه ، وحسن سماعه في الناس ، فلما مضى من ملكه إحدى عشرة سنة سار بجنوده إلى الجزيرة فنزل على نصيبين فافتتحها ، ثم افتتح الرقة وأوغل في بلاد الروم ، فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبى سبايا كثيرة ، ثم انصرف إلى مملكته بغنائم كثيرة ، وقد كان انتهى غليمة وسبى سبايا كثيرة ، وبنى ثلاث مدائن منهن جندي سابور ، وسابور التي في مسيره إلى القسطنطينية ، وبنى ثلاث مدائن منهن جندي سابور ، وسابور التي بفارس وتستشر بالأهواز ، واستقبل السيرة في مملكته ورعيته بأحسن ماكان عليه من الجود بالأموال ، والتخفيف عن الخراج والرحمة للضعفاء ، والرقة عليهم والشدة على أهل الريب والتحري للعدل (١٤٨ خل) وكان جميع ماملك ثلاثين والشدة وشهراً إلا" يومين •

# سابور بن علي بن هلال بن حبيش بن عبد العزيز:

أبو طاهر بن أبي الحسين بن أبي البدر الحلبي المؤدب المعروف بابن الجئبري شاعر بن شاعر بن شاعر بن شاعر ، وقد ذكرنا لكل واحد منهم في ترجمت شماعرا .

وأصلهم من جبرين قورسطايا من ناحية اعزاز ، وسكنوا حلب •

روي عنه شيئًا من شعره أبو عبد الله بن الملحي" ، وأبو نضر أحمد بن محمد الطوسي •

أخبرنا أبو الفضل تاج الامناء أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عسي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: سابور بن الجبري المعلم، شاعر قدم دمشق ذكره لي أبو عبد الله بن الملحي فيمن لقيه بدمشق من أهل الأدب.

فحدثنا أبو عبد الله محمد بن المحسن بن أحمد بن الملحي من لفظه ، وكتبه لي بخطه قال : سابور بن الجبري المعلم ، شاعر مجيد وأبوه كذلك ، مترسل له مقامات

ورسائل يشبه بعضها بعضا في الجودة ، وهو القائل في القلد بن فريش وأسامة بن ميارك:

كنا نعد" مقلىدا فى وإذا مقلىد حين جسا رأيته في رواية أخرى :

وإذا به كعب بن مامه

بُخلیه رُبُ الملامییه و أسامیة كعب بن مامیه

حين عاينا أسامية (١)

أخبرنا أبو المظفر حامد بن أميري القزويني \_ فيما أجاز لنا روايته عنه \_ قال: ( ١٤٩ \_ و ) أجاز لنا خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي قال: أخبرنا والدى قال: أنشدنا أبو طاهر سابور لنفسه في الكذب:

المين يجمع كـــل شيء طالـــح فــَــــُـوقه إِن كنت مرءا صالحــــا

من خصلة مبغوضة لا تكحسسُن الله تتحسسُن الله يتقيه على الصلاح المؤمسن

وقال : أنشدنا أبو طاهر ، يعني لنفسه :

منه قريب انه لك مفسد

من كان يكذب ما يقول فــــلا تكـــن هي خصلـــــة لا تــُر°تــَضى فتوفــَهــــــا وقال : أنشـدنا أبو طاهر :

تركن إبائي عند عزت عبدا وحل مريرا كان أحكسه عقدا

وقد كنت حر"ا غير أن مطامعــي ومن تابع الاطمــاع ضل" برأيـــــه

نقلت من بعض تعاليقي مما نقلته من خط بعض الحلبيين لأبي طاهر الجبري الحلبى:

مدحناكم ظناً بأن مديحنا

يقربنا منكم فنظفر بالبذل

ا ـ ليس لسابور ترجمة في تاريخ دمشق لابن عساكر ، ومقلد وأسامة كانا من أمراء بني عقيل في الموصل .

ولم ندر أنالجودلم يُلثق ِعندكم لنا من قاصدي غير أهله

عصاه ولم تثبت لكم قدم المفل رواها لكم لما عكفتم عن البخل

نقلت من خط محمد بن علي العظيمي في تاريخه \_ وأنبأنا عنه أبو اليمن زيد ابن الحسن الكندي ، والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي \_ فال : سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، فيها مات سابور بن علي الجبري الشاعر وعمره ثمانون سنة ثم ذكر ( ١٤٩ ــ ظ ) في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة مات سابور أول ربيع الاول في يــوم مطير ، وقد ذكر في السنة الحالية موته وهذا هو الصحيح(١) .

الملك بن نرسي الملك بن بهرام الملك ، ويقال له الملك شاهنشاه بن بهرام الملك بن هرمز البطل الملك بن سابور الجنود الملك بن أزدشير بن بابك بن ساسان بن بابـــك ابن ساسان بن بابك بن ساسان بن بهمن الملك ، وهو سابور ذو الأكتاف ، هكذا نقلت نسبه من خط عبد السلام بن الحسين بن محمد البصري في الكتاب المتضمن ذكر فضائل الفرس وذكر طبقات ملوكهم •

وذكر غيره أنه سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور وآن بهرام شاهنشاء أخو نرسي بن بهرام ، قيل انه دخل الشام وقصد ملك الروم أبو الياس الى أنطاكية فقبض عليه وحبسه بأنطاكية .

قرأت بخط عبد السلام البصري : وكان سابور حملا يوم مات أبـوه هرمــز الملك ، فعقد التاج على بطن أمه ، وكان الملك يوم يملك يتكلم بكلام يرغب الناس ويرهبهم ، ويعدهم العدل وحسن السيرة ، فاذا قعد على سرير الملك ووضع التاج على رأسه ، يحمد الله ثم يتكلم بذلك ، فإن كان الملك صغيرا لا يحتمل أن يعلق التاج على رأسه ، وضع التاج على كرسي ويتكلم عنه وزيره والموابذة والهرابذة (٢) فإذا كان صبيحة اليوم الذي يدرك فيه وضع التاج على رأسه ، وجلس مجلس الملوك ثم تكلم هو (١٥٠\_و) وإنما سمي سابور ذو الأكتاف لأنه كان يخلع أكتاف العدو ، وهو الذي قتل ايادا ، وانما كان جرم اياد عنده ان شاة لرجل منأهل

١ ــ لم يرد هذا الخبر في المطبوع من تاريخ العظيمي .
 ٢ ــ أعلى رجال الدين الزرادشت مكانة .

السواد سرقت فاتهم بها رجلا من اياد ، كان دخل السواد في حاجة له فقتل ســـابور ايادا ، وهربت بقية منهم فدخلت بلاد الروم ، فخلع سابور أكتاف من بقني •نهم •

ومن خط عبد السلام: وبلغنا أن معاوية بن أبي سفيان كتب الى بني تسيم يأمرهم بالوثوب على على بن أبي طالب عليه السلام، فأجابه الى ذلك قوم منهم وعلي عليه السلام يومئذ بالبصرة فبلغه ذلك فصعد المنبر فخطب الناس ثم قال:

ويسرى الغي للشسقاء رشسادا سساور بالسسواد ايسادا<sup>(١)</sup>

اِن حیاً بری الصلاح فسادا لقریب من الهلاك كسا أهلك

قال: وبلغنا أن سابور ذا الأكتاف الملك أقام بجندي سابور ثلاثين سنة مسن ملكه ، ثم تحول الى المدائن وهي دار الملك في القديم فتحول عن جانب المدائن التي كانت الملوك تنزله وبنى الإيوان الذي بالمدائن اليوم والقصر في الجانب الآخر •

فلم تزل الملوك بعد سابور ذي الأكتاف الى أن خرج الملك من أيديهم ينزلون الإيوان الذي بالمدائن والقصر الذي الإيوان فيه ، وملك سابور اثنتين وسبعين سنة فحين حضرته الوفاة كان ابنه سابور بن سابور ذي الاكتاف صغيرا ، فأوصى بالملك لأخيه أزدشير بن هرمز الملك .

ومن خط عبد السلام: وبنى سابور ذو الأكتاف الإيوان الذي بالمدائن والقصر ( ١٥٠ ـ ظ ) الذي فيه الإيوان، وبنى بالأنبار وسماها فيروز سابور وبنى مدينة السوس بالأهواز، وبنى مدائن بسجستان، وبنى مدينة الكرج، وبنى مدينة بآجر وسماها جندي سابور أسكن فيها سبيا سباهم من الروم وبنى مدينة نيسابور بأرض خراسان وبنى مدائنا بالسند،

هذا ما نقلته من خط عبد السلام البصري المعروف بالواجكا •

وذكر في غير هذا الكتاب أن أبو الياس(٢) ملك الروم ، وكان ينزل أنطاكية قصده

١ ــ لم يرد هذان البيتان في ديوان الامام على المطبوع .

۲ \_ ارجح آنه يريد به الامبراطور جوليان ( ۳٦١ \_ ٣٦١ ) ومن أجل حروب سابور انظر:

History of persia, by p. syKes, vol1, pp 418 — 420.

سابور ذو الأكتاف فظفر به أبو الياس إما في حربه ، واما لان سابور .. كما يقال ... مضى الى أرض الروم ليقتص أمرها • ففطن له وقبض عليه ، فكيف ما كان فقد دخل أنطاك ... •

وقيل ان أبو الياس سار الى أرض العجم حتى بلغ جندي سابور فحصرها فاستصعب عليه فتحها ، وكان سابور محبوسا في قصر أبو الياس فعشقته ابنة الملك ، فخلصته فطوى البلد متخفيا الى أن وصل جند يسابور ، فدخلها وقويت نفوس من بها من أصحابه وخرجوا من فورهم فأوقعوا بالروم تفاؤلا بخلاص سابور ، فأسروا أبو الياس فقتله سابور ذو الاكتاف ، واختلفت الروم فيمن يولونه وضعفوا عن مقاومته وكان لسابور عناية بقسطنطين فولاه على الروم ، ومن عليهم بسببه وجعل لهم طريقا الى الخروج من بلاده ، بعد أن شرط على قسطنطين بأن يغرس إزاء كل نخلة قطعت من أرض السواد وبلاده شجرة زيتون ، وأن ينفذ اليه من ببلاد الروم فوفى ك ( ١٥١ – و ) •

وقع إلى كتاب يتضمن أخبار الهرس لم يذكر اسم مؤلفه ، فنقلت منه : فلما بلغ سابور ست عشرة سنة واشتد عظمه ، وقوي على حمل السلاح ، جمع اليه عظماء أهل مسلكته ، ثم قام وخطبهم وحمد الله ووعظهم ، ثم أمرهم أن يختاروا نتجدائهم وأهل البأس منهم ألف أسوار ، ففعلوا ، وعرضوا عليه بأسلحتهم وكراعهم ، فأقام لهم ما يكفيهم وأولادهم من الارزاق والاطعمة ، ثم جمع الألف إليه وحثهم على القيام بحفظ البلاد ، وكانت الاحوال بسبب صغر سنه قد اختلت فأجابوه بما يؤثره ، ثم سار الى النواحي التي كانت العرب فيها فقتل من قدر عليه منهم وهرب بقيتهم حتى لحقوا ببلادهم فقطع البحر حتى أتى الخط(١) ، ثم غزا بلاد البحرين فجعل لا يبقي على شيء قتلا واخرابا ، غير أنه لم يكن يأخذ لهم سلبا ولا مالا ، ثم مضى الى يبقي على شيء قتلا واخرابا ، غير أنه لم يكن يأخذ لهم سلبا ولا مالا ، ثم مضى الى هجر فأعظم المقتلة فيهم ، ثم أتى عبد القيس ففعل بهم مثل ذلك حتى أبادهم ، وفعل ذلك باليمامة وما يليها ، وقتل بالمدينة وخيبر ثم هبط الى ما يلي الشام من بلادهم ففعل مثل ذلك بهم وقال : هذا جزاؤكم بما كان من بغيكم علينا وافسادكم في بلادنا

١ - الخط هو خط عمان أي ساحل بحر عمان . معجم البلدان .

بعدما شرطتم لدارا بن دارا الملك من الكف عن بلاده والتشبه بالنساء في اطالة الشعر واتخاذ الأزر، وكان دارا بن دارا الملك ابن عم بابك بن ساسان والد أزدشير .

فلما بلغ سابور ما في نفسه ، وأدرك منهم ثأره ، قال لمن معه من الجنود : انى أريد دخول أرض الروم ومستخف فيها (١٥١ ـ ظ ) حتى أبحث عـن أسرارهم وأعرف عدة جنودهم ومسالك بلادهم حتى إذا بلغت نهمتي مهن ذلك ، وحاجتي انصرفت الى مملكتي ، فسرت إليهم بمن احتاج إليه من الجنود فحذره الجنود التغرير بنفسه فلم يقبل ، وانصرف متنكرا حتى دخل أرضهم فمكث فيها حينا يجول فيها ، فبينما هو كذلك إذ بلغه أن أبن قيصر أعرس فأولم وليمة لسفلة الناس ومساكينهم ، وأمر أن يجمعوا له ويحضروا طعامه بعد فراغه من طعام الأشراف ، فانطلق سابور متهيئا بهيئة السرُّوَّال حتى شهد ذلك الجمع ، لينظر الى قيصر ويعرف هيئته في مجلسه وطعامه فبينما هو كذلك إذ أتي قيصر باناء يشرب فيه من آنية سابور منقوش فيه تمثال سابور فجعلوا يسقون به قيصر ومن حوله ، حتى انتهى الاناء الى حكيم من حكمائهم الذين ينظرون في النجوم ، ويعرفون الفراسة فنظر في التمثال الذي فيه ، وقبل ذلك ما قد كان أبصر وجه سابور وهو جالس في رفقة المساكين ، فأمسك الاناء وقال: انبي لارى أمرا معجبا قال قيصر: وما ذلك ؟ قــال الحكيم : أرى في الجلساء رجال شبيه الصورة بهذا التمثال ، فأن لم يكن ذلك سابور فما في الأرض أحد أشبه منه به ، فأمر قيصر فدعا سابور اليه فسأله عن أمره ، فقال: أنا رجل مسكين من أهل فارس ، وكان سابور جميل الوجه حسن الصورة ، معتدل القامة ، تام الخلق ، فازداد قيصر لما رأى من حاله في ذلك ارتيابا ( ١٥٢ - و ) فسى أمره وأحس بأنه لم يصدقه عن نفسه ،فألح عليه في السؤال وقال ما صدقتنا عن خبرك ، فقال سابور : أما إذا أبيتم إلا" التقصي عن أمري فاني لا أجد من صدقكم بدا ، أنا من أساورة فارس ، وكان والدي قد أجرم الى ملكنا جرما عظيما فقتل واستصفى ماله فتخوفته على نفسي ، فلحقت بكم وقد أصابني فقر ومسكنة ، فأتيت هذا الموضع لما بي من الجوع والجهد والفاقة ، فرقوا له وظنوا أن قد صدقهم عــن نفسه ، فهمو ا بتخلية سبيله ، فأبي ذلك العالم عليهم أن يخلوه ، ونظر في حسابه فأتاه في ذلك ما وافق ظنه ، وقال : اعلموا ان هذا سابور تفسه فاستوثقوا منه واشتدوا

عليه حتى يعلمكم أمره ، فاشتد عليه قيصر عند ذلك وتوعده بالقتل وجعل له الامان على أن يحقق له الخبر عن أمره ، فقال لهم سابور : عجبا لكم ومن طمعكم بي أن يؤثر سابور الجهد والحاجة والجوع في بلادكم على المقام في ملكه ونعمته ، فلم يقبلوا ذلك منه ولم يخلوا عنه حتى اعترف لهم سابور ، فاشتد فرح قيصر وجنوده وقالوا : قد أعظم الله علينا النعمة فساق الينا عدونا وأمكننا منه فنحن منتقمون منه ومنزلون به وبأرضه ما أجرم الينا سابور الاول ، فأمر قيصر بسابور فجعل في نقرة جوفاء من جلود البقر ، ثم أطبق عليه وألزمه الرقباء والحفظة ( ١٥٢ \_ ظ ) .

وسار بجنوده الى أرض فارس ، ثم أرسل اليهم: اني قد أخذت ملككم فاما أن تفتدوه واما ان أقتله ، وأمر سابور أن كتب الى أهل أرضه ، فيرسل أهل كل مدينة بما يسألهم ، فجعل لا ينزل بأرض الا أخربها ، وجعلت الاعاجم تتقيه بكل ما قدرت عليه ، فكثر منه التتل والاخراب في مدائنهم وقراهم والعقر في نخلهم وشجرهم وسابور معه يسير به حيث ما توجه ، حتى اتهى الى جنديسابور ، وكان قد تحصن جنود فارس وعظماؤهم ، فنصب عليهم المجانيق حتى هدم نصفها ، ولم يستطع دخولها فبينا هو كذلك إذ غفل حراس سابور من الروم ذات ليلة فلم يعلقوا الباب الذي كان يلقى اليه الطعام في النقرة ، وكانت ليلة مقمرة ، وكان حول النقرة ممسن غنمت الروم من سبي الاهواز أناس كثير ، فرفع سابور رأسه وقبل ذلك ما سمع كلامهم وعرف لغتهم ، وكان عندهم زقاق زيت فدعا سابور بعضهم فقال : خذوا من هذه الزقاق فأفرغوه على رأسي ففعل ذلك فابتل القد ولان ، وكان قد نحل جسمه فلم يلبث أن أسبل يديه ورجليه من الوثاق وخرج من النقرة يدب على قوائمه شبه فلم يلبث أن أسبل يديه ورجليه من الوثاق وخرج من النقرة يدب على قوائمه شبه الدابة حتى اذا جاء من باب المدينة رآه الحراس فصاحوا به ، فأشار اليهم ان اصمتوا وأخبرهم باسمه ، فعرفوا صوته ففتحوا اه باب المدينة ، فلما دخل (١٥٣ – و) على وأخبرهم باسمه ، فعرفوا صوته ففتحوا اه باب المدينة ، فلما دخل (١٥٣ – و) على أهلها اشتد سرورهم به ورفعوا أصواتهم بحمد الله وتسبيحه ،

فاستنبه قيصر وأصحابه بأصواتهم ، وظنوا أنه أتاهم مدد من ورائهم ، ثم قال لهم سابور : استعدوا وتعبوا فاذا سمعتم صوت ناقوس الروم فاركبوا خيولكم ، فإذا ضرب به الثانية فواقفوهم فإني أرجو أن ينتح الله لكم عليهم ، ويفل حدهم ففعلوا ذلك بهم ، فقتلوا الروم أبرح القتل ، وأمرهم سابور أن يأخذوا قيصرا أسيرا ولا

يقتلوه ، فأسروا قيصر واستباحوا ما كان معه من أمواله وأمتعته ونسائه ، فأمر بكل ما كان معه من السبي فرد إلى بلادهم وأرضهم ، وبما كانوا أصابوا أن يدفع الى من كان لــه .

وأوثق قيصر حديداً وقال: إني مكافئك بما أوليتني كما أحببتني ، وآخذك باصلاح ما أفسدت وعسارة ما أخربت من أرضي ، فلست ببارح حتى تغرس مكان كل نخلة اقتلعتها أو شجرة عقرتها زيتونة ، وحتى تبني كل مدينة أخربتها أو بناء هدمته بنفقتك وعمالك .

وكتب قيصر الى الروم يسألهم أن يفدوه بذلك ، فحملوا التراب من آرض الشمام حتى عمروا به المدائن ، فبنوا له المدينة العتيقة ، وبنوا ما هدموا من جنديسابور بالآجر والجص ، فصار سور تلك المدينة يصفا آجر ونصفا لبن، وغرسوا الزيتون بأرض فارس والاهواز والسواد ، ولم يكن قبل ذلك بها زيتون ، فلما قضى سابور حاجته من قيصر سأله أن (١٥٣ م طل يخلي سبيله ، ورغب اليه في ذلك ، فقطع عقبيه وكفه ، وقال : هذا جزاؤك بما ابتدأت به من الظلم والعدوان والبغي ، ثم حمله على حمار وبعثه الى الروم فلذلك ما تركت الروم اتخاذ الاعقاب للخفاف وركوب الدواب .

ثم أقام سابور في ملكه ، وأقبل على عمارة بلاده واصلاحه مملكت ومكث بذلك حينا ، ثم سار الى أرض الروم فقتل فيهم مقتلة عظيمة ، وسبى منهم سبايا كثيرة ، وبنى بالسوس مدينة وسماها أبر أبحره سابور ، وعمد الى السببي الذين جاء بهم من الروم فأسكنهم تلك المدينة ، ثم عفا عن العرب واستصلحهم وأسكن ما أصاب من سبايا العرب من بني تغلب براري وسماهيج (۱) والخط ، ومن سبى من عبد القيس وأفخاذ من تميم بهجر (۲) ، ومن سبى من بكر بن وائل بكرمان ، ومن سبى من بني حنظلة وتنوخ بالاهواز ، وانما كان يسكن كل قوم ممن يسبي فيما يوافق بلادهم من الارضين ، وبنى مدينة أخرى بنيسابور ومدائن أخسر بالسند

١ - سماهيج اسم جزيرة في وسط البحر بين عمان والبحرين . معجم البلدان .
 ٢ - هجر حاضرة البحرين . معجم البلدان .

وسجستار وذاك سوى أنهار كثيرة احتفرها ، وقناطر وجسور عقدها وقرى أسسها وعمرها .

قلت : الذي أظنه أن هذه الحكاية عن سابور مصنوعة والله أعلم ، والى سابور هذا أو الى سابور الجنود جد جد جده الذي قدمنا ذكره أشار عدي بن زيد العبادي بقوله: (١٥٤ – و) •

وان أم أين قبلسه سابور(١) أيسن كسرى كسرى الملوك أنو شر

#### ساريسة بن محمد :

وقيل سارية بن عبد بن سارية أبو الحسن البغدادي ثم الطرسوسي الحافظ ، بغدادي سكن طرسوس وحدث بها عن أبي سعيد الاشج ، والحسن بن الصباح الواسطي ، وسلمان بن توبة النهرواني روى عنه سعيد بن الفتح وأبو حفص عمر ابن جعفر الطبري ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن اسماعيل المصيصي .

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي : أبو الحسن ساريــة ابن محمد بن سارية البغدادي الحافظ ، روى عن أبي علي الحسن بن الصباح البزاز الواسطي ، وأبي سعيد عبد الله بن سعيد الاشج الكوفي وغيرهما • روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد بن اسماعيل المعيطي المصيصي بمصر ، وأبوحفص عمر بن جعفر ابن محمد الطبري بمكة ، في حرف السين المهملة من معجم شيوخه ، وذكر أنه كتب عنه سنة خمس وتسعين ومائتين •

أخبرني أبو بكر محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري \_ من لفظه \_ قال: نقلت من خط الحافظ أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي بالاسكندرية ، ونقله من خط الحافظ أبي طاهر السلفي رضي الله عنهما : أبو الحسن سارية بن عبد ابن سارية الطرسوسي روى عن سلمان بن توبة بن زياد النهرواني سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، وعن غيره ، حدث عنه سعيد بن الفتح مولى محمد بن العلاء بأنطاكية ، وكتب عن سعيد هذا محمد بن المحسن بن الحسين الاذني بأنطاكية ، وروى عنـــه بمصر(۲) . (۱۵٤ - ظ) .

١ - شغراء النصرانية للويس شيخو: ٥٦٠.
 ٢ - لا ذكر لسارية في التكملة لوفيات النقلة.

# ساطع بن عبد الباقي :

ابن المحسن بن عبد الباقي بن عبد الله بن المحسن بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن أحمد بن داوود أبو ١٠٠٠ (١) التنوخي المعري شاعر مجيد من بني أبي حصين ، بيت القضاء والفضل والعلم ، وكان ساطع هذا من أعيان أهل المعرة ، وكان يتردد الى حلب ، واجتمعت به مرارا متعددة بمعرة النعمان وبحلب ، وسمعت منه مقاطيع من شعره ، وقصائد مدح بها الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ، وكان قد نفق عليه ومال اليه ، فمما سمعته من لفظه قصيدة أنشدها بقلعة حلب بين يديه ، وذلك في بعض ليالي شهر رمضان من سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وذكر فيها ولده الملك العزيز محمد بعد أن ولد ، فاستحسنها الملك الظاهر ، واستعاد منه أبياتا منها ، وذلك بمحضر رسول الملك الاشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب موهو المجد البهنسي ، وأثبت ها هنا القصيدة بكمالها :

سمعت القاضي ساطع بن أبي حصين ينشد الملك الظاهر لنفسه:

أما لحج تلاقسي الحسي لعل في عرفات من عوارفكم وليت يجمعنا جمع ويشعرنا كيما أقوم مقاما لا أخاف به فهمتي في أسار الهم موثقة

ولي اليكم ومن ظمئاكم ظمأ أحنوا اليكم حنينا كلما نسمت يا راحلين وقلبي في رحالهم عودوا والاعدوا حسنا بقربكم عسى يبين لعيني بعد ما بنيت

ولا لرمي جمار الهجر أوقات وصار لصب له بالخبت أخبات (٢) سعيا بمشعر تلك الدار ساعات نوى وتشرح من حالمي مقامات ما سرت عني المسرات في (١٥٥ مـ و)

مبرح والسى لبنسى لبانسات صبا ويعتادني منكسم صبابات تجدوه وان غفل الحادون روعات فللجميل وللاحسسان عسودات عليه أنماطكم (٢) للبين بانسات

١ - فراغ بالاصل .

٢ ــ الخبت : سهل في حرة المدينة وقيل علم لصحراء بين مكـــة والمدينـة ،
 والاخبات : الخشوع . القاموس . معجم البلدان .

٣ ـ النمط : جماعة أمرهم واحد ، وثوب صوف يطرح على الهودج . القاموس . "

حفظتكم وأضعتم ما أمنتكم له و فيا عذولي أقل اللوم وابق فما يفيد عهدي بنا قبل وشل (۱) البين يجمعنا ظل في سرحة سرحت أنهارها وزهت أزها سماؤهاالدوح تبدي الزهر من زهر وليا تدير فيها شموس الراح في فلك من عاقوتة تجتلى من درة ولها الحر رقت وقد سفك الراووق من دمها الحر من حيث حلت عقال العقل قيدها التح دارت عليها رحا الادوار جاهلة منها كرميه كرمت صونا متى فقدت حشا لو أنها كنيت من حيث مااعتصرت أم ا

هوى وماء ونار والاناء لها متى أغار عليها الماء غار لها تحالاً على الشرب في شرب تمز قه يحثنى عليها فنحبى من لذاذتها ونحن في جنة ما فات ساكنها قد أبدع الله فيها كل رائقة نمارق وزرابي مفوفة حباً يطيب وورد يانع شبم للعين من عينها مستوقف بهم ما أعربت قينة إلا شدا طربا وللنفوس لما تختار أنفسه وللنفوس لما تختار أنفسه

له ومن مثلكم ترعى الامانات يفيد عذلي ولا تغني الملامات ظل ظليل وروضات أريضات أزهارها وبها للهو لحدات وأرضها كيفسار الطرف روضات من الزجاجة أقمار منيرات الحرام ما حللت منه الاراقات التحريم وانطلقت عنها الاباحات منها بما عملت منها الديارات حشا الاباريق صانتها الحشاشات أم العناصر لم تتُخْطُ الكنايات أم العناصر لم تتُخْطُ الكنايات

من جوهر الترب فهي الاستقصات من سخطها زرد تحكيه ميسات الأفواه وهو بأعلى الجام جامات موتاً ونشراً فاحياء وأموات فيها نعيم ولا تعروه آفات تناوحت فنواحيها بديعات نسج الربيع لرائيها أنيقات وجنة أمنت فيها الجنايات وللمسامع ألحان وأصوات من أعجم الورق في الأوراق قينات من صالح لا تدانيه الدنيات وصفاً وعمت رعاياه الرعايات

١ - الوشل: الماء القليل ، والقليل من الدمع والكثير منه والهيبة والخوف.
 القاموس .

الظاهر الملك المخــلوق من ملك تخافه الأنسد في الأخياس(١) مشبلة تاهت بدولت الدنيا وجكالها يمحو ويثبت أرزاق الورى بيد 

مناقب لوحكو تها الشهب ماخفيت وطيب نشر به الأقطار في قُـطـُـر لا غــرو يأسف عصر قد خلا أسفأ اذ بدا الليل نقعها والرعود صهيل والسمهريسة كالأشطسان واردة أبدأ محياه بدرا والمالوك له من أخــوة يتوخـــى أن يعود لهـــم هــم الملوك وأبنــاء المليــك واخو يتلوهم أمراء كالليموث لها أسد لهما السرد لبد والظبي عوض عــــلام لا يعجز الوصـــاف وصفهم مًا يممت بلـواءً منــك دار عدى ً وما الشاآم الذي جُمَلت بل لك من يا أيها الملك السلطان لا برحت

ومن أياديه أنواء مطيرات وتستحي من حياة المستهالات اثاره ومساعيب الأبيات لا زال فينا لها محو واثبات تُغنى بتدبيرها في الروع رايات (101-e)

وهمة هامة الجوزاء تحسدها وعزمة تتوقياها المنيسات وأظهــرت ما أجنتــه الظهيرات تراوح الريح طيب منه فوحات عصرا بنوه الخلال اليوسفيات الجرد والبرق بيض مشرفيات خرصاتها (٢) شرع والسحب هامات أهلة تتجتلى واللشم هالات إشراق ملك له في الغرب عادات ان المليك وحسبى والتحيات في موقف الروع وقفات ووثبات من البراثن والأرساح غابات وهم بماكك في الدنيا علامات إلا وسام لها التدبير شيمات حسن المساعى بوجه الأرض شامات تُهدى اليك التهانسي والمسرات

١ - الخيس: الشجر الملتف ، القاموس ،

٢ - الخرص: ما على الجبة من السنان أو الحلقة تطيف بأسفله .

هنیت بالناصر<sup>(۱)</sup> ودمت له ماك أبي الله إلا أن يكون لــه تاهمت بمولده التيجان وابتهجت مناذا يقنول البذي يتلو مآثرها 

مادامت الأرضى تسمو بالسموات جد كجديه تتلوه السيادات (١٥٦ـظ) أسبرة الملك والجبرد الصفيات في مشهد الحمد ما تبني المقالات أم الخؤولة إن لم تسمم حالات

استعادة الملك الظاهر هذا البيت تنبيها للبهنسي على ذكر جده لأمه الملك العادل ، وذكر أخواله الذين الملك الأشرف أحدهم:

لا زلت في دولة بالسعد دائلية جديد عمر تواليك السعادات

ما أسفر الصبح عن لألاء داجية وأظلمت وتلت ضوءاً دجنات

وسمعت ساطع بن عبد الباقي ينشد الملك الظاهر لنفسه ، أول يوم من شهر رمضان من سنة اثنتي عشرة وستمائة بدار العدل قصيدة منها:

> تحية ممنوع لذيذحيات سليم أسى قد أسلمته أماته أسأتم به ظنا وأحسن ظنه لئن حسرت أيدى الملاك قناعه يواصل بالشكر الجزيل صلاتكم وفي فيــه من ذكراكــم ما تعمـــرت هو الدهر أصماه بسهم بعاده فحيــوه من انعامكــم لا عدمتــم

مشوق إلى حي الحيا وحياته فمن لعليل داؤه من أساته باحسانكم والعفو عن سيئاته فقــد نشر المطــوي" من حسراتــه ويدعو لكم في صومه وصلاته فيافي الفلاطيب أطيب شذاته وأخنى عليه عامدا بهناته حياً منست للحمد طول حاته (٧٥٧ ــ و)

فقد فاء اذ كادت تفوت حياته الى ملك يحييه بعد وفاته

١ - كتب ابن العديم في الهامش: يريد ابنه الملك العزيز .

أنشدنا ساطع بن عبد الرزاق بن أبي حصين لنفسه في الحاضر السليماني بظاهر حـك:

دعاها فسرق الأبرقين دعاها ولا تلوياها أن تحاول بالكوى دونا لها بعد المزار لواها ألم ترياها كالحنايا وفي السثرى سهاماً ورام بالجنبين رماهسا

أيا حادييها والغرام دعاها ذراها تباري الربح نحو مرامها فجذب البرا عما تروم براها

مرض ساطع بن أبي حصين بحلب في بعض شهور سنة احدى وعشرين وستمائة وحمل الى معرة النعمان فمات في الطريق بين معرة النعمان وحلب في السنة المذكورة رحميه الله ه

\*

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبسه توفيقي

# ساعد بن فضائل بن ساعد :

أبو محمد المنبجي من بيت معروف بمنبج ، روى عن أبي الفضل يحيى بسن سلامة بن الحسين بن محمد الحصكفي ، والقاضي أبي أحمد بن الشهرزوري ورئيس بن عبد الله النميري • وسمع من أبي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي وأبي المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني • روى عنه أبوسعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال: أنشدني ساعد بن فضائل التاجر \_ إملاء "بسمرقند \_ قال: أنشدني القاضي أبو أحمدبن الشهرزوري بالموصل قال: أنشدني والدي لنفسه:

حسب في ذلس وعنزكم يكفيكم ربسي ببلائي قط لا يبليك من يعرفكم يبسط عذري فيكم أنتم ثمري فكيف لا أجنيكم

أخبرنا الشريف أبو هاشم قال: أخبرنا أبو سعد السمعاني قال: ساعد بن فضائل بنساعد المنبجي أبو محمد من أهل منبج ، بلدة بالشام ، أحد التجار المعروفين، كان يسافر الى العراق وخراسان والبلاد البعيدة ، سمع بنيسابور أبا عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي ، وبسمر قند أبا لمعالي محمد بنصر بن نصر بن منصور المديني وغيرهما ، لقيته أولا بنيسابور سنة ثلاثين ، ثم لقيته بسمر قند في سنة تسع وأربعين (١٥٩ – و كتبت عنه قطاعا من الشعر بنيسابور وسمر قند ، وكانت ولادته تقديرا قبل سنة خمسمائة بمنبج وقال لي بنيسابور بيني وبين الامام أبي على الحسن بن ساعد المنبجي قرابة قريبة .

نقلت ذلك من خط الامام أبي سعد السمعاني من المذيل .

#### ذكر من اسمه سألم

### سالم بن اسحاق بن الحسين البزاز

أبو الغنائم المعري ثم الدمشقي ثم البغدادي ، من معرة النعمان ، وسكن دمشق وبغداد فنسب اليهما • روى عن أنوشتكين بن عبد الله الرضواني ، روى عنه أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصرى الحافظ وخرج عنه أنشادا في معجم شيوخه •

قرأت في معجم شيوخ أبي المواهب بن صصرى وشاهدته بخطه: سالم بسن اسحاق بن الحسين المعري البزاز، ثم الدمشقي، ثم البغدادي، أنشدنا أبو الغنائم رحمه الله \_ وكتبه لي بخطه \_ قال: أنشدنا أبو منصور أنوشتكين بن عبد الله الرضواني \_ وأذن لنا فيه الرضواني \_ قال: أنشدنا الامام أبو اسحاق ابراهيم ابن علي الشيرازي الفيررزباذي لنفسه •

سألت النياس عن خيل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل تمتع ما استطعت بود حر في الدنيا قليل

قال أبو المواهب: توفي رحمه الله في شهور من سنة ست وسبعين وخمسمائة (١٥٩ ـ ظ) بدمشق وقد جاز الخمسين وكان قد سمع قبل الخمسين وبعدها بالعراق

#### سالم بن تميم الحلبي

وهو سالم بن علي بن تميم اشتهر بالنسبة الى جده ، وسنذكره فيما يأتي فيمن اسم أبيه على حرف العين ان شاء الله تعالى .

#### سالم بن الحسن بن علي

أبو الرضا المعدل الحلبي ، وهو ابن أخت الوزير أبي نصر محمد بن الحسن بن النحاس الحلبي ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الملحي وعلي بن أحمد

ابن على الأسدي ، وكان أديباً فاضلا من أعيان الحلبيين المعدلين بها ، وذكره أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان في مقدمة شرح خطبة أدب الكاتب (١) وله شعر جيد وقد ذكرناه في الكني لشهرته بالكنية •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمرقندي بقراءتي عليه بجامع القصر قال: أخبرنا علي بن أحمد بن علي الأسدي – اجازة – قال: أنشدني أبو الرضا سالم بن الحسن بن على الحلبى بها:

أيا مُقْبِل والدهر عني مُعرض" ويا مرسل النُعُمى على كل حالة ويا من يراني حيث كنت بقلب

تَفَسَّم لحمي بين ناب وأظفار إلي قريباً كنت أو نازح الدار وكم من أناسس لايروني بإبصار (١٦٠ – و)

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي \_ اذناً \_ وسمعت منه اسناده قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ ح •

وأخبرنا أبو محمد القاسم في الإجازة العامة قال : حدثنا أبو عبد الله محمد ابن المتحسس بن أحمد بن الملحي السلمي للفظه وكتبه لأبي بخطه وسمعته منه معه لل قال : أبو الرضا بن النحاس شيخ حلبي هو ابن اخت أبي نصر الوزير العالم المفيد الكاتب الشاعر المجيد ، وكان أبو الرضا وصل الى دمشق عند القبض على خاله لأخذ ماله قاجتمعت به ، وتحدثت معه ، وأنشدني أبو الرضا لخاله :

يا قلب أنتأذنت لـــي في هجــرة وضمنت إنجــادي عـــليه بســـلوة ورجعــت تطــلبه وأنــت أضعتـــه

وزعمت أنك قاصر عن ذكره لا أتقي فيها عواقب غدره هيهات فان الحزم فارط أمره

فاستُحُسنت هذه الأبيات حتى غنى " بها القيان ، وهام بها الشيوخ والشبان ، فعمل أبو الرضا :

١ \_ هو بحكم المفقود .

يا طرف أنت طرحتني في محب حسى إذا لفحتك نيران الجوى أنشات تنكر ما جنيت وقلت خذ ذق مر" ما استحليت وجنيت واغرف بدمعك في البكاء فربسا

وزعمت قلبك في هواه كقلبه فحرمت ما أسملته من توبه قلبي المعنى في هواه بذنبه لا ينكر المغرور صرعة عجبه قتل المتيم نفسه من كربه (١٦٠-ظ)

وذكر ابن الملحي له أبياتاً أخر أثبتناها في الكنى فيمن كنيته أبا الرضا ، ولم يعرف ابن الملحي ولا الحافظ أبو القاسم ولا ابنه اسمه .

قرأت في مقدمة شرح خطبة أدب الكاتب لابن قتيبة تأليف أبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري قال : ذكر لي بعض الشبان أنه تستعجم عليه مواضع في الكتاب المعروف بأدب الكاتب ، فلم ألتفت الى كلامه ، وبلغني أن مولاي الشيخ الجليل أبا الرضا سالم بن الحسن بن علي جَمل" الله الأدب ببقائه رسم لي إجابة تلك الطبقة ، وعلمت أنه غنبي" بأدبه لا يرغب فيه لنفسه ، وإنما غرضه أن ينتفع بسه سواه ، فأجبته الى ما سأل .

وتكفيه شهادة هذا الفاضل بما شهد له به ٠

#### سالم بن الحسن بن هبة الله

ابن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن صصرى التغلبي الدمشقي أبو المرسّجا ، وأبو الغنائم بن الحافظ أبي المواهب بن أبي الغنائم من بيت الحديث والعدالة بدمشق ، شيخ حسن من المعدلين وأمناء القضاء بدمشق ، اجتمعت به بدمشق ، وسمعت منه شيئاً من الحديث وقال لي : دخلت حلب مع والدي في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمعت بها من جماعة ، ورحلت معه إلى بغداد ، وكان مولده بدمشق في أواخر جمادى الآخرة من شهور سنة ثلاث وسبعين وخسمائة .

سكم عكم أبوه بدمشق من أبي المجد الفضل بن الحسين بن إبراهيم البانياسي ، وأبي محمد عبد الرزاق بن نصر النجار وأبي الحسين أحمد بن حمزة بن ( ١٦١ – ) على السلمي وأبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي ومن نفسه – أعني أباه ، أبا المواهب – ورحل به الى حلب و بغداد، فسمع بحلب من القاضي أبي الحسن أحمد بن محمد

ابن الطرسوسي والشريف أبي طالب النقيب أحمد بن محمد الحسيني ، وشيخنا أبي محمد عبد الرحمن ، وأخيه أبي بكر محمد ابني عبد الله بن علوان الأسدي ، وببغداد من أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن نجا بن شاتيل وغيرهم ، وحدَّث بدمشق عن جماعة من شيوخه ، سمعت منه في سنة ثلاث وعشرين وستمائة ، وأجاز لي رواية ما يجوز له روايته ، وكان حسن الأخلاق جميل المنظر رحمه الله ٠

أخبرنا أبو المرّجا سالم بن الحسن بن هبة الله صصرى \_ قراءة عليه بدمشق بحانوت الأيتام بالسوق \_ قال : أخبرنا جدي أبو الحسن علي بن الحسن بن العسين السلمي قال : أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم ابن أبي نصر قال : أخبرنا ألقاضي أبو بكر يوسف بن فارس الميانجي قال : أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن الميني الموصلي قال : حدثنا عبيد بن جناد الحلبي قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسه عن زيد بن رفيع عن حزام بن حكيم بنحزام عن حكيم بن حزام قال : خطب النبي صلى الله عليم وسلم ذات يوم النساء فوعظهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن ، قال : وإن منكن من يدخل وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن ، قال : وإن منكن من يدخل الجنة ، وجمع بين أصابعه فكلكن حطب جهنم وفرق بين أصابعه ، فقالت الماردة (١٦١ \_ ظ ) \_ أو الماردية \_ شك أبو يعلى : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : تكفرن العشير وتكثرن اللعن وتسوفن الخير •

أخبرنا سالم بن الحسن بن صصرى قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن الطرسوسي الحلبي ـ بحلب ـ قال : أخبرنا أبو طالب عبد الكريم بن عبد المنعم الفقيه قال : أخبرنا أبي عبد المنعم قال : حدثنا أبو صالح محمد بن المهذب بن علي ، ح ٠

وأخبرناه عاليا أبو اسحاق إبراهيم بن شاكر بن عبد الله بن سليمان وغيره قالوا: أخبرنا أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ قال: أخبرني علي بن سالم بن الأغر، ح٠

وقال لنا أبو اسحاق : حدثنا أبي شاكر بن عبد الله قال : حدثني جدي أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان قالا : أخبرنا أبو صالح محمد بن المهذب بن علي

قال: حدثني جدي أبو الحسين علي بن المهذب التنوخي قال: حدثنا جدي أبو حامد محمد بن همام قال: حدثنا ابراهيم بن هد به عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقواماً يزخرفون مساجدهم ويطولون منابرهم ويميتون أفئدتهم ، واعجباه كيف ضيعوا دينهم (۱) . أخبرني أبو حامد محمد بن علي بن الصابوني قال: توفى سالم بن الحسن بن صصرى يوم السبت ثالث جمادى الآخرة من سنة سبع وثلاثين وستمائة ودفن من الغد بسنح قاسيون ظهر دمشق ، ثم أخبرني ولده . . . . . . (۱) بن سالم أنه توفي يوم السبت ثالث جمادى الآخرة من السنة .

وأنبأنا الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في كتاب (١٦٦ – و) التكملة لوفيات النقله: وفي الثالث من جمادى الآخرة – يعني – من سنة سبع وثلاثين وستمائة ، توفي الشيخ الأجل الأصيل أبو الغنائم سالم بن الشيخ الحافظ أبي المواهب الحسن بن الشيخ أبي العنائم هبة الله بن الشيخ أبي البركات محفوظ ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن صصرى التغلبي البلدي الأصل الدمشقي الدار ، المنعوت بالأمين بدمشق ، ودفن من الغد بتربته بسفح قاسيون .

سمع ببغداد عن أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن نجا بن شاتيل وغيره ، وبدمشق من أبي محمد عبد الرزاق بن نصر النجار وأبي المجد الفضل بن الحسين ابن ابراهيم البانياسي ، وأبي الفرج يحيى بن محمد الثقفي وغيرهم ، وحدث ، ولنا منه إجازة ، وهو من بيت الحديث (٢) .

# سالم بن سعادة بن عبد الله بن أحمد بن على الحمصي

وقيل في أبيه سعيد ، شاعر مجيد ، ويعرف بالمهذب ، وكان عارف بالأدب ، يكتب القصيدة من أولها إلى آخرها ويعربها فلا يوجد فيها لحنه ، فإذا أوردها لا يأتي بحرف منها صحيحاً ، لأنه كان أقلف اللسان لا يستطيع تصحيح الكلام بلسانه ، وكان قد أوطن حلب ، وخدم الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ، وأجرى له معلوما مع الشعراء الذين في خدمته ، وكان أمثل الشعراء عنده بعد راجح الحلي .

١ - لم أجده بهذا اللفظ.

٢ - فراغ بالاصل .

٣ - ليس في المطبوع من كتاب التكملة .

روى لنا عن أبيه شيئاً من شعره ، وعن قاضي حمص أبي البيان محمد بن عبد الرزاق بن أبي حكسين ، وعبد الله بن أسعد الموصلي ، نزيل حمص ، وأنشدنا من شعره ( ١٦٢ ـ ظ ) عدة مقاطيع وقصائد ، وكان وعدني أن يحمل مسودات شعره إلي جميعها خوفاً أن يسوت وتصير في أيدي الناس فيدعيها غيره ، ومات ولم يحمل شيئاً ، وسائلته عن مولده فقال : يكون لي إلى اليوم أربعة وخمسون أو خمسة وخمسون سنة وكان سؤالي إياه في شهر ربيع الآخر من سنة أربع عشرة وستمائة ، فيكون مولده تقديراً بحمص في سنة ستين أو سنة تسع وخمسين وخمسائة ،

أنشدني سالم بن سعادة الحمصي لنفسه بحلب ؟

هل الطرف من فيض الدموع جريح وهل نار ليلى أم تألق بارق فتاة بها علقت في كبدي أسى وبان فؤادي يوم بان فريقها فأنشدت قلبي والدموع لدى النوى وما أنا صاح من سكلاف صبابة وكم هب ينشيء مز من من مدامعي على دارسات طال في عرصاتها وقت بها إذ مالعافي رسومها ومن جفن عيني لا متغب سحابة

ولله برق فيه برؤ حشاشتي فهل لصبا نجد عالى ذي صبابة ويا حبذا الروض الذي نفحاته وقد د بجته للغيوث أنامل

أم النوم ما بين الجفون ذبيح دجى الليل يخبو تارة ويلوح تسربلت منه السقم وهو صحيح ودمعي على سفح الكثيب سفوح أفي كلل يوم غربة ونزوح بها لي غبوق دائم وصبوح غرام له بين الجوانح لوح بكاء جفوني والحمام تنوح كجسمي من البين المشت وضوح ومن زفراتي ليس تركد ريح

وريح لقلبي من جواه تريح هبوب وهل برق الحجاز للورح بسر" شذاه المندلي تبسوح فهل هو في الغازي الغياث مديح

وأنشدني سالم بن سعادة أيضاً لنفسه:

بداح من الدمع بأسراري ماء مرتبه(۱) نبار افکساری وطسآر من جفني محمسرة شحرار زند الكمد الواري وشمادن شيمة ألحماظه سفك دم القسورة الضاري عـزولـــى ذ'ل" فهيهــات أن أدرك بوما عنده تساري وكسل مسا عباينتيه خسياطرأ غرقت في الحيّب أخطركار فياله من حساكم في الهوى كم جار في الحب على جار صبغت من دمسه الجساري تخو" فؤادي خده واكتسي خد يرينا الصبح تحت الدجي عليه بين الماء والنارا وحبذا مسك العذار الذي فيسه تمسسكت سأعدداري بستهل الدمع أستاري قد حارفيه النجم يا حار لم أنس لما زارنسي والدجسي و قد سعى بالبدر من قداه مُغصن على دعص نقاً هار (٢)

> وطاف بالصبح الذي في الدجي بقهــوة أنجم كــاساتهـــا في مونـق ينشـر در الحيــــا أبدي من النسور كنسوزا بهسا

أطلعه من غست القار دائرة مسايس أقمسار عليه في أصداف أزهار أغنى الشرى من بعد إقتار

(上174)

سمعت المهذب سالم بن سعادة الحمصي ينشد الملك الظاهر غازي قصيدة في مستهل شهر رجب من سنة اثنتي عشرة وستمائة وهو واقف بين يديه :

ويفضي إلى ري أثوام (م) عميده وتطفى بماء الوعد نار وعيده وقمد بسات جفني آنسا بهجموده سيقضي ولا تقضي بفك قيسوده

عسى ينطوي بالوصل نشر صدوده وياليت ينأى بالرضا قرب سخطه ويصبح قسلبي نسافراً من همومسه وإنى لعان قيدته صبابة

١ \_ مرت: ملس . القاموس .

٢ - الدعص : قطعة من الرمل مستديرة ، والنقا من الرمل : القطعة تنقاد محدودية ، القاموس

٣ ــ الاوام : العطش . القاموس . ٠

وعقد اصطباري حالته بطلوعه ومن ثغره المعسمول نظما حشاشتي تديرة نجدا بعد منعرج اللوى فكاد الي اجسراع نجد يطير بي ولما مضى أبقسي له بجوانحسي وأجريت نفسىي بالتنفس أدمعأ ويا حبذا لو عاد عيشي كما بدا

ولم يرد ضرغام العرين على النق بذي كتحل يضحي السديد مجدلا وما طرف الخطى بالطعن في الطلا(١) وذي أمل أدمى مناسم عنسب ترامي بها شرفاً وغ بـــاً وقـــد أبي وصار من العازي الى الملك الــــذي فتى شام من دون الشآم اعتزامــه تدفق بحرأ إذ علا أفق دسته يقيسون بالبحر العُطامط(٤) جوده أبي له الجهد الذي حاز إرثه نشأ ولواء السمهري قماطه (ع) به أل أيوب حلكن من العلى وكل ملوك الخافقين صعودها وما فخرها إلا بغازي بن يوسف

إلى بسردر من لي بسرشف بردوه و بدال من وادیه سقط زروده هبسوب نسيم الثسموق بعد ركوده لهيب غـرام شب" بعـد خسـوده تحددها يوم النوى بصعوده رطيبـــاً و ُلهـُوي في نضـــارة عوده (b-172)

سوى رشأ ما بين أسراب غيده إذا ما رمى ريم النق بسديده بأفتك من طرف الغسزال وجيده یجوب الفلا من نصَّــه ووخیده<sup>(۲)</sup> ترجيّك حطيا لرفع قيدوده تخر الملوك الصيد دون وصيده فأغناه عن تجريد ما في غسوده تألق بدرا في سماء سعوده وهيهات أين البحر من فيض جوده عن الصيد من آبائه وجدوده وليس ظهور الخيسل غير مهسوده ذرى باذخ نائي المحل بعيده الى الشرف السامي بلثم صعيده إذا ما دعا أحرارها من عبيده

١ ــ الطلا : الاعناق ــ النهاية لابن الاثير .
 ٢ ــ العنس : الناقة الصلبة والعقاب .

٣ \_ الوَخَدِّ للبعير : الاسراع أوسعه الخطو ، ونص ناقته : استخرج أقصلى ما عندها من السير ، القاموس ،

٤ - الفطمطة: اضطراب موج البحر ، القاموس .

٥ \_ قمط : شد يديه ورجليه كما يفعل بالصبي في المهد • القاموس •

وأقصى مناها لو تكون أمامه له الحيش مهما جاش في الروع بحره ومهما سرى في البر خلت رعاله(١)

يكشن به الغارات يقظان وأين غدا قلنا لصدر خسسه ترى لطيبور الجو فوق لوائمه وهنيت في الشهر الأصم بما ضفا ودمت دوام المدح فيك فإنه

وفوق متون الفتخ (٤) من مقربات خيــول إذا ما النقــع أبرق مزنــه هنالك يردى الليث بالحتف صادما وقد أصبح الإيسان للكفر صادعاً فيا ملكاً عم الأنام سماحة وزهئد أبناء القريض بقصدها سلمت فأنت الأريحي الذي بـــه

وسمعت سألم بن سعادة ينشد الملك الظاهر لنفسه:

غزانا بسيف المقلتين المهند من العيد لا يرعى الخزامي تنزها نصبت حبالات الكرى لاقتناصه خليلي عقلى يوم برقة عاقل

قياماً على الهامات عند قعوده تلاطم بالشبجعان موج حديده رعانا (٢) على أنجاده ووهموده (4-178)

یصادم ر ضوی (۲) هد رکن مشیده وقد نشرت بالنصر حمس بنوده عليه ازدحام كازدجام وفيوده عرين قنا آساده من جنوده سيوفأ اغدا تصهالها من رعوده وقسد ورد الهندي ماء ورسده كما صدع الصبح الدجي بعموذه بطارف يوم الندى وتليبد الى كل منزور النوال زهده هملاك معاديمه وكبت حبسوده عليك بأيدى يمنسه مسن بروده سيبقى ويفنى الدهرطول خلوده

غرال نقا أعيا على المتصيد وأين الخزامي من قلوب وأكب فعاقب جفنسي بالسمهاد المؤبد عليــه كدمعي يوم برقة تهمــد(٥) (071-0)

١ - الرعال: العيال، والقطعة من الخيل القليلة. القاموس.

٢ – الرعن : أنف يتقدم الجبل ، والجبل الطويل . القاموس .

٣ - رضوى : جبل في منطقة المدينة قرب ينبع . معجم البلدان .

٤ - الغتخ: استرخاء المفاصل ولينها . القاموس -

٥ - الثهمد: العظيمة السمينة . القاموس .

فهذا طليق من قيود شؤونه فيا فرقد الحي الذي مذ هويت تأن فلو أرسلت سهمك في الصفا وبادية باتت سماء بيوتهم وأقمار تم في سماء ذوائب وقفن بنا في موقف البين حثيراً وسوماة قفر بت أجزع مرتما (٢) وموماة قفر بت أجزع مرتما (٢) إذا نسمت عند الكلال وقد ونت الى ملك نيطت حمائل سيفه الى ملك نيطت حمائل سيفه قال فيها:

وفي حلب لما أفاض علمى الورى دعما لورود الجمود كل مصوره فجبت إليه البيمة فسوق شملة وجئت كما جماء ابن حيوس مادحاً

وسمعته ينشد أيضاً لنفســه:

عسى ظبية الوعساء (٦) تدنى مزارها

مضى حيها تحت الدجنة ظاعنا

وهذا أسير في قيود التبلد تكفل طرفي رعي نستر وفرقد غدا مارقا من كل صماء جلمد بكاظمة تبدي كواكب خرد تطالعنا من كل أفق بأسعد ينشرن ريحان الأثيث (١) المجعد عيا لؤلؤ ير فكض من نرجس ند بلا جزع في متن وجناء جلعد (١) بلا جزع في متن وجناء جلعد (١) تعانق سيف مصلت غير مغمد تعانق سيف مصلت غير مغمد

غيوث ندى تنهل من كف الندي بتحب ألف ظ القريض المجود مضبرة (٥) الضبعين مفتولة السد الأعظم مصدوح وأكرم موف

و تطوى بنشر الأنس عنا نفارها ( ١٦٥ – ظ ) وأبقى لنفسي وجدها واد كارها

١ ـ أثيث: كثير عظيم ملتف . القاموس .

٢ ــ الموماة : الفلاة . جزع الارض والوادي قطعه . المرت : المفازة بلا نبات أو الارض لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها . القاموس .

٣- الجلعد: الصلب ؛ الشديد ، القاموس ،

٤ ــ خدي: أسرعي ، أي أنه قال لناقته ، وقد نالها التعب الشديد ، أسرعي ،
 وذلك عندما شمت رائحة غياث الدين .

٥ ــ الشملة: الناقة ، والتضبير: الجمع وشدة تلزيز العظام واكتناز اللحم .
 القاموس .

٦ - الوعساء : رابية من رمل لينة تنبت أحرار البقول ، القاموس ،

وأبعد عن اجراعه الميث (۱) دارها بشمس ضحى يحكى الهلال سوارها يضرم ماء الدمع في الصدر نارها أجرد صبابات بها وأثارها تغير به شمس الضحى الخارها إذ زارت الصب الكئيب استتارها وترخي على العصن النضير إزارها إلي "بها روحاتها وابتكارها على مهجتي لما عدمت قصارها على مهجتي لما عدمت قصارها عسى طيفها في النوم يدني مزارها همي الغيث فيها ليلها ونهارها بدار الندى حودانها (۲) وعرارها ممن الزهر المطلول فتق فارها فهل مدح الغازي الغياث استعارها

ولم "بها شط الفريق عن الحمسى ولم أر منها جرو"ه وهو مشرق" أطلت وقوفي في الطلول ولو عتسى ديار علسى آثارها لي تشوق عهدت بها الشمس التي لو جمالها فتاة "فتات المسك تهتك في الدجى تشد على البدر المنبير نقابها ومن بعد أيام أطال وصالها ومن لي بأن يعتاد طرفي رقاده ومن لي بأن يعتاد طرفي رقاده ويا حبد أبال قمتين خمائل واضحى بها مر" النسيم مريحاً وخلنا بها دارين إذ بهبوبه وضو"ع فيها ذلك الروح مندلاً

توفي سالم بن سعادة بحلب في سادس عشر جمادى الأولى من سنة (١٦٦\_و) ثمان عشرة وستمائة .

# سالم بن سلمان بن عبد الله الحموي :

أبو المحاسن الشافعي روى عنه الحافظ أبو المواهب الحسن بن صصرى انشاداً خرجه في معجم شيوخه الذي شاهدته بخطه ، وقال : أنشدنا أبو المحاسن الشافعي رحمه الله وغيره لبعضهم :

وأندب ربعاً للطلول وقد عفا وأبكي عليها حسرة وتلهفا فهبت به ربح من البين فانطف

أمر عملى أبوابكم أرتجي الشفا وأندب أياماً لنما ولياليا وكان سراج الوصل يزهر بيننا

١ ــ يقال مثت الشيء: اذ خلطته في الماء . النهاية لابن الاثير .

٢ - الحوذان نبت واحدتها حوذانة ، والحوذانة بقلة من بقول الرياض لها نور اصغر طيب الرائحة . معجم اسماء النباتات .

قال أبو المواهب بن صصرى : توفى أبو المحاسن هذا رحمه الله بعد الســــــــين وخمسمائة بدمشق ، وكان فقيراً صالحاً مقبلاً على شأنه وعياله ومات كهلاً •

#### سالم بن صالح:

شاعر من شعراء حلب ، أو معرة النعمان ، فإن الرشيد بن الزبير المصري ذكره في كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان بين شعراء حلب ومعرة النعمان وأورد له هذه الأسات الحسان :

وما أنا إلا المسك ظل لديكم وكالماء أما في السباخ فضائع وكالدر في التيجان يعرف قدره

يضيع وعند الأكرمين يضوع وفي المنبت الزاكبي حياً وربيع ويدفنه تحت التراب مضيع (١٦٦ – ظ)

وذكر لي أن البيت الأول يروى لمسكويه • سالم بن ظافر بن ابراهيم بن رافع:

أبو الرجاء السروجي كان مقيماً بحلب ، وحكى بها حكاية عن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن المنذر الحلبي ، رواها عنه أبو الخطاب عمر بن محمد العليمسى •

قرأت بخط أبي الخطاب عمر بن محمد العليمي ، وأخبرنا بدعنه أبوعبد الله محمد ابن أحمد بن محمد بن الحسن بدمشق قال : سمعت أبا الرجاء سالم بن ظافر بسن ابراهيم بن رافع السروجي \_ املاء من حفظه في منزلي بحلب \_ يقول : عدنا أبا المعالي سليمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن المنذر في مرضه الذي مات فيه، وقد اعتقل لسانه فأخذ طرساً وقلما وكتب من قبله :

لهفىي على غصن شباب ذوت ومنزل أملت بنيانه كل ملي تفسم جهده

أوراقب من أول الغرسس فصار في جانب رسسي إلا أنا جهدي علسى نفسي قلت: وهذا سليمان كان أبوه بنى له دارا ليزوجه فيها فاخترم قبل ذلك ،فأوصى أن يدفن بها وقال هذه الأبيات ، وسنذكر قصته في ترجمته ان شاء الله تعالى •

# ذكر من اسمه سالم بن عبد الله (١٦٧هـ)

#### سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب:

ابن نفيل بن عبد العزى بن قرظ بن رياح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بسن كعب بن لؤي بن غالب ، أبو عمر ، وقيل أبو عبد الله ، وقيل أبو عبيد الله القرشي العدوي المدني ، كان بدابق حين ولي عمر بن عبد العزيز ، وقيل ان عمر أرسل اليه وأحضره إليه من المدينة ، وغزا الروم مرات منها مع مسامة بن عبد الماك ومنها في خلافة عمر بن عبد العزيز ، ومنها غزاة غزاها هو وعمر بن عبد العزيز مع الوليد ابن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة •

روى عن أبيه عبد الله بن عمر ، وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشــة والقاسم بن محمد بن أبي بكر ،

روى عنه حميد بن تيرويه الطويل والفضل بن عطيه ومحمد وعبد الله ابنا مسلم بن شهاب الزهريين ، ونافع مولى أبيه عبد الله بن عمر ، وعمرو بن دينار ، وعبد الله بن اسحاق الزهري ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وعلي بن زيد ، وابراهيم وعقبة بن أبي الصهباء الباهلي ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، وعلي بن زيد ، وابراهيم ابن أبي عبلة ومحمد بن أبي حرملة ، وخالد بن أبي عمران ، ويزيد بن أبي مريم ، ومحمد بن اسحاق ، وعبد الله بن عمران بن أبي فروة ، وموسى بن عقبة ، ومحمد ابن عجلان ، وأبو سلمة الدوسي ، والفضل بن عطية وحنظلة بن أبي سفيان ، وصالح ابن محمد بن أبي زائدة الدراوردي ويحيى المديني ، والوضين بن عطاء ، ويزيد بن ابن محمد بن أبي زائدة الدراوردي ويحيى المديني ، والوضين بن عطاء ، ويزيد بن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله بن عمر ، وأشعب الطمع ،

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي \_ قراءة عليه \_ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الباقلي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك ابراهيم بن عيسى الباقلاني قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك \_ ١٩٨٩م (٢٥٨)

القطيعي قال: حدثنا محمد بن يونس بن موسى القرشي قال: حدثنا حماد بنعيسى الجهني قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا رفع يديه واذا فرغ ردهما على وجهه (١) •

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ بقراءتي عليه \_ قال: أخبرنا أبو طالب أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان البزاز قال: حدثنا أبو بكر محمد بن ابراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال فان الشيطان يأكل بشماله • (٢) •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد ابن محمد اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا الحسن ابن علي بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد الكريم قال: حدثنا الهيثم بن عدي قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: حدثنا (١٦٨هـو) الحكم بن عبد الله الأيلي قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة قدخل عليه القاسم وسالم بن عبد الله، قال: واذا سالم أحسنهما كد نة (٣) فقال: يا أبا عمر ؟ قال: الخبز والزيت، قال: وتشتهيه ؟ قال: أدعه حتى أشتهيه ، قال: ثم دعا لهما بغالية ، وجاءت جارية وضيئة الوجه مديدة القامة فذهبت تغليهما فقال: تنحي عنا ، ثم تناولا المدهن فلعقا منه ثم أدهنا ، ثم قالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أشي بالدهن الطيب لعق منه ، ثم أدهن (٤) .

أخبرنا أبو الحسن المبارك بن محمد بن مزيد الخواص ، وأبو الفتح بن أبسي الفرج بن أبي الفرج الحصري البغداديان ــ قراءة على كل واحد منهما بانفراده وأنا

١ - انظره في كنز العمال: ٢١/٢٨٩ .

٢ ــ انظره في كنز العمال ﴿ ١٥/٢٧٢/١ .

٣ - كتب ابن العديم في الهامش: الكدنة: الشحم واللحم .

٤ - انظره في كنز العمال: ١٨٢٨٩/٧.

أسمع ببغداد \_ قالا : أخبرة أبع محمد عبد الغني بن أبي العلاء الحسن بن أحمد ابن العطار الهمذاني وقال أبو الفرج : وأنا حاضر ، قال : أخبرنا أبو الفرج سعيد ابن أبي الرجاء الصيرفي قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن النعمان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن علي بن المقرىء قال : أخبرنا أبو محمد اسحق بسن أحمد بن نافع الخزاعي بمكة قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة قال : كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو ، فوجد انسانا قد غل ، فدعا سالم بن عبد الله فسأله عن أمره ، فقال سالم : حدثني أبي عن جدي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه قد غل فاضربوه واحرقوا متاعه (۱) ، قال : فوجد في رحله مصحف قال : فسأل (١٦٨ ضل الما عنه ، فقال : بعه وتصدق بثمنه فوجد في رحله مصحف قال : فسأل (١٦٨ ضل الما عنه ، فقال : بعه وتصدق بثمنه

أخبرنا أحمد بن شاكر بن عبد الله \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد بن طاووس قال: أخبرنا أبو الغنائم بن أبي عثمان: أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبهقال: حدثنا جدي قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي اسحاق قال: أخبرني صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم ابن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول فعل رجل منا متاعاً ، فأمر الوليد بمتاعه فحرق وضرب ولم يعط سهمه .

أخبرنا أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي \_ في كتابه \_ قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحسن البوسنجي قال : أخبرنا حنبل بن علي الصوفي قال : أخبرنا أحمد بن محمد قال : أخبرنا أبو عبيد الله أحمد بن محمد الشراوطي قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن حيان البستي قال : أخبرنا ابن محمد الشراوطي قال : أخبرنا أبو حاتم محمد بن حيان البستي قال : أخبرنا ابن جوصاء قال : حدثنا أبو عمير النحاس قال : حدثنا ضمرة عن ابراهيم بن أبي عبلة قال : رأيت سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز يتسايران بأرض الروم ، فأبال أحدهما دابته فأمسك عليه الآخر حتى لحقه .

١ ــ انظره في كنز العمال ١٠٠٥٢/٤ .

أنبأنا أبو حفص بن طبرزد عن أبي غالب بن البناء عن أبي محمد الجوهسري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال حدثنا الحسين بن الفهم ، ح ٠

قال: وقرىء على سليمان بن اسحاق بن الخليل قال: حدثنا الحارث بن أبي اسامة قالا: حدثنا محمد بن سعد (١٦٩هـو) قال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن قرظ (١) بن عدي بن كعب بن لؤي وأمه أم ولد، ويكنى سالم أبا عمر •

قال محمد بن عمر : وراوى سالم عن أبي أيوب الأنصاري ، وأبي هريرة ، وعن أبيه ، وسمع عبد الله بن محمد بن أبي بكر يخبر أباه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة ، وكان ثقة كثير الحديث عاليا من الرجال ورعاً (٢) .

وقال ابن طبرزد: أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن بن البناء \_ اذنا ان لم يكن سماعاً ، قالا: أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال: أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال: أحمد بن عبيد \_ اجازة \_ قال: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا ابن أبي خيشة قال: سمعت أبي يقول: سالم بن عبد الله أبو عمر •

قال ابن طبرزد: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي - إجازة إن لم يكن سماعاً ـ قال: أخبرنا أبو الفضل بن البقال قال: حدثنا أبو الحسن الحمامي قال: حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن أحمد بن الحسن بن مهران قال: أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن أبي أميه قال: سمعت نوح بن أبي حبيب يقول: وسالم بن عبد الله بن عمر يكنى أبا عمر •

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك قال : أخبرنا أبو الحسن بن السقاء وأبو محمد بن بالويه قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا عباس بن محمد قال : سمعت يحيى

١ \_ كتب ابن العديم في الهامش: سقط منه رزاح ٠

٢ \_ طبقات ابن سعد : ٥/٥٥ .

ابن معين يقول السالم بن عبد الله اكنيته أبو عمر ( ١٦٩ ـ ظ) .

وقال: أخبرنا عمي الحافظ قال: أخبرنا أبو الفتح انصر الله بن محمد قال: أخبرنا نصر بن ابراهيم قال: أخبرنا سليم بن أيوب قال: أخبرنا طاهر بن محمد بن اسليمان قال: حدثنا علي بن ابراهيم بن أحمد قال: حدثنا يزيد بن محمد بن اياس قال: سمعت محمد بن أحمد المقدمي يقول: سالم بن عبد الملك بن عمر بن الخطاب أبو عمر(۱) .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي - اجازة ان لم يكن سماعاً - قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد قال: أخبرنا محمد بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سالم بن عبد الله بن عمر أبو عمر •

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال : أخبرنا أبو العنائم محمد بن علي النرسي قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمر القرشي العدوي المديني •

قال الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة: مات سنة ست ومائة (٢) .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن العباس قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن منصور بن خلف قال: أخبرنا أبو سعد بن حمدون قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم ابن الحجاج يقول: أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سمع أباه، روى عنه الزهري ونافع (٢) .

أنبأنا أبو البركات سعيد بن ( ١٧٠ – و ) هاشم بن أحمد الخطيب قال : أخبرنا أبو عمرو بن مندة \_ إجازة إن أخبرنا أبو عمرو بن مندة \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر ١٣/٧ - اظ .

٢ - التاريخ الكبير للبخاري: ١١٥/٤ (٢١٥٥) .

٣ - الكنى والاسماء للامام مسلم: ١٤٦.

ابن أبي حاتم قال : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمر ، روى عن أبيه وأبي هريرة ، وعائشة ، روى عنه الزهري ، ونافع ، سمعت أبي يقول ذلك(١) •

أنبأة أبو اليمن الكندي عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي قال: أخبرنا مسعود بن ناصر قال: أخبرنا عبد الملك بن الحسن قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي: قال سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أبو عمر القرشي العدوي المدني، سمع أباه وأبا هريدة، روى عنه الزهري، ونافع وموسى بن عقبة، وحنظلة بن أبي سفيان في الايمان وغير موضع •

قال الواقدي: قال أبو نعيم: مات سنة ست ومائة ، قال الذهلي ـ وفيما كتب إلي ابو نعيم ـ افي الخرها ، وقال ابن أبي شيبة ، توفي سنة ست ومائة في آخرها ـ وقال عمرو بن علي: مات سنة ست ومائة ، بعقب ذي الحجة ، وقال الواقدي مثل عمرو بن علي ، قال صلى عليه هشام بعد انصرافه من الحج وقال الذهلي: حدثنا يحيى بن بكير قال: مات في ذي القعدة سنة ست ومائة ، وصلى عليه هشام بن عبد الملك ، وقال الهيثم: توفي سنة ثمان ومائة ،

أنبأنا أبو حفص عمر بن علي بن محمد بن قشام قال: أخبرنا الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني قال أخبرنا (١٧٠ \_ ظ) أبوعلي الحسن بن محمد بن محمد الصفار قال: أخبرنا أبو بكر بن منجويه ، الحافظ قال: أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني ، وأمه أم سالم ، وهي أم ولد ، أخوته : عبيد الله ، وحمزة وزيد وواقد ، وبلال ، وعمر ، سمع أباه ، وأبا هريرة ، راوى عنه نافع مولى ابن عمر ، وابن شهاب وعمر بن محمد بن زيد ، وعمرو بن دينار •

أنبأنا ابن طبرزد قال: أخبرنا أبو الفضل بن ناصر - اجازة ان لم يكن سماعاً عن أبي الفضل المكي قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن حاتم قال: أخبرنا الخصيب

١ \_ الجرح والتعديل: ١٨٤/٤ (٧٩٧) .

ابن عبد الله قال: أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال: أخبرني أبي قال: أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر ، وقيل أبو عمر .

وقال أبو الفضل بن ناصر: أنبأنا أبو الطاهر بن أبي الصقر قال: أخبرنا أبو القاسم الصواف قال: أخبرنا أبو بكر المهندس قال: حدثنا أبو بشر الدولابي قال: أبو عبد الله، ويقال أبو عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب (١).

أنبأنا أبو القاسم بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو الفضل بن البقال قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال ! الخبرنا أبو عمرو بن السماك قال ! حدثنا حنبل بن أبحاق قال ! قال علي بن المديني: سالم بن عبد الله البه أبو عبيد الله ٠

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محسد بن الحسن \_ في كتابه \_ قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى (١٧١ و) بن قرظ بن رياح بن عبد الله بن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي ، أبو عبد الله ، ويقال أبو عبيد الله ، ويقال أبو عمر ، العدوي المدنى الفقيه .

روى عن أبيه وأبي هريرة ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعائشة ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .

روى عنه الزهري ، وحميد الطويل ، ونافع مولى ابن عمر ، ومحمد بن أبسي حرملة ، والعلاء بن عبد الرحمن ، وخالد بن أبي عمران ، ويزيد بن أبي مريسم الدمشقي ، وعقبة بن أبي الصهباء الباهلي ، ويحيى بن الحارث ، وعمرو بن الوليد الدمشقي ، والوضين بن عطاء ، ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، وقدم الشام على عبد الملك بن مراوان ، بكتاب أبيه بالبيعة له ، وعلى الوليد بن عبد الملك ، وعلى عمر بن عبد المعزيز (٢) .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_

١ ــ الكنى للدولابي : ٢ــ٥٦ .

٢ - تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢/٧ - ظ .

قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان قال: أحبرنا أبو علي الحسن بسن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحداد قال: ومنهم سيعني من الطبقة الأولى من التابعين الفقيه المتخشع الرهاب أبو عمر سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، كان لله خاشعاً وفي نفسه خاضعاً، وبما يدفع به وقته قانعاً، وقد قيل ان التصوف لزوم الخضوع والقنوع، والتبرؤ من الجزوع الهلوع، أسند سالم مالاً يعد كثرة عن أبيه وعن جلة الصحابة (١).

أنبأنا أبو حفص بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمر قندي \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا محمد بن هبة الله قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: (١٧١ ـ ظ) أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرني أشهب عن مالك قال: قال سعيد بن المسيب: كان عبد الله أشبه ولد عمر به ، وكان سالم أشبه ولد عبد الله ، وكان سالم بن عبد الله أشبه ولد عبد الله به ،

قال مالك، ولم يكن أحد في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والقصد والعيش منه ، كان يلبس الثوب بدرهمين ، ويشتري السماك يحملها ، وقال سليمان بن عبد الملك لسالم – ورآه حسن السحنة : أي شيء تأكل ؟ قال : الخبر والزيت ، واذا وجدت اللحم أكلته ، فقال عمر له : أوتشتهيه ؟ قال : اذا لم أشتهه تركته حتى أشتهيه ،

هكذا قال هاهنا وفي الخبر الذي رواه الهيثم بن عدي ، وقد قيل أن الذي قال له ذلك الوليد بن عبد الملك •

أخبرنا بذلك أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، وأخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال: أنبأنا محمد بن محمد بن محمد بن محمد الأصبهاني أن أحمد بن عبد الله الحافظ أخبرهم قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن حيان قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن

١ \_ حلية الاولياء: ٢/١٩٣٠

الحسن قال : حدثنا محمد بن أبي صفوان قال يحيى بن كثير قال : حدثنا عبد الله ابن اسحاق الزهري قال : سمعت سالم بن عبد الله يقول : دخلت على الوليد بسن عبد الملك فقال : ما الحسن جسمك فما طعامك ؟ قلت : الكعك والزيت ، قال : وتشتهيه ؟ قلت : أدعه حتى أشتهيه فاذا اشتهيته أكلته .

قال أحمد بن عبد الله الحافظ : وروى مالك بن أنس أن هشام بن عبد الملك قال لسالم فَذَكر ( ١٧٢ ــ و ) نحوه (١) •

أخبرنا أبو هاشم قال : أخبرنا أبو تسجاع قال : وقصته ما ذكر الصولي قال . حدثنا الغلابي ، ح ٠

وأنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد الهروي عن أبي القاسم زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو القاسم البندار عن أبي أحمد القارى، قال: أخبرنا أبو بكر الصولي في إجازة - قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا العباس بن بكار قال: حدثنا عبد الله ابن عياش قال: لما حج هشام بن عبد الملك فمر "بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر من ترى في المسجد، قال: أرى رجلا طوالاأكواكم (٢)، قال: هذا بقية الناس، هذا سالم بن عبد الله بن عمر، علي به، فجاء في ثوبين، فقال: اتدخل على أمير المؤمنين في هذا الزي؟ فقال: ألا أدخل عليه في زي أقوم في مثله بين يدي رب العالمين، فدخل فسلم فرفعه وقربه، وقال: كم سنك يا أبا عمر؟ قال: ستون سنة، قال: ما فدخل فسلم فرفعه وقربه، وقال: كم سنك يا أبا عمر؟ قال: الخبز والزيت، قال: فإذا رأيت ابن ستين أتم كدنه منك ما أكلك؟ قال: الخبز والزيت، قال: فأد أحبمته (١)؟ قال: أدعه حتى أشتهيه، قال: فخرج من بين يديه فحم "، فقال: لقعني (١) الأحول بعينه فاعتل ومات فصلى عليه، وكان هشام يقول: ما أدري بأيهما مشد فرحا بحجتي أم بصلاتي على سالم،

أخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحسن بن أبي الحسن ، ح ٠

١ - أبونعيم - المصدر نفسه: ٢/١٩٣ - ١٩٤ .

٢ - الادلم: الشديد السواد . القاموس .

٣ ـ أجم الطعام وغيره: كرهه ومله . القاموس .

القع بعينه: أصاب بها ، القاموس .

وحدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن السلمي قالا: أخبرنا الشريف ( ١٧٢ – ظ ) أبو القاسم علي بسن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا أبو الحسن رشاء بن نظيف قال: أخبرنا الحسن بن اسماعيل الضراب قال: حدثنا أحمد بن مروان المالكي قال: حدثنا أحمد بن داوود قال: حدثنا المازني عن الأصمعي عن أبي الزناد قال: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الاولاد حتى نشأ فيهم الغرر السادة: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر بسن الخطاب فقهاء، ففاقوا أهل المدينة علما وتقى وعبادة وورعا، فرغب الناس حينتذ في السراري .

أخبرنا أبو محمد بن رواج \_ اجازة أو سماعا \_ قال : أخبرنا أبو الطاهر السلفي قال : أخبرنا أبو صادق المديني قال : أنبأنا أبو الحسن علي بن منير بن أحمد الخلال قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال : حدثنا أبو عبد الرحمن النسوي قال في تسمية فقهاء أهل المدينة من التابعين : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار ، وخارجة بن زيد ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعلي ابن الحسين ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وأبو جعفر محمد بن على ، وعمر بن عبد العزيز .

أخبرنا أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد العطار قال: أخبرنا أبو الوقت عبد الاول ( ١٧٣ – و ) بن عيسى بن شعيب السجزي قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوودي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن حكم وية السرخسي قال: أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمر قندي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا عفان قال: مدننا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: قلت لابراهيم: ان سالما أتم منك حديثا ؟ قال: ان سالما كان يكتب •

أنبأنا أبو علي حسن بن أحمد الأوقي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا ثابت بن بندار البقال قال: أخبرنا الحسين بن جعفر قال: أخبرنا الوليد بن بكر قال: حدثنا علي بن أحمد بن زكريا قال: حدثنا أبو مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال: حدثنا أبي قال: سالم بن عبد الله بن عمر، مدنى، تابعى، ثقة (١).

أنبأنا أبو نصر الشيرازي قال: أخبرنا علي بن أبي محمد قال: أخبرنا أبوسعد اسماعيل بن أحمد ، وأبو الحسن مكي بن أبي طالب قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد الفقيه غير مرة يقول: سمعت سليمان بن محمد بن خلف الميداني يقول: سمعت اسحاق بسن ابراهيم الحنظلي يقول: أصح الاسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه .

أنبأنا أبو حفص المكتب قال: أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن - اجازة ان لم يكن سماعا منهما أو من أحدهما - قالا: أخبرنا محمد بن أحمد (١٧٣ - ظ) بن المسلمة قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أخمد بن سليمان قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عثمان بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: جاء بدوي الى عبد الله ابن عبد الله ، وهو جالس في مجلسهم ، حوله ولده وأصحابه ، فاستفتاه في مسألة فقال: تريد أبا عمر ؟ وأقبل على بعض بنيه فقال: اذهب الى عمك فقل له: هدا فقال: تريد أبا عمر ؟ وأقبل على بعض بنيه فقال: اذهب الى عمك فقل له: هدا مسترشد ، فدخل على سالم فوجده جالسا في دار عبد الله بن عمر بين رجليه رحا ينقشها فقال له: يقول لك أخوك: هذا مسترشد فسأله عما يريد ، فذكر ذلك ، فأجابه فخرج البدوي وهو يرى شرف عبد الله فقال: لم أر كاليوم فقيها ولا

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد عن أبي القاسم بن السمر قندي قال: أخبرنا أبو بكر بن الطبري قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا عبد الله ابن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قال ابن بكير وقدم مقدم بن علي

١ ــ تاريخ الثقات للعجلي : ١١٧ (٤٩٩) .

وجماعة من المصريين المدينة فأتوا باب سالم بن عبد الله ، فسمعوا رغاء بعير ، فيينما هم كذلك خرج عليهم رجل آدم شديد الأدمة مئتزر بكساء صوف الى ثندوته (١) فقالوا له : مولاك داخل ؟ فقال : من تريدون ؟ قالوا : سالم بن عبد الله ، قال : ابن بكير فلما كلمهم جاء شيء غير المنظر ، قال : من أردتم ؟ قالوا : سالم ، قال : ها أنذا فما جاء بكم ؟ قالوا : أردنا أن نسألك ، قال : سلوا عن ما ( ١٧٤ - و ) شئتم وجلس ويده ملطخ بالدم والقيح الذي أصابه من البعير فسألوه •

أخبرنا أبو يوسف بن خليل الآدمي قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثنا عبد الله بن اسحاق قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول: ياكم وإدامة اللحم، فإن له ضراوة كضراوة الشراب.

وقال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابراهيم بن محمد ابن الحسن قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني حنظلة قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يخرج الى السوق فيشتري حوائج نفسه (۲) •

أخبرنا أبو الحجاج الدمشقي \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبرنا أبو القاسم يحيى بن أسعد بن بوش قال : أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش قال : أخبرنا أبو علي محمد بن الحسين الجازري قال : أخبرنا المعافى بسن زكريا النهرواني القاضي قال : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال : حدثنا أبو سعيد الحارثي قال : حدثنا العثيبي عن أبيه قال : دخل سالم بن عبد الله بن عمر على سليمان بن عبد الملك وعلى سالم ثياب غليظة رثة ، فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أفعده معه على سريره ، وعمر بن عبد العزيز في المجلس فقال له رجل من أخريات حتى أفعده معه على سريره ، وعمر بن عبد العزيز في المجلس فقال له رجل من أخريات الناس : أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة ( ١٧٤ \_ ظ ) أحسن من هذه فدخل فيها على أمير المؤمنين وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة ؟ فقال له عمر : مارأيت هذه فيها على أمير المؤمنين وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة ؟ فقال له عمر : مارأيت هذه

١ ــ الثندُوة : لحم الثدي أو أصله .

٢ - حلية الاولياء: ٢/١٩٤٠

الثياب التي على خالى وضعته في مكانك هذه ، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك الى مكان خالى ذلك .

قال القاضي: لقد أحسن عمر في جوابه وأجاد في الذب عن خاله ، وقد أنشدنا ابن دريد في خبر قد ذكرته في غير هذا الموضع لبعض الاعراب: ﴿ وَهُمُ مِنْ مُنْ الْمُواتِ

يغايظونا بقمصان لهم جدد كأنسا لانسري في السوق قمصانا ليس القميص وإن جددت رقعت بجاعلي رجلا إلا اكسا كانا

وأنشدنا أيضا لاعرابي قصد باب بعض الملوك فحجبه الآذن وجعل يستأذن لغيره ممن له بزة:

> رأيت آذنسا يسسام بزتنسا فلو دعينا على الاحساب قدمنا ولقد أحسن الذي قال:

وليسس للحسب الزاكي بمستام مجد تليد وجد راجح نامني

قمد يمدرك الشرف الفتي وإزاره خكيق وجيب قميصه مرقوع (١)

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن بن ابراهيم الداراني قال: أخبرنا سهل بن بشر قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن محمد الطفال قال: أخبرنا أبو الطاهر محمد ابن أحمد بن عبد الله القاضي قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا شيبان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: أُنبي سالم ( ١٧٥ ــ و ) بقدح مفضض فلما ذهب ليتناوله رأى الفضة التي فيه فتركه ، فقال رجل لنافع: ما منعه أن يشرب فيه ؟ فقال: ماسمع في آنية الفضية •

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات بن المبارك قال : أخبرنا أبو الحسين ابن الطيوري قال: أخبرنا أبو الحسن العتيقي قال: أخبرنا الوليد بن بكر قــال: أخبر فا على بن أحمد بن زكريا قال: أخبر فا صالح بن أحمد قال: حدثني أبي أحمد

١ - لم يرد هذا الخبر في المطبوع من كتاب الجليس الصالح.

قال: حدثني أبي عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يقبل ابنه سالما ويقول: شيخ يقبل شيخا، ويقول: إني أحبك حبين: حب الاسلام وحب القرابة(١) •

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي غالب وأبي عبد الله ابني البناء قالا: أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الطوسي قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: ولعبد الله بن عمر سوى هؤلاء سالم وكان من خيار الناس، ومن حملة العلم، وفيه يقول عبد الله بن عمر:

يديرونني عن سالم وأديرهم وجلدة بين العين والانف سالم (٢)

أخبرنا أبو نصر بن الشيرازي \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو محمد بن طاووس قال : أخبرنا أبو الغنائم ابن أبي عثمان قال : أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن يعقوب بن شيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال : أخبرنا الاصمعي قال : أوصى ابن عمر الى عبد الله بن عبد الله ، وترك سالما ، وكان أخبرنا الاصمعي قال : أوصى ابن عمر الى عبد الله بن عبد الله ، وترك سالما ، وكان ( ١٧٥ \_ ظ ) أسن منه فقيل له : أتدع سالما ؟ فقال : أو تعلمون بعبد الله بأسا ؟ قال : فلما وضع على سريره قال عبد الله لسالم : تقدم قال : ما كنت لأتقدم وقد قدمك أبي •

قال يعقوب: وسمعت في حديث أن ابن عمر قيل له في ذلك ، فقال: إني أكره أن أدنس سالما بوصية ، وأشغله عما هو فيه ، يريد العبادة (٣) •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير ابن معاوية قال: حدثنا موسى بن عقبة أنه رأى سالما بن عبد الله بن عمر لا يمر بقبر

١ - العجلى : المصدر نفسه .

٢ ـ ليس في المطبوع من جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار .

٣ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٥/٧ ـظ ، ١٦ ـو .

لا بليل ولا نهار إلا" سلم عليه ، يفول : السلام عليكم ، فقلت له في ذلك ، فأخبرني عن أبيه أنه كان يفعل ذلك (١) .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطيب، ح .

وأخبرنا علي بن عبد المنعم المنبجي الحلبي قال: أخبرنا يوسف بن آدم المراغي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني – اجازة – قال: أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل التاجر، وأبو عبد الله اسماعيل ابن عبد الله بن عبد الرحمن الخشاب قالا: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد قال: حدثنا أبو اسحاق بن ابراهيم بن سننين قال: حدثنا نصر بن حريش الصامت قال: حدثنا أبو سهل سلم الخراساني ( ١٧٦ – و ) عن سفيان الثوري عن مجالد عن عامر الشعبي أنه قال: كان عبد الله بن عمر وابنه سالم بن عبد الله جلوسا عند الحجاج إذ جاؤوا برجل يريد أن يقتله الحجاج، فقال لسالم: قم الى هذا الرجل فاقتله، قال: فقام سلم فسل سيفه، ودنا منه، وابن عمر ينظر اليه ويقول: أتراه فاعلا، فلما دنا منه قال له : يا هذا صليت اليوم الغداة ؟ قال: نعم قد صليت الغداة ، فغمد سيفه، ثم مرجع الى الحجاج فقال له الحجاج : ما لك لم تقتله ؟ قال: سمعت أبي هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الغداة فهو في ذمة الله حتى يسمي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته (٢) ، قال: فسكت الحجاج ولم يسرد عليه يسيئا ،

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن عبد الله بن محمد المعروف بالملشم بالقاهرة قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود البوصيري قال: أخبرنا أبو الحسين بن عمر الفراء، ح •

قال شيخنا أبو عبد الله : وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد الأرتاحي

١ - أبو نعيم : المصدر نفسه : ١٩٥/٢ .

٢ ــ انظر في كنز العمال: ١٩٠٣.٦/٧.

قال: أخبرنا أبو الحسن بن الفراء \_ اجازة \_ قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز ابن الحسن بن اسماعيل بن محمد الغساني ، ح .

وأخبرنا أبو بكر عتيق بن أبي الفضل السلماني ـ قراءة عليه وأنا أسمع ـ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ ، ح ٠

وحدثنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر بن علي \_ من لفظه بدمشق \_ قال: أنبأنا أبو المعالي بن عبد الرحمن بن صابر قالا: أخبرنا أبو القاسم علي بن ابراهيم العلوي قال: أخبرنا أبو الحسن رشاء بن نظيف بن ما شاء الله قالا: أخبرنا أبو محمد الحسن بن اسماعيل الغساني قال: حدثنا (١٧٦ \_ ظ) أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال: حدثنا الحميدي قال: سسمعت مفيان بن عيينة يقول: دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فقال له: يا سالم سلني حاجة فقال: اني لاستحي من الله تبارك وتعالى أن أسال في بيت الله غير الله، فلما خرج، خرج في إثره فقال له الآخرة؟ تبارك وتعالى أن أسال في بيت الله عبر الله من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: من حوائج الدنيا من يملكها فكيف فقال من لا يملكها فكيف أسأل من لا يملكها (۱)!

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ بقراءتي عليه \_ قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين قال : أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدننا عفيف قال : أخبرني ابراهيم بن أبي حنيفة اليمامي عن سالم بن عبد الله قال : بلغني أن الرجل يسئل يوم القيامة من فضل علمه كما يسئل عن فضل ماله •

قلت : عفیف هذا هو عفیف بن سالم ه

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٧/٧ - و .

أخبرني أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي قال: أخبرنا أبو الغنائم طالب عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن بن العجمي قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي قال: أخبرنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي المرهبي قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى (١٧٧ – و) الصيداوي قال: حدثنا المفضل حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى (١٧٧ – و) الصيداوي قال: قال سالم بن عبد الله لعمر بن عبد العزيز: اجعل الدنيا يوما واحدا صمته عن شهواتك ، كان آخر فطرك فيه الموت ، فكأن قد (١٧٧ ط) .

\* \* \*

## بسم الله الرحمن الرحيم

### وبسه توفيقي

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال: أخبرنا أبو المكارم أحمد بن محمد اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثت عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا شريح بن يونس قال: حدثنا اسحاق بن سليمان قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال: كتب عمر بن عبد العزيز الى سالم بن عبد الله أن: اكتب إلى بشيء من رسائل عمر بن الخطاب، فكتب: أن يا عمر اذكر الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم، وانفقأت بطونهم التي كانوا لايشبعون بها، وصاروا جيفا في الارض تحت آكامها أن لو اكانت الى جنب مسكين لأذي بريحهم (١) •

أخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن الفراء \_ فيما أجازه لي \_ قال: أنبأنا أبو اسحاق الحبال ، وست الموفق خديجة المرابطة ، قال أبو اسحاق: أخبرنا أبو العسن ين الحسين أبو القاسم عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي قال: أخبرنا أبو بكر الحسن ين الحسين ابن بندار ، وقالت خديجة: قرىء على أبي القاسم يحيى بن أحمد بسن علي بسن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو العسين بن بندار قال: حدثنا أبو العباس محمود بن محمد الاديب بأنطاكية قال: حدثنا ابن جبلة وعبيد الله قالا: حدثنا منصور بن أبي مزاحم عن شعيب بن صفوان قال: كتب سالم بسن عبد الله بن عمر ( ١٨٠ \_ و ) الى عمر بن عبد العزيز: أما بعد يا عمر فانه قد ولي قبلك أقوام فماتوا على ما قد رأيت ، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة قبلك أقوام فماتوا على ما قد رأيت ، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة

<sup>1 -</sup> أبو نعيم - المصدر نفسه: ٢/٤/٢ - وعنده « لتأذى بريحهم » .

والحشم ، وعالجوا نزع الموت الذي كانوا منه يفرون ، فانفقأت أعينهم التي كانت لا تفنى لذاتها ، واندقت رقابهم غير موسدين بعد تظاهر الفرش والمرافق والسرروالخدم وانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون فيها من كل نوع من الطعام ، وصاروا جيفا حتى لو كانوا الى جانب مسكين ممن كانوا يحقرونه وهم أحياء لتأذى بهم بعد إنفاق الاموال على أغراضهم من الطيب والكسوة الفاخرة اللينة أنفقوا الاموال اسراف وفتروا عن حق الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظم ما ابتليت به يا أمير المؤمنين فإن استطعت أن تلقاهم يوم القيامة وهم يحبسون بما عليهم ولا تحبس بشيء فافعل ،

أخبرنا أبو الحجاج بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا ابن ناجيه قال: حدثنا أبي عن غياث بن ابراهيم قال: حدثنا أشعب بن أم حميدة قال: أتيت سالم بن عبد الله وهو يقسم صدقة عمر فسألته فأشرف على من خوخه فقال: ويحك يا أشعب لا تسأل .

وقال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن عبد الله مكحول قال: حدثنا عثمان بن طبرزد قال: حدثنا ابراهيم بن عرعرة قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا جويرية بن أسماء قال: حدثني ( ١٨٠ ـ ظ) أشعب قال: قال لي سألم بن عبد الله " لا تسل أحدا غير الله (١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطاب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن أبي غالب القزاز ، ح ،

وأنبانا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال: أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أبو داوود السنجي قال: حدثنا الأصمعي عن أشعب الطمع قال: دخلت

١ - أبو نعيم - المصدر نفسه: ٢/١٩٤٠

على سالم بن عبد الله فقال لي: يا أشعب حمل إلينا جفنة من هريسة وأنا صائم فاقعد فكل ، قال : فحملت على نفسي فقال : لا تحمل على نفسك ، ما يبقى يحمل معك قال : فلما رجعت إلى منزلي قالت لي امرأتي : يامشوم بعث عبد الله بن عمرو ابن عثمان يطلبك ، ولو ذهبت إليه لحباك ، قال : فما قلت له ؟ قال : قلت له أنك مريض ، قال : أحسنت فاخذت قارورة دهن وشيئاً من صفرة فدخلت الحمام ، ثم تمرخت به فعصبت رأسي بعصابة ، وأخدُت قصبة فاتكأت عليه ، فأتيته وهو في بيت مظلم فقال لي : أشعب ؟ فقلت : نعم جعلني الله فداءك مارفعت جنبي من الأرض منذ شهرين ، قال : وسالم في البيت وأنا لا أعلم فقال لي سالم : ويحك ياأشعب ! قال : فقلت لسالم : نعم جعلني الله فداءك منذ شهرين مارفعت ظهري من الأرض ، قال : فقال سألم : ويحك يَّاأشعب ، قال : فقلت : نعم جعلت فداءك مريض منذ (١٨١ ــ و) شهرين ماخرجت ، قال : فغضب سالم ، قال : فقال لي عبد الله بن عمرو ، ويلك ياأشعب ما غضب خالي إلا" من شيء ، قال : قالت : نعم جعلت فداءك اغضب من أني أكلت اليوم جفنه من هريسة،قال "فضحك عبد الله وجلساؤه وأعطاني ، ووهب لي ، قال : فخرجت وإذا سالم بالباب فلما رآني قال : ويحك ياأشعبُ ألم تأكل عنَّدي ؟ قال : بلي جعلت فداءك ، قال : فقال سألم : والله لقد شككتنى •

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي القاسم اسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن داوود قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني محمد بن حسن المخزومي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البن الخطاب قال: حضرت سالم بن عبد الله بن عمر وأشعب يسأله بالله أن يعطيه من صدقة عبد الله بن عمر وهو يجذها بالغابة ، وكان سالم لا يعطي أشعب شيئاً ، وكان سالم لما سأله بالله قال له سالم: أقل ولاتكثر ويحك فلم يسائله شيئاً إلا أعطاه .

قال: وحدثنا الزبير قال: حدثني أبو عروبه محمد بن موسى الأنصاري قال:

<sup>1 -</sup> الغابة موضع قرب المدينة على بريد منها على طريق الشام . معجم البلدان .

حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن إبراهيم بن عقبة قال: كان سائم بن عبد الله ابن عبر إذا خلا حدثنا حديث الفتيان •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال: أخبرنا أبو الحسن مسعود بن أبي منصور محمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين اسماعيل الصيرفي (١٨١هـظ) قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين ابن فاذشاه قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب قال: حدثنا الزبير بن بكار عن يعقوب بن محمد الزهري عن اسحاق بن عبد الله الفكر وي قال: بينا سالم بن عبد الله بن عمر يرمي الجمار إذ نظر إلى امرأة ترمي الجمار ، فجاءت حصاة فصكت يدها فولولت وألقت بالحصا، فقال سالم: تعودين صاغرة فتأخذين حصاك، فقالت: ياعم أنا والله:

من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المسلما فقال: صان الله هذا الوجه عن النار (١١) (٥

وقد رواه ابن شاذان عن أبي علي الطوماري عن ثعلب بالاسناد وقال: قال: قد قبحك الله .

أخبرنا به أبو الحسن بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقير ـ قراءة عليه ، بالقاهرة وأنا اسمع ـ قال : أنبأنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن علي السلامي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أيوب البزاز وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قالا : أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان قال : أخبرنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن جريج ، المعروف بالطوماري ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى قال : حدثنا زبير قال : حدثنا و العباس أحمد بن يحيى قال : حدثنا زبير قال : حدثنا من عبد الله بن عمر يرمي الجمرة يوم النحر فأطلعت المرأة كفاً خضيباً من خدرها لترمي ، فجاءت حصاة فصكت كفها فولولت (١٨٢ ـ و) وطرحت حصاها

<sup>1 -</sup> لم يرد هذا الخبر في المعجم الصغير للطبراني .

فقال لها سالم : ترجعين صاغرة قمئة فتأخذين حصاك من بطن الوادي فترمين بــه حصاة عصاة ، فقالت : يا عم أنا والله :

من اللائمي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغف ال : قد قبحك الله .

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عمر بن علي بن الخضر القرشي قال: أخبرنا أبو السعادات المبارك بن عبد الرحمن بن محمد بن زريق ، والكاتبة شهدة بنت أحمد ابن الفرج ، ح •

وأخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش النحوي قال: أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي قالوا: أخبرنا الحاجب أبو الحسسن علي بن محمد بن علي بن العلاف قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن علي الكندي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل قال: حدثني يموت بن المئز رسم عقال: حدثنا محمد بن مسلمة قال: حدثني أبي حدثنا محمد بن حميد عن عبد العزيز بن عبد المطلب أسأله عن بيعة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الأحزاب مابدؤها فوجدته مستلقياً وقد رحل رجليه برادوف باصبعه على صدره وهو يتغنى:

فسا روضة بالحزن طيبة الثرى بأطيب من أردان عنزه موهنا من الخفرات البيض لم تلق شقوة

وقد وقدت بالمندل الرطب نارها وبالحسب المكنون صاف نجارها ( ۱۸۲ ـ ظ )

يمج الندى جثجاثهنا (١) وعرارها

وإن برزت كانت لعينيك قرة وإن غبت عنها لم يعمك عارها

فقلت له : أتغني أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك ، أما والله لأحدون بها ركبان نجد ، قال : فوالله ما اكترث بي وعاود يتغنى :

١ - نبات له زهرة صفراء طيبة الربح . معجم اسماء النباتات .

فما ظبية أدماء خفاقة الحشا بأحسن منها إذ تقول تدللاً تمتع بذا اليوم القصير فإنه

تجوب بظلفيها متون الخمائل وأدمعها يذرين حشو المكاحل رهين بأيام الشهور الأطاول

قال : فندمت على قولي له ، فقلت : أصلحك الله تحدثني في هـذا بشيء ؟ فقال : نعم حدثني أبي قال : دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وأشعب يغنيه ٠

مغیریة كالبدر سئنه وجهه الها حسب زاك وعرض مهدّب مهدّب من الخفرات البیض لم تلق ریبة فقال له سالم: زدني ، فغناه •

مطهرة الأثـواب والعـرض وافـر ومن كـل مكروه من الأمـر زاجر ولـم يستملهـا عن تقى الله شـاعر

ألمت بنا والليل داج كأنه فقلت أعطار ثوي في رحالنا

جناح غــراب عنــه قد نفض القطرا وما احتملت ليلي سوى طيبها عطرا

فقال سالم : والله لولا أن تداوله الرواة لأجزلت جائزتك ، فإنك من هذا الأمر ممكان .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسسن قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: قرأت على أبي غالب بن البناء عن أبي محمد (١٨٣ – و) الجوهري قال أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان بن اسحاق الجلاب قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن عمر بن حفص قال: نظر هشام بن عبد الملك الى سالم بن عبد الله يوم عرفة في ثوبين متجرداً ، فرأى كدنة حسنة ، فقال: يا أباعمر ما طعامك ؟ قال: الخبز والزيت ققال هشام: كيف تستطيع الخبز والزيت ؟ قال أخمره فإذا اشتهيته أكلته ، قال: فوعك سالم ذلك اليوم فلم يزل موعوكاً حتى قدم المدينة (۱) .

وقال : أخبرنا عمي أبو القاسم قال : أخبرنا أبو غالب وأبو عبد الله ابنا أبي علي

١ \_ طبقات ابن سعد : ٥/٠٠٠ - ٢٠١

قالا: أخبرنا آبو جعفر بن المسلمة قال ! أخبرنا أبو طاهر الذهبي قال : أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا الزبير بن بكار قال : وقال أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي : حج هشام بن عبد الملك فجاءه سالم بن عبد الله ، فأعجبته سحنته ، فقال له : آي شيء تأكل ؟ قال : الخبز والزيت ، قال : فإذا لم تشتهيه ؟ قال : أخمره متى أشتهيته ، فعانه هشام فمرض ومات فشهده هشام ، وأجفل الناس في جنازته فرآهم هشام : فقال إن أهل المدينة كثير فضرب عليهم بعثاً أخرج فيه جماعة منهم فلم يرجع منهم أحد فتشاءم أهل المدينة فقالوا : عان فقيهنا وعان أهل بلدنا ، قال الزبير ولم أسمعه من أبي ضمرة حدثنيه عنه ابراهيم بن المنذر الخزامي (١) .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله ( ١٨٣ – ظ ) قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال : قرأت على أبي غالب عن أبي محمد الجوهري قال : أخبرنا أبو عمسر ابن حيويه قال : أخبرنا أحمد بن معروف قال : حدثنا الحسين بن الفهم ، ح .

قال: وقرىء على سليمان بن اسحاق بن الخليل قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قالا: حدثنا محمد بن سعد قال: مات سالم بن عبد الله سنة ست ومائة في آخر ذي الحجة ، وهشام بن عبد الملك يومئذ بالمدينة ، وكان حج بالناس تلك السنة ثم قدم المدينة فوافق موت سالم بن عبد الله فصلى عليه ،

قال (٢): وأخبرنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر عن أفلح وخالد بن القاسم قالا: صلى هشام بن عبد الملك على سالم بن عبد الله بالبقيع لكثرة الناس الملم وأى هشام كثرتهم بالبقيع قال لابراهيم بن هشام المخزومي: اضرب على الناس بعث أربعة الآف ، فسمي عام أربعة الآف قال: فكان الناس إذا دخلوا الصائفة خرج ألف من المدينة الى السواحل فكانوا هناك الى انصراف الناس وخروجهم من الصائفة (٣) .

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي \_ إِجازة

۱ – تاریخ دمشق لابن عساکر : ۷ – ۱۸ – و .

٢ - كتب ابن العديم في الهامش: الصواب: قالا .

٣ - طبقات ابن سعد: ٥٠.١ - ٢٠١٠

إِن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا محمد بن هبة الله قال : أخبرنا محمد بن الحسين قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه قال : حدثنا یعقوب بسن سفیان قال : حدثني حیوة قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال : سات سالم بن عبد الله سنة ست ومائة فصلی علیه هشام ، وصلی هشام علی ( ۱۸۶ \_ و ) طاونوس بین الركن والمقام في هذه السنة قبل التراویة بیوم أو یومین .

قال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا أبن بكير قال: حدثني عطاف بن خالد أن سالم ابن عبد الله توفي وهشام بالمدينة فلما صلى عليه ورأى كثرة من شهد جنازة سالم ضرب على أهل المدينة البعث وقال: ما كنت أظن أن بالمدينة كل هذا الناس •

قال: وحدثنا يعقوب قال: حدثنا سعد بن راشد قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: حج هشام بن عبد الملك سنة ست مائة فمر بالمدينة فعاد سالم بن عبد الله بن عمر، وكان مريضا، ثم انصرف فوجده حين مات فصلى عليه، ومات سنة ست ومائة .

أنبأنا أبو اليمن الكندي عن أبي البركات بن المبارك قال : أخبرنا أبو الحسين ابن الطيوري وأبو طاهر أحمد بن علي المقرىء قالا : أخبرنا الحسين بسن على المطناجيري قال : أخبرنا أبو عبد الأنصاري قال : أخبرنا محمد بن محمد بن عقب قال : حدثنا هارون بن حاتم قال : حدثنا محمد بن كثير القرشي عن ليث قال : مات طاووس وسالم بن عبد الله سنة ست ومائة ، وصلى عليهما هشام بن عبد الله سنة ست ومائة ،

أنبأنا تاج الأمناء أحمد بن محمد قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد قالت أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود قال: أخبرنا أبو بكر بن المقرىء قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بسن سعد الزهري (١٨٤ ـ ظ) ، ح .

قال الحافظ: وأخبرنا أبو بكر بن المزرفي قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو الحسن بن رزقويه قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل ابن اسحاق قالا: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال:

مات سالم بن عبد الله سنة ست ومائة ، زاد عبد الله قال: عاده هشام في بكد و تبه، قال: وعاد من الحج الى المدينة فمات سالم فصلى عليه هشام .

وقال الحافظ: أخبرنا أبو الحسن بن قبيس قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبسي الحديد قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا أبو محمد بن زيد قال: حدثنا اسماعيل بن السحق قال: حدثنا نضر بن علي قال: أخبرنا الأصمعي قال: توفي سالم بن عبد الله في سنة خمس ومائة (١) •

قلت: تفرد الأصمعي بهذا القول، وقد روي أنه توفي سنة سبع، وقيل سنة ثمان، والأكثرون على أنه توفي سنة ست ومائة •

أنبأنا عمر بن طبرزد قال: أخبرنا أبو غالب أحمد وأبو عبد الله يحيى ابنا الحسن \_ اجازة أن لم يكن سماعا منهما أو من أحدهما \_ قالا: أخبرنا أبو الحسن ابن مخلد \_ إجازة \_ قال: أخبرنا علي بن محمد بن خرقة قال: أخبرنا محمد بن الحسين الزعفراني قال: حدثنا أبن أبي خيثمة قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني حماد ابن خالد الخياط قال: زعم عبد الله العمري أن القاسم وسالما مات أحدهما في سنة ست ، والآخر في سنة خمس ومائة ، قال أحمد: سالم سنة ست ومائة ، يعني مات ،

ولعل كلام العمري (١٨٥ - و) هو الذي أوجب أن الأصمعي قال انه توفي سنة خمس اومائة ، الأنه بدأ يذكر القاسم ، ثم بسالم وقال : أحدهما سنة ست والآخر في سنة خمس ، فظن أن الذي قدمه في الذكر هو الذي قدمه في الوفاة ، والله أعلم .

وقال ابن طبرزد: أخبرنا أبو البركات الأنماطي قال: أخبرنا ثابت بن بندار قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو بكر البابسيري قال: أخبرنا الأحوص بن المفضل قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: وسالم بن عبد الله سنة ست ومائة ، قال الأحوص: قال أبي: قال الواقدي: مات سالم سنة ست ومائة

١ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر ١٨/٧٠ و ١٩٠١٠ و ٠

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم في كتابه الينا من مرو \_ قال : أخبرنا أبو البركات الفراوي ، ح .

وأنبأنا القاسم بن عبد الله قال: أخبرتنا عمة أبي عائشة قالا: أخبرنا أبو بكر ابن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال: حدثنا أبو اسماعيل السشلمي قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: وسالم ابن عبد الله بن عمر سنة ست ومائة ، يعني مات .

أنبأنا أبو نصر بن الشيرازي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو الأعز قراتكين بن الأسعد قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو الحسن بن لولو قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن شهريار قال: حدثنا أبو حفص الفلاس قال: ومات سالم بن عبد الله بن عمر سنة ست ومائدة بعقب ذي الحجة ، و مكنى أبا عمر • (١٨٥ ـ ظ) •

أنبأنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال: أخبرنا أبو سليمان الربعي قال: قال: فيها \_ يعني \_ سنة الحسن المؤدب قال: أخبرنا أبو سليمان الربعي قال: قال: فيها \_ يعني \_ سنة سنة ومائة مات سالم بن عبد الله في ذي الحجة يكنى أبا عمر •

قال: وأخبرنا أبو سليمان قال: أخبرنا أبي أبو محمد قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا محمد بن الضحاك بن عليه بن أنس قال: هلك سالم سنة ست ومائة ، وصلى عليه هشام بن عبد الملك .

أنبأنا القاضي أبو القاسم أيضا عن أبي المظفر بن القشيري قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عثمان بن أحسد قال: حدثنا حنبل بن اسحاق قال: حدثني أبو عبد الله \_ فيما بلغه \_ قال: مات سالم بن عبد الله سنة ست ومائة .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن \_ فيما لأذن لي في روايته عنه \_ عن أبي

البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون قال: أخبرنا أبو القاسم بن بشران قال: أخبرنا أبو علي بن الصواف قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: قال أبي وعمي أبو بكر: مات سالم بن عبد الله سنة ست ومائة في آخرها •

أخبرنا أبو الحسن بن أبي عبد الله بن المقير \_ اذنا \_ قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن نصر قال : أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب قال : أخبرنا علي بن الحسن الجراحي ، ح •

قال ابن خيرون: وأخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما قال: أخبرنا جدي لأمي اسحاق بن محمد قالا: أخبرنا عبد الله بن اسحاق المدائني (١٨٦-و) قال: حدثنا قعنب بن المحرز الباهلي قال: ومات سالم بن عبد الله بسن عمس بالمدينة ، وطاووس سنة ست ومائتين (١) في آخرها .

أنبأنا ابن طبرزد عن أبي القاسم اسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا علي بن أحمد ابن محمد قال: أخبرنا أبو طاهر \_ إجازة \_ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال: أخبرني أبي محمد بن المغيرة قال: حدثني أبو عبيد القاسم بن سلام قال: سنة ست ومائة فيها مات سالم بن عبد الله بن عمر بالمدينة ، ويقال سنة سبع ، ويكنى أبا عمر •

أنبأنا الكندي عن أبي البركات بن المبارك قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن الحسن وأبو الفضل بن خيرون قالا ا: أخبرنا الحسين بسن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن اسحاق قال: حدثنا خليفة بن خياط قال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أمه أم ولد، يكنى أبا عمر توفي سنة سبع ومائدة و (٢) .

أنبأنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: أخبرنا أبو غالب الماوردي قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي قال: أخبرنا أحمد بن اسحاق قال: حدثنا أحمد بن عمران قال: حدثنا موسى بن زكريا قال: حدثنا خليفة بن

١ – كذا بالاصل وهو طغيان من القلم صوابه « ومائة » .

۲ \_ طبقات خليفة بن خياط : ۲/۲ ،

خياط قال: سنة سبع ومائة ، مات سالم بن عبد الله بن عمر في أول السنة وصلى عليه هشام بن عبد الملك(١) .

وقال: أخبرنا عمي الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسن الخطيب قال: أخبرنا أبو منصور النهاوندي قال: أخبر فا أحمد بن الحسين قال: أخبرنا عبد الله (١٨٦ ظ) ابن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال: وكنيت اسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية ، قال زيد بن حباب حدثنا اسماعيل بن يعلى قال: شهدت جنازة سالم بن عبد الله سنة سبع ومائة .

وقال: أخبرني عمي الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن شجاع قال: أخبرنا أبو عمرو بن مندة قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يوسف قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثنا محمد بن سعد قال: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد بني عدي بن كعب، ويكنى أبا عمر، قال الهيثم بن عدي: توفي سنة ثمان ومائة، وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن أبي فروة قال: مات سالم سنة ست ومائة في عقب ذي الحجة وصلى عليه هشام بن عبد الملك بالبقيع، وقد كان حج تلك السنة وروى عن أبي أبوب •

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف \_ فيما أجازه لنا \_ قال: أخبرنا المجاد الجبار الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الطيوري قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي قال: أخبرنا أبو محمد الصفار قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال: سنة ست ومائة سالم بن عبد الله بن عمر في ذي الحجة ، ويقال سنة ثمان أيضا ، مديني ، يعني مات ، قال ابن قانع: سنة سبع ويقولون: سالم بن عبد الله ، يعني مات فيها ،

أنبأنا أبن طبرزد قال: أخبرنا أبو السعود بن المجلي اجازة أن ام يكن سماعاً قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن على قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: قرأت على على بن عمراو الأنصاري

١ - تاريخ خليفة بن خياط : ٤٩٣/٢ ، ولم يذكر صلاة هشام عليه ،

حدثكم الهيثم بن عدي قال: ومات سالم بن عبد الله بن عمر سنة ثمان وستمائة •

أخبرنا أبو نصر بن الشيرازي - فيما أجازه لي - قال أخبرنا الحافظ أبو القاسم على بن الحسن قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن ابراهيم قال: أخبرنا نعمة الله بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن سليمان قال: حدثنا سفيان بن محمد بن سفيان قال: حدثني عمي الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن علي عن محمد بن اسحاق قال: سمعت أبا عمر الضرير قال: توفي سالم بن عبد الله سنة ثمان ومائة •

وقال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: أخبرنا أبو الفضل بن البقال قال: أخبرنا أبو الحسن الحمامي قال: أخبرنا ابراهيم بن أحمد ابن الحسن قال: أخبرنا ابراهيم بن أبي أمية قال: سمعت نوح بن حبيب قال: ومات القاسم بن المحمد ، وسالم سنة حج هشام بن عبد الملك وأظنه سنة سبع عشرة ومائدة .

قال الحافظ هذا : وهم والصواب ما تقدم •

وقال: أخبرنا عمي الحافظ قال: أنبأنا أبو القاسم تمام بن عبد الله بن المظفر المقرىء قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن بن حمزة بن أبي مجريه البعلبكي \_ قراءة عليه \_ قال أخبرنا أبو نصر بن الجبان \_ اجازة \_ قال: أخبرنا أبو سليمان بن زبر قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا الهيثم بن عدي عن عبد الرحمن بن القاسم قال (١٨٧ ـ ظ) كان أبي لا يدخل منزله إلا " تأوه ، فقلت: ياأبة انك لتصنع شيئا ما كنت تصنعه وإما كنت أسمعه منك وما أخرج ذلك منك إلا " جوى قال أبي: بني ما انتفعت بنفسي منذ مات سالم قال الهيثم: الجوى داء باطن يقال منه: رجل جو ، وامرأة جوية (١٥٠) .

# سالم بن عبد الله الدني:

مولى محمد بن كعب القرظي ، كان عمر بن عبد العزيز قد واخاه في الله ،وحضر عنده حين استخلف ووعظه ، وأظنه كان مع مولاه محمد بن كعب بخناصره عندعمر.

١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٨/٧ . و-١٩ . ظ .

أنبأنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم بن محمد اللبان قال: أخبرنا أبو على الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الله وأحمد بن محمد بن سنان قالا: حدثنا أبو العباس السراج قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا النضر بن زرارة عن الثقة قال: كان لعمر بن عبد العزيز أخ واخاه في الله ، عبد مملوك يقال له سالم ، فلما استخلف دعاه ذات يوم فأتاه فقال له: يا سالم إني أخاف أن لا أنجو ؟ قال: إن كنت تخاف فنعما ، ولكني أخاف أن لا تخاف ، قال سالم : ان الله أسكن عبدا داراً فأذنب فيها ذنباً واحداً فأخرجه من تلك الدار ، ونحن أصحاب ذنوب كبيرة نريد أن نسكن تلك الدار ،

وأخبرنا يوسف بن خليل \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبرنا أبو المكارمقال : أخبرنا أبو علي قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا محمد ابن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال : حدثني أبي عن جدي قال : كتب عمر بن عبد العزيز الى محمد بن كعب يسأله أن يبيعه غلامه سالما ، وكان عابدا خيرا (١٨٨ \_ و) فقال : اني قد طبرته ، قال : فأزرنيه ، قال : فأتاه سالم فقال عمر ا: اني قد ابتليت بما ترى ، وأنا والله أتخوف أن لا أنجو ، فقال له سالم عبد الله : إن كنت كما تقول فهذا نجاتك ، وإلا فهو الأمر الذي تخاف ، فقال : واسلم على خطيئة واحدة خرج بها من الجنة ، وأنتم تعملون الخطايا ترجون تدخلون بها الجنة (١) ، ثم سكت .

#### سالم بن عبد الله:

ويقال ابن عبد الرحمن ، أبو العلاء الاموي ، كاتب هشام بن عبد الملك ومولاه وقيل مولى سعيد بن عبد الملك وقيل مولى المنذر بن عبد الملك ، كان مع هشام بن عبد الملك بالرصافة من عمل قنسرين ، وكان يكتب له ، وشهد وفاته بالرصافة وكان على ديوان رسائله ورسائل الوليد بن يزيد ، حكى عن هشام بن عبد الملك والأبرش الكلبي • راوى عنه عمرو بن طليع ، ومحمد بن شهاب الزهري ، وعبد والأبرش الكلبي • راوى عنه عمرو بن طليع ، ومحمد بن شهاب الزهري ، وعبد الله بن جعفر المخرمي ، وقيل انه كان استاذ عبد الحميد بن يحيى كاتب مروان ابن محمد في الكتابة •

١ - حلية الاولياء: ٥/٣٢٩.

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل ابن أحمد بن السمرقندي قال: أخبرنا عمر بن عبيد الله بن عمر المقرىء قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل ابن اسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا نوح بن يزيد قال: حدثنا ابراهيم ابن سعد قال: (١٨٨ ظ) سمعت ابن شهاب يحدث قال لقيني سالم كاتب هشام فقال لي ان أمير المؤمنين يأمرك أن تكتب لولده حديثك ، فقلت له: لو سألني عسن حديثين أتبع أحدهما الآخر ماقدرت على ذلك ، ولكن ابعث لي كاتبا أو كاتبين فإنه قل يوم إلا يأتيني فيه قوم يسألوني عن مالم أسأل عنه بالأمس ، فبعث إلي بكاتبين فاختلفا إلى سنة قال: ثم لقيني فقال: يا أبا بكر ما أرانا إلا قد أتفضناك ؟ فقال: فقلت: كلا إنما كنت في عزاز الأرض والآن قد هبطت بطون الأودية ،

أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي قال: أنبأنا أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد الحبال، ح٠

وأخبرنا أبو القاسم عبد الغني بن سليمان بن بنين قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حمد الارتاحي قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين الفراء \_ فيما أجازه لي قال : أنبأنا أبو اسحق الحبال وست الموفق خديجة المرابطة • قال الحبال: أخبرنا أبو الكمد بن عمر الطرسوسي قال : أخبرنا أبو بكر الحسن بن الحسين بن بندار ، ح •

وقالت خديجة: قرىء على أبي القاسم يحيى بن احمد بن علي بن الحسين بن بندار قال : حدثني جدي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار قالا : حدثنيا أبو العباس محمود بن محمد بن الفضل الأديب قال : أخبرنا حبش بن موسى قال : أخبرنا المدائني عن شبة بن عبيدة قال : أخبرني عمر بن طليع قال : حدثني سالم أبو العلاء قال : خرج علينا هشام يوما وهو (١٨٩-و) كئيب تعرف الكآبة فيه يجر "ثيابه ، فقال له الأبرش الكلبي : لقد رأينا منك ياأمير المؤمنين أمراً غمنا ؟ قال : وكيف لا أكتئب وزعم أهل أهل العلم أني ميت إلى ثلاثة وثلاثين يوماً ! قال سالم : فرجعت الى منزلي فكتبت في قرطاس زعم أمير المؤمنين أنه يسافر إلى ثلاثة سالم : فرجعت الى منزلي فكتبت في قرطاس زعم أمير المؤمنين أنه يسافر إلى ثلاثة

وثلاثين يوماً سفراً ، فأقمت أياماً فإذا خادم يدق الباب ، فقال أجب واحمل معك دواء الذبحة ، وقد كانت أصابته فعولج بذلك الدواء فبرأ ، وخرجت مع الخادم ومعي الدواء فتغر غربه ، فقال : ياسالم قد خف عني ماكنت أجد فانصرف إلى أهلك وخلف الدواء عندي ، فانصرفت ، فما كان بأسرع من أن سمعت الواعية ، فقالوا مات أمير المؤمنين لتمام ثلاثة وثلاثين يوماً • قال أبو العلاء سالم :

وما سالم عما قليل بسالم ولو كشرت احراسه ومواكبه ومن كان ذا باب شــدىد وحاجب وما كـــان الا المـــوت حتى تفرقت

فعما قليل يهجر الباب حاجب إلى غيره أحراسه وكتائبه وأصبح مسروراً به كل كاشح وأسامه أحبابه وحبائبه

وقد ذكرنا أن هذه الأبيات تمثل بها ابن عبد الأعلى في موت هشام(١) .

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال : أخبرنا أبو السعود بن المجلي \_ إِجازة إِن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي قال : أخبرنا عبيد الله بن أحمد الصيدلاني (١٨٩ ـ ظ) قال : أخبرنا محمد بن مخلد بن حفص قال : قرأت على علي بن عمرو الأنصاري: حدثكم الهيثم بن عدي قال: قال ابن عياش: سالم كاتب هشام بن عبد الملك يكنى أبا العلاء .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي عن أبي البركات الأنماطي قال: أخبرنا أبو الفضل بن خيرون قال : أخبرنا أبو القاسم بن بشران قال : أخبرنا أبو علي بن الصواف قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سالم كاتب هشام أبو العالء ٠

أنبأنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا على بن أبي محمد قال: أخبرنا أبو غالب الماوردي قال : أخبرنا محمد بن على السيرافي قال : أخبرنا أحمد ابن اسحاق قال : حدثنا أحمد بن عمران قال : حدثنا موسى بن زكريا قال : حدثنا

١ - انظر ماتقدم في هذا الجزء ص: ١٥٠٥ .

خليفة قال : في تسمية عمال هشام : كاتب الرسائل سالم مولى سعيد بن عبد الملك(١)، ثم كتب له ابنه عبد الله بن سالم •

أخبرنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال : سالم بن عبد الله ، ويقال ابن عبد الرحمن ، أبو العلاء مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه ، ويقال مولى سعيد بن عبد الملك ، ويقال مولى المنذر بن عبد الملك ، كان على ديوان الرسائل لهشام بن عبد الملك وللوليد بن يزيد ومنزله بدمشق في سوق أم حكيم المعروف اليوم بالعلبيين (٦) ، روى عنه عمرو بن وكيع ، روى عنه الزهري ، وعبد الله بن جعفر المخرمي (١٩٠١و) الزهري ، وذكره أبو الحسين الرازي في تسمية كتاب أمراء دمشق ، فقال : كان سالم بن عبد الله مولى هشام كاتبه ، وكان منزله بدمشق في سوق أم حكيم ، وكان سالم أستاذ عبد الحميد بن يحيى في الكتابة ، وكان عبد الحميد كاتب مروان بن محمد (٦) .

## سالم بن عبد الجبار بن محمد بن المهذب

ابن علي بن المهذب بن محدد بن همتام بن عامر بن عامر بن محارب بن نعيم ابن عدي بن عمرو بن عدي بن عدي بن عبد غطفان بن عمرو بن بريح ابن جذيمة بن تيم الله وهو مجتمع تنوخ ، أبو المعافى وقيل أبو المعالي التنوخي المعري ، من أكابر بيوت معرة النعمان ، وسلفهم مشهورون بالفضل والعلم ورواية الحديث والشعر ، وكانوا يتمذهبون بمذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه .

وسالم هذا كان شاعراً مجيداً فاضلاً ، وكان بينه وبين الأمراء بني منقذ مودة واختلاط ، وله فيهم مدائح ، وروى عن سديد الملك أبي الحسن علي بن منقذ شيئاً من شعره • روى عنه أبو المنجا طاهر بن أحمد بن محمد بن عبد الأعلى التنوخي ، والأمير أبو سلامة مرشد بن علي بن منقذ الكناني •

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر مشافهة قال : أنبأنا أبو المظفر أسامة

۱ \_ تاریخ خلیفة : ۲/٥٥٥ .

٢ - انظر تاريخ ابن عساكر : ج ٢ ص ٦٠ ،

٣ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٠/٧\_ظ .

ابن مرشد بن على بن منقذ في كتابه الذي سير م الى الرشيد بن الزبير في ذكر جماعة من الشعراء سأله عنهم ، ليودعه كتابه الذي وسمه بجنان (١٩٠ ـ ظ) الجنان ورياض الأذهان ، قال أسامة : ومن شعراء الشام الشيخ أبو المعافى سالم بن عبد الجبار بن المهذب من أهل المعرة موسوم بالعدالة والأمانة ، مشهور الفضل والديانة ، وله شعر جيد ، لايفد به ولايسترفد ، وكان بينه وبين جدي سديد الملك رحمه الله مودة ، وكان أكثر زمانه عنده رغبة في مؤانسته وعشرته ، فإذا اشـــتاق أهلــه مضى الى المعرة أقام بها بقدر ما يقضي مأربه ثم يعود والمعرة اذ ذاك لشرف الدولة مسلم بن قريش ، وكان نازل جدي رحمه الله وهو بشيزر وحاصره مدة ، ونصب عليه عدة مجانيق ، وقاتل حصناً له يسمى الجسر ، ورحل عنه ولم يبلغ غرضاً فعمل فيه الشيخ أبو المعافي بن المهذب .

أمسالم لا سكلمت من حادث الردى وزرت وزيراً ماشددت به أزرا من الله والناس المذمنة والوزرا ربحت ولم تخسر بحرب ابن منقذ فمت كمدا بالجسر لست بجاسس عليمه وعاين شميزرا أبدا شمزرا

فلما بلغت الأبيات الى شرف الدولة قال: من يقول هذا القول فينا ؟ قالوا: رجل يعرف بابن المهذب من أهل المعرة قال : مالنا ولهذا الرجل اكتبوا إلى الوالي بالمعرة يكف عنه ويحسن إليه فربما يكون قد جار عليه فأحوجه أن قال ماقال ، وهذا من حلم شرف الدولة المشهور(١) .

هكذا ذكر أسامة الأبيات ، وقرأت في بعض تعاليقي من الفوائد (١٩١-و) : لما عزم أبو العز بن صدقة وزير مسلم بن قريش على حصار شيزر وأخذها من سديد الملك بن منقذ قال: فيه سالم بن عبد الجبار بن المهذب •

من الله والناس المذمنة والوزرا عليمه وعاين شميزراً أبدأ شمزرا

أمسلم لاسلمت من حادث الردى تخذت وزيراً ماشددت به أزرا كسبت ولم تسربح بحرب ابن منقذ فمت كمدأ بالجسسر لست بجاسسر

<sup>1 -</sup> لمزيد من التفاصيل حول حصار مسلم بن قريش لشيزر انظر كتابي امارة حلب: ١٦٥ ـ ١٦٦ .

فلما سمع شرف الدولة مسلم بن قريش هذه الأبيات قال: من هذا الرجل؟ فقيل له من أهل المعرة رعيتك ، فقال: أوصوا به الوالي ليحسن اليه ، وحذروه أن يجنى عليه فهذا ما يعرفنا ، ولو لم يكن له شكايه من والينا لما قال هذا .

أنبأنا أبو البركات الحسن بن محمد قال : أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن \_ اجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال قرأت بخط أبي القاسم بن صابر قال : أنشدنا أبو المنجا طاهر بن أحمد بن محمد بن عبد الأعلى التنوخي قال : أنشدنا أبو المعالي سالم بن المهذب التنوخي قال : أنشدنا أبو الحسن الكناني لنفسه ، يعنى الأمير على بن منقذ :

خدي له أرضاً ليسرضي اليك لم يطعمن غمضا (١)

ذكر أبو عبد الله محمد بن يوسف بن النيرة الكفر طابي في كتاب البديع في نقد الشعر ، وشاهدته بخطه : لأبي المعافى سالم بن عبد الجبار (١٩١ ـ ظ) أبياتاً في

منيفاً له طنب على النجم ممدود خضم ندى عذب المشارب مورود وأعوز إلا" من أناملك الجود أبا المرهف الباني من المجدد منزلاً ومن بأت للعافين من جود كف لقد ضيم إلاً في جنابك قاطن

ابي المرهف بن منقذ:

يــا مــن جعلــت إذا خطــا إن العيـــون إذا نظـــرن

أنشدني أبو البركات الفضل بن سالم بن مرشد بن المهذب بحساة قال : أنشدني والدي للشيخ أبي المعافى سالم بن عبد الجبار بن محمد بن المهذب •

طوبى لمن ملكت يداي مصاحبا في الناس يصبر لي على ما أصبر يصبل المودة ما وصلت حباله أبداً ويهجر أي وقت أهجر لو يشترى لشريت ذاك بمقلتي وبقيت بالأخرى إليه أنظر

وأنشدني أبو البركات قال: أنشدني والدي لسالم أيضاً:

نطوا لهم منزل بين الجوانح مختط وي وسيان عندي منهم القرب والسخط

لمـــن جـــيرة حكمتهم في ً فاشتطوا يزيد بهم وجدي على القرب والنوى

١ - ليس لسالم بن عبد الجبار ترجمة في تاريخ ابن عساكر .

#### وقال ومنها:

أأحسانها رفقاً نسأ وتعظفا هجرتم على قرب المهزار وجرتم بلاسب ماهكذا بيننا الشمرط

علينا فما من شد بأد مثلام القسط

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي عن أبي المعفر أسامة بن مرشد بن علي منقذ قال : ومن شعره ، يعني أبا المعافى سالم (١٩٢ــو) بن عد الجيار:

> ومهفهف كالغصن في حركات يهتز من نفس المشوق قوامه يحلو ويمرر وصله وصدوده كن كيف شئت فإن وصلي ثابت غيرى لديك حباله موصولة قلبي الـذي جلب الغرام لنفســه

متهضم في خصره المهضوم ليناً كما هزاً القضيب نسيم وكذا الهوى شيقا ونعيه تتصرم الأيسام وهو مقيه أبدا وحبل مودتي مصروم فامن أعاتب غيره وألوم

قال: ومن شعره في والدي على منهاج النُّسبي:

لأبى سلامة مرشد بين الورى ملك إذا علق المخوف بحبله

ومما وقع لي من شعره في الخيري : انظر الى الخيرى مابينك كأنسا صاغته أيدي الحيا

أمن الخطوب فواله أوصافه

خلق يكل الناس عن أوصاف

مقمصا بالطل قمصانا من أحمر الياقوت صلبانا

وله يصف الوباء والأفرنج بالشام:

ولقد حللت من الشام ببقعة وبئت وجباورها العبدو فأهلهبا

أعزز بساكن ربعها المسكين شهداء بين الطعن والظاعون (١)

توفي أبو المعافى سالم في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة أو بعدها ( ١٩٢ ـ ظ ) فإن عبد الواحد بن عبد الله ابن عمي عبد الصمد بن أبي جرادة أخبرني أنه نقل من

١ - في الحقيقة هذا الوصف للوباء بشيزر.

خط عبد الله بن علي بن أحمد بن جعفر الننوخي المعري ، وذكر جماعة من مشايخ معرة النعمان وقال: ما بقي منهم الى سنة اثنني عشرة وخمسمائة إلا أبو العلاء المحسن بن الحسين بن محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن سليمان بن داوود ، وأبو المنجا ابنا عبد الجبار بن محمد بن المهذب بن علي بن الهذب ، فكور وفاته بعد فلك .

### سالم بن عبد الرحمن:

هو أبو العلاء الكاتب ، كاتب هشام ، ذكر في التاريخ أنه كان بالرصافة حين مات هشام ، فكتب الى الوليد بن يزيد بن عبد الملك يعلمه بذلك ، وقد تقدم ذكره فيمن اسم أبيه عبد الله.

#### سالم بن عبد الفالب:

ابن عبد الله بن المحسس بن عبد الله بن محمد بن عمرو بن سعيد بن محمد بن داوود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم ، أبو المنجأ بن القاضي أبي سعيد بن أبي حكين بن أبي القاسم التنوخي المعري ، القاضي من بيت القضاء والعلم والرواية والشعر بمعرة النعمان ، وكان أبوه قاضي معرة النعمان ، وقد ذكرناه ، وذكرنا منهم جماعة ،

وكان سالم هذا قد سافر الى الديار المصرية ، وولى بها قضاء دمياط ، ثم جاور بمكة الى أن مات ، روى عن (١٩٣ ــ و) أبيه أبي سعد شيئاً من شعره ، وروى عن الحافظ أبي طاهر السلفي بمكة ، كتب عنه شيخه أبو طاهر السلفي بالاسكندرية ، وعبد الرحيم بن محمد بن كلي الاصبهاني بمكة .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الحموي عن الامام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي قال: أنشدني القاضي أبو سعد عبد الغالب بن عبد الله ابن المحسن بن عمرو التنوخي لنفسه بالمعرة:

قلت وقلب في يديك مُعنَدّب ومُننعتم ظمآن يطلب قطرة تشفى صداه ومفعم

هكذا أنشد الحافظ أبا طاهر هذين البيتين ، ولم يذكر أن قائلهما أبوه ، لان أباه

سعد قال البيتين في امرأة اسمها عاتكة ، وجرى له معها قصة عزل عن قضاء المعرة بسببها ، وقد ذكرنا القصة في ترجمة أبي سعد عبد الغالب ، فيقع لي أنه لم يذكر أنه أبوه لذلك ، والله أعلم •

أخبرنا أبو القاسم بن أبي على الانصاري قال: أنبأنا الحافظ أبو طاهر السلفي قال: رأيت بخط عبد الرحيم بن محمد بن كلي الأصبهاني ، وهو من أهل الفضل ، قال: أنشدنا أبو الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج المديني من لفظه قال: أنشدنا أبو المعالي مُجكي بن جميع بن نجا المخزومي بمكة ، وذكر (١٩٣ ل ظ) أنه من ولد خالد بن الوليد قال: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم الرازي بمصر قال: أنشدني أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الاصبهاني بمصر قال: أنشدني أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي الاصبهاني بمصر قال:

دين الرسول وشرعة أخباره وأجل علم يقتنى آثاره من كان مشتغلاً بها وببئها بين البرية لا عفت آثاره

قال عبد الرحيم: ثم لقيت بمكة في ذي الحجـة من سنة احدى وأربعين أب الغنائم سالم بن عبد الغالب بن عبد الله المعري ، فأنشدني قال: أنشدني أبو الطاهر السيّلفي فذكر البيتين .

أخبرني أبو القاسم بن رواحة الحموي عن أبي طاهر الستّاني قال: سالم هذا كان من شهود ديار مصر ، وخطب بها ، وولي قضاء دمياط ، وكان من أهل السنة ، شافعي المذهب ، ترك ذلك كله وجاور بمكة الى أن توفي بها سنة اثنتين وأربعين ، وكان قد سمع علي وروى عنى •

يعني سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة وفاته ٠

## سالم بن عبيد الاشجعي:

صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وروى عنه ، وكان من أصحاب الصفة ، وحكى عن علي رضي الله عنه ، وشهد معه صفين ، روى عنه خالد بن عرفطة ونبيط ابن شريط ، وأبو مالك الاشجعي ، وقيل روى عنه هلال بن يساف والصحيح أن هلالاً روى عن ( ١٩٤ ـ و ) خالد بن عرفطة عنه ،

أخبرنا أبو حفص بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحصين عن أخبرنا أبو طالب بن غيلان قال: أخبرنا أبو بكر الشافعي قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثني عبد الصمد قال: حدثنا ورقاء عن منصور عن هلال عن خالد بن عرفطة قال: كنا في مسير فعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم ، فقال له سالم بن عبيد الاشتجعي وعليك وعلى أمك ، قال: ثم قال له: لعله ساءك ما قلت ؟ قال: ما يسرني أن تذكر أمي بخير ولا شر قال: أما إني لا أقول الا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم فقال: عليك وعلى أمك ، ثم قال النبي صلى الله عليه والم وعلس أحدكم فايقل: الحمد لله رب العالمين ، وليقل من عنده: يرحمك الله ، وليقل هو: غفر الله لي ولكم (١) •

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان قال: أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي بن محمد بن حموية قال: أخبرنا عبد الوهاب بن اسماعيل بن عمر الصيرفي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن خلف الشيرازي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الحنبلي قال: أخبرنا ابن منيع قال: حدثنا وهب بن بقية قال: حدثنا اسحق الازرق عن سلمة بن ثبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكان من أهل الصفة \_ أن النبي صلى الله عليه وسام لما اشتد (١٩٤ \_ خل) مرضه أغمي عليه ، كلما أفاق قال: مروا بلالا ً فليؤذن ومروا بلالا ً فليصل بالناس ، وذكر الحديث ،

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبانقال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو بكر الطلحي قال: حدثنا سلمة بن نبيط عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكان من أهل الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشتد مرضه أغمي عليه ، فلما أفاق قال: مروا بلالا فليؤذن ، ومروا أبا بكر فليصل بالناس قال: ثم أغمي عليه ،

<sup>1</sup> \_ انظر كنز العمال: ٢٥٧٧٣/٩ .

فقالت عائشة : إِن أبي أسيف فلو أمرت غيره قال : إِنكَن صواحبات يوسف مرواً بلا ، ومروا أبا بكر فليصل بالناس(١) .

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن - فيما أجازه لي - قال: أخبرنا عبي أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن اسحاق بن ننجاب الطببي قال: حدثنا أبو اسحاق ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي الهمداني قال: حدثنا يحيى ابن سليمان أبو سعيد الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن ادريس قال: سمعت أبا مالك الأشجعي ذكر عن رجل من اشجع يقال له سالم بن عبيد الأشجعي قال (١٩٥ - و) قال: رأيت علياً يوم صفين وهو آخذ بيدي ونحن نشي في القتلى فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهل الشام، فقلت له: يا أمير المؤمنين إ"نا في أصحاب معاوية فقال على: إنما الحساب على" وعلى معاوية •

أخبرنا أبو منصدر عبد الرحس بن محمد بن الحسن ـ فيما أجازه لي ـ قال : عبد الخالق بن يوسف قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن سهل قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال : سالم بن عبيد الأشجعي ، له صحبة ، قال لنا علي : حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال : كنا مع سالم بن عبيد فعطس رجل ، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته لابن مهدي فقال : حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من آل عرفطة عن سالم ، فذكرت لابن داوود فقال : حدثنا ورقاء عن منصور عن هلال عن خالد بن عرفطة عن سالم ، فذكرته ليحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن منصور عن هلال عن رجل عن رجل عن سالم ، فذكرته ليحيى بن سعيد قال : حدثنا سفيان عن منصور عن هلال عن رجل عن سالم ،

وروى هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن منصور عن هلال : كنا مع ســـالم(۲) .

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن مسعود بن الحسن الثقفي

١ - انظر مغازي اازهري : ١٣٠ - ١٣٢ .

٢ - التاريخ الكبير للبخاري : ١٠٦/٤ - ١٠٧ .

قال: أخبرنا أبو عمرو بن مندة \_ إجازة أو سماعاً \_ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: سالم بن عبيد الأشجعي، كوفي له صحبة، روى عنه نُبيط بن شريط، وهلال بن يساف سمعت أبي ( ١٩٥ ـ ظ) يقول ذلك، روى عنه خالد بن عرفطة (١).

هكذا قال والحديث الذي يرويه عنه خالد بن عرفطة هو الذي يرويه هلال بن يساف عن خالد عنه ، والظاهر أن الذي رواه عن هلال عن سالم أسقط خالداً والله أعـــلم •

أنبأنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل عن أبي القاسم بن بشكوال قال: أخبرنا أبو محمد بن عتاب وأبو عمران بن أبي تليد \_ إجازة \_ قال: أخبرنا أبو عمر النمري قال: أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم قال: أخبرنا أبو علي سعيد ابن عثمان بن السكن قال في كتاب الحروف ومعرفة الصحابة: وسالم بن عبيد الأشجعي حديثه في الكوفيين، روى عنه نبيط بن شريط، وروى هلال بن يساف عن رجل عنه، واختلف أصحاب منصور عنه في رواية حديث بلال • (١٩٦ \_ و)

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان قال: أخبرنا أبو الفتح عمر ابن علي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي قال: أخبرنا عبد الوهاب بن اسماعيل الصيرفي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سالم بن عبيد رضي الله عنه من أهل الصفة، قاله ابن منبع، وهو سالم بن عبيد الأشجعي، سكن الكوفة •

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: سالم بن عبيد الأشجعي سكن الصفة ، ثم انتقل الى الكوفة ونزلها (٢).

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري \_ فيما كتب إلينا به من مكة \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الأشيري قال : أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن الدباغ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد

١ - الجرح والتعديل : ١٨٣/٤ .

٢ - حلية الأولياء: ٢/١/٢.

العزيز قال : أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر قال : سالم بن عبيه الأشجعي كوفي ، له صحبة ، وكان من أهل الصفة ، روى عنه خالد بن عرفطة ، وروى عن نبيط بن شريط ، ويقال ابن يساف 🗥 .

### سائم بن علي بن تميم الكفرطابي:

أبو الحسن الحلبي النحوي المعروف بابن الحمامي، أصله من كفر طاب، وسكن حاب، ويقال فيه سالم بن تسيم، كان رجلاً فاضلاًّ عارفاً بالعربية ، وكان سني المذهب ، سمع بحلب الشريف أبا علي محمد بن محمد بن هارون انهاشمي الحلبي والشيخ أبا عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن أبي نمير والشيخ مشرق ابن عبد الله العابد بن (٢) (١٩٦ ـ ظ) .

وكان فقيهاً حسناً ونحوياً مفيداً ، وكان إمام سديد الملك على بن منقذ وجليسه، ومن وجوه الحلبيين ، وإياه عنى أبو محمد الخفاجي بقوله في القصيدة التي سيرها من قسطنطينية الى جماعة أهله وأصدقائه:

أبلغ أبا الحسن السلام وقل له ف الأطرفن بما صنعت مكابراً وأبث مالا قيت منك لبنكه ولأجلسنكك للقضية بيننا حتى أثير عليك فيها فتنة

هـ ذا الحفاء عداوة للشبعة في يـوم عـاشوراء بـالشرقيـة تنسيك يوم خزانــة الصوفيـــة<sup>(٢)</sup>

قرأت بخط أبي الحسن علي بن عبد الله بن أبي جرادة قال: هو الفقيه أبو الحسن سالم بن تميم ، وبخطه مكابر وبَنْكُة من غوغاء الشيعة •

أخبرنا بهذه الأبيات أبو عبد الرحمن محمد بن هاشم بن أحمد بن عبد الواحد قال : أنشدنا والدي قال : أنشدني أبي عن قائلها أبي محمد ، أو عن عمه أبي نصر عن أبى محمد •

١ - الاستيعاب على هامش الاصابة : ٧٠/٢ .

٢ - فراغ بالاصل حيث لم يتابع ابن العديم التعريف به .

٣ - سبق لي قراءة هذه الابيات في ديوان ابن سنان والافادة منها ، غير انني عندما حاولت مجدداً تخريجها على هذا الديوان اخفقت لانني لم استطع الوقوف على نسخة منه في دمشق ، ومكابر وبنكة المشار اليهما كانا من زعماء احداث حلب ، وبالنسبة للحادثة الَّتي أشار اليها انظر حولها كتابي امارة حلب : ٢٠٦ ، ٢١٤ .

وخزانة الصوفية هي خزانة الكتب التي بالشرقية من جامع حلب : وأشار بذلك إلى قضية وقعت لسالم بن علي مع الشيعة بحلب في يوم عاشوراء عند خزانة الكتب ، أدت الى فتنة بين السنة والشيعة ، وكان سالم بن علي بن تميم سني المذهب .

وسببها ما أنبأنا به أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة ، وأبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل قالا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي \_ إجازة إن لم يكن سساعاً لهما أو لاحدهما \_ ( ١٩٧ \_ و ) قال : أخبرنا أبو الحسن يحيى بن علي بن عبد اللطيف التنوخي المعري بدمشق ، قال: سمعت أخي أبا الفضل يقول: سمعت الناظر التنوخي يقول: طلبت من ابن تميم الفقيه بحلب شيئاً فامتنع علي " ، فعملت فيه قطعة على سبيل المناكدة وانشدتها للشيعة ، يوم عاشوراء ، فرآى منهم كل مكروه . وكان الناظر وابن تسيم جميعا سنيين والأبيات هده :

لابن تسم في الكفر معضلة لقوله في الاسام جعفر الصادق بأنه كان في إمامته يوقع بذا برى (١) الله قبح صورته بلحية غشة النبات حكت يود من 'بغاضه الوصي بأن

لم يأتها قبله من البكثر زين الائمسة الرشهسر مثل القيسان بالوتسر فأصبحت عبرة من العبر شعر أست من قد خصي على كبر تغير "ق للنسك في خراعسر تغير "ق للنسك في خراعسر

وجدت في بعض كتب الأملاك شهادة سالم بن علي بن تميم بخطه ، وكان من المعدلين بحلب ، وتاريخ الشهادة في ذي الحجة من سنة خمس وستين وأربعمائة : فقد توفي بعد ذلك .

### سالم بن علي بن محمد:

أبو المرجا الحموي ، من أهل حماة ، كتب عنه الحافظ أبو محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري أنشاداً ، وخرجه عنه في معجم شيوخه •

أنبأنا أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي قال: أنشدنا الأمير أبو المرجــا

١ - برى السهم يبريه بريا: نحته . القاموس .

(١٩٧ - ظ) سالم بن على بن محمد قبالة رأس العين ، نسيعة من أعمال الرحا .

رزقي تشت في البلاد وإنسي أسعى لجمع شياته وأطوف فكأنني قبلم بإصبع كاتب وكأن رزتي في البلاد حروف

قال لي: وسميت رأس العين لأن رأس النهر الذي يروح إلى الجائماني وسند عرين (١) وغيرها منها وليست برأس العين المدينة المشهورة •

# سالم بن مالك بن بدران(٢):

ابن مقلك بن المسيب بن رافع بن مُتلك بن جعفر بن عمرو بن المهيمًا بن زيد ابن عبد الله بن زيد بن قيس بن جونة بن طعفة بن ربيعة بن حزن بن عُبادة بن عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن خصفة بن عكرمة بن قيس بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، أبدو الذمام .

وقيل أبو الزمام ، العثقباي الأمير ، كان أبو المكارم مسلم بن قريش حين ماك حاب، ولاه زعامتها بحكم ما بينهما من النسب ، فلما قتل أبو المكارم ولي حلب مع الشريف الحثتياتي في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة (٢٠) .

وأقام سالم بالقلعة والشريف بالمدينة ، واتفقا على أن كاتبا السلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب ويحانه على الوصول ، أو وصول نجده تدفع سليمان بن قَطَكُمْ مِش .

ونزل سليمان على حلب وطال انتظار السلطان ، فاتفق الشريف الحتيتي ومبارك ابن شبل الكلابي على استدعاء تاج الدولة متنش ، فوصل ، والتقى بسليمان وقتله ، ونزل على حلب ، وفتحها ، وعصى (١٩٨ – و) سالم في القلعة ، فوصل الخبر بوصول ملك شاه ، فتوجه تتش الى دمشق ، ووصلت مقدمة عسكر ملك شاه ، فسارع سالم بن مالك إلى طاعة الواصل وخدمته .

ا ــ است متأكدا من ضبط هذا الاسم انظر الاعلاق الخطيرة \_ قسم الجزيرة
 ٢٧٠ – ٢٧٣ .

٢ ــ سبق لي نشر هذه الترجمة في ملاحق كتابي مدخــل الى تاريخ الحــروب
 الصليبية: ٥٠٤ ــ ٧٠٤ .

٣ ـ انظر ملابسات هذا الموضوع في كتابي امارة حلب: ١٧٦ ـ ١٨١ .

ووصل ملك شاه الى قلعة جُعْبَر بن سابق القُشيري ، فتسلمها منه وقتله ، ووصل إلى حلب ، فتسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك سنة تسع وسبعين وأربعمائة وعوض سالم بن مالك بقلعة جَعْبَر ، وأقطعه الرقيّة وعدة ضياع •

ويقال إن سالم بن مالك لم يذكرها للسلطان ، وإنما سير إليه يقول : إن لي ولداً وعائلة كبيرة وقد أردت أن ينظر السلطان لهم فوق نظري لهم ، فشاور في ذلك نظام الملك ، فقال له : إن قلعة جَعْبَر تريد منا في كل عام جملة من المال ، وليس لها عمل جيد ، وهو يرضى بها ، فكتب نظام الملك يعرف سالم بن مالك ما جرى ، فظار سالم فرحا بما سمع ، فبعث الى نظام الملك بخادمه إقبال وكان أحسن خادم يكون له في الفروسية اسم وفي الكتابة يد طولى ، الى خط بديم من طريقة ابن البواب ، يترسل عن مولاه وفي صحبته خمسون ألف درهم ، فقال نظام الملك ما أسديت إليك شيئاً تعتاض به عن إقبال ، ورد الدراهم عليه ، وبعث بجاريتين بكرين أحديهما أفرنجية والأخرى أندلسية ، ليس لهما نظير في الحسن والجمال بكرين أحديهما أفرنجية والأخرى أندلسية ، ليس لهما نظير في الحسن والجمال فلما دخل بهما على السلطان قال للحاجب : رد إقبال ( ١٩٨ – ظ ) لا يدخل علي ، فعجب منه بطانته ، واستحسن ذلك منه ، فبلغ نظام الملك قوله ، فبعث به في عشرة فعجب منه بطانته ، واستحسن ذلك منه ، فبلغ نظام الملك قوله ، فبعث به في عشرة من المخدم ، فقبلهم إلا إقبال فإنه أعاده بعد أن رمى بين يديه ، وكتب وتبذل في الحوائج ، فقال : إن بنظام الملك إليك أشد حاجة ، فخدم إقبال وأجاب السلطان السلطان المحوائج ، فقال : إن بنظام الملك إليك أشد حاجة ، فخدم إقبال وأجاب السلطان المحوائح ، فقال : إن بنظام الملك إليك أشد حاجة ، فخدم إقبال وأجاب السلطان المحوائح ، فقال : إن بنظام الملك إليك أشد حاجة ، فخدم إقبال وأجاب السلطان المحوائح ، فقال : إن بنظام الملك إليك أشد حاجة ، فخدم إقبال وأجاب السلطان المحد المحدد ال

نقلت من خط الرئيس أبي عبد الله بن علي بن نزار العظيمي في حوادث سنة تسع عشرة وخمسمائة قال: وفي يوم الاربعاء العشرين من شوال مات شمس الدولة سالم بن مالك بقلعة جَعْبُر •

قرأت بخط حكم دان بن عبد الرحيم: رأيت في بعض التعاليق بحاب أن الأمير سراج الدين سالم بن مالك بن بدران العقيلي مالك الدوسرية ، وهي قلعة جكم بكر ، كانت وف اته فيها في العشرين من شهر شعبان سنة تسمع عشرة ما يعني وخمسمائة (١) .

١ \_ تاريخ العظيمي : ٣٧٥ \_ ٣٧٦ .

أنبأنا أبو الحسن محمد بن أبي جعفر عن أبي المظفر أسامة بن مرشد بن منقذ قال : إن الأمير شمس الدولة كان نائباً الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش في قلعة حلب ، فلما قتل شرف الدولة في ربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة حفظ الأمير شمس الدولة قلعة حلب وقال : لا أسلمها إلا "بأمر ملكشاه ، فسار إليها السلطان من خراسان فسلمها إليه ، وكان السلطان لما اجتاز بقلعة جعيبر وفيها سابق الدين جعيبر القشيري فقبضة ( ١٩٩ - و ) السلطان وقتله لما بلغه عنه من الفساد ، فلما سلم شمس الدولة سالم بن مالك قلعة حلب الى السلطان عوضه عنها قلعة جعيبر ، فأقام مالكها إلى أن توفي فيها يوم الاربعاء العشرين من شوال سنة تسع عشرة وخمسمائة ، ( ١٩٩ - ظ)



### بسسم الله الرحمسن الرحيسسم

### وبسه توفيقسي

### سالم بن المحسن بن محمد بن على الربعي:

أبو الغنائم المعري ، شاعر من أهل معرة النعمان نزل الاسكندرية ، وأوطنها الى أن مات ، روى عنه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الستلفي •

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة الحموي ، عن أبي طاهسر السيّلفي ، قال أنشدني أبو الغنائم سالم بن المحسن بن محمد بن علي الربعي المعري لنفسه بالثغر ، يعنى بالاسكندرية :

فبه قلبسي على وعسد لي وانتظاري كل يوم لغسد منك أن تقتلنسي بالكمد أنست من بعده بالستهد أنا سلمت فؤادي يسدى أنت بالوصل إذا لم تجد قد تمادى طول هجرانك يا جميل الوجه ماذا حكسكن" مقلتمي سلها عن النوم فقد ما على مالك مهجتي حسرج

قال الحافظ أبو طاهر: سالم هذا شاعر مقدم في الأدب، استوطن الاسكندرية، ومولده بالمعرة، وتوفي في رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة بالثغر .

أنبأنا أبو الحسن علي بن المفضيّل القدسي الحافظ قال: سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة أبو الغنائم سالم بن مُحسّل المعري ، في أواخر رمضان بالاسكندرية . ( ٢٠١ – و ) •

## سالم بن مرشد بن سالم بن عبد الجبار بن محمد بن المهذب:

أبو المعافى المعري ، حدث عن أبي المجد عبد الواحد بن المهذب بن النضل

المعري ، راوى لنا عنه ولده أبو البركات الفضل بن سالم بن مرشد الكاتب ، وأبو الفتح اسماعيل بن محمد بن مرشد بن سالم ، وأبو محمد الحسن بن محمد بسن عبد الواحد بن المهذب المعربون .

أخبرنا أبو البركات بن سالم ، وأبو الفتح بن محمد ، وأبو محمد الحسن بن محمد بمعرة النعمان قالوا: أخبرنا أبو المعافى سالم بن مرشد بن سالم قال: أخبرنا أبو المجد عبد الواحد بن المهذب قال: حدثنا والدي الشيخ أبو الحسن المهذب بن المفضل قال: حدثنا جدي الشيخ أبو الحسين علي بن المهذب قال: حدثنا جدي أبو حامد محمد بن همام قال: الشيخ أبو الحسين علي بن المهذب قال: حدثنا ابراهيم بن هد "بة عن أنس بن مالك حدثنا محمد بن سليم القرشي قال: حدثنا ابراهيم بن هد "بة عن أنس بن مالك أن رجلا الله علمني أبواب الله علمني أبواب التوبة: قال: قال رسول الله عليه وسلم وهو يقول: بأبي يا رسول الله علمني أبواب التوبة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من شهد أن لا إله إلا الله تائباً أوجب الله تعالى له الجناة ، قال: يا رسول الله ومن زنا وسرق ؟ قال: نعم ومن زنا وسرق ثلاث مرات (١) •

### سسالم بن مسستفاد:

أبو المرجا الحمداني وأبوه مستفاد أحد غلمان سيف الدولة أبي الحسن على ابن عبد الله بن حمدان ، وسالم أحد الأعيان ( ٢٠١ ـ ظ ) الممد حين والقواد المشهورين ، وداره بحلب بالزجاجين شرقي المدرسة ، وإليه تنسب الحمام الى جانبها المعروفة بحمام ابن مستفاد وهي داثرة ، وداره المذكورة هي الدار المعروفة بدار ابن الرومي وهو مساور بن محمد بن الرومي ممدوح المتنبي .

وكان صالح بن مرداس نزل على حلب وحصرها وبها سديد الملك أبو الحارث ثعبان بن محمد بن ثعبان في القصر الذي كان ملاصقاً القلعة ، وفي القلعة موصوف الخادم الصقلبي ، وهما في حلب من قبل الظاهر بن الحاكم ، فوقع بين سالم بن مستفاد وبين موصوف خلف ، وكان سالم متمكناً بحلب ، وللحلبيتين إليه ميل ،فعزم موصوف على قتل سالم ، فجمع سالم جمعاً من الحلبيين، وفتح باب قنسرين، وخرج

١ - لم أجده بهذا اللفظ.

الى صالح فأخذ منه أماناً لنفسه ولأهل حلب ، وسلم المدينة الى صالح يوم السبت لثلاث عشرة اليلة لخلت من ذي القعدة من سنة خمس عشر وأربعمائة ، واحتمى ثعبان في القصر وموصوف في القلعة ، ونصبت العرادات والمنجنيقات عليهما ، وولى صالح سالمًا حلب وجعل إليه الرئاسة بها ، وتقدمة الأحداث ، ورتبه وكاتبه سلمان ابن طوق على قتال القلعة والقصر ، وسار صالح الى قتال أنوشتكين الدزبري ، فقل الماء بالقلعة ، وعمل عليها رجل أسود يعرف بأبي جمعة ، وكان عريف المصامدة (١) ، وكان ينزل الى المدينة ، ويصعد الى القلعة ، فأفسده سالم بن مستفاد ، وسليمان ابن طوق ( ٢٠٢ - و ) فلما جاء أبو جمعة ليصعد الى القلعة في بعض الأيام ، تقدم موصوف الخادم برد الباب في وجهه فرد ، فصاح الى أصحاب فالتقت المصامدة والعبيد ونصبوا الصلبان ثلاثة أيام ، ودعوا لللَّكِ الرُّوم ولعنوا الظاهر ، وقاتلوا القلعة ، ثم نفراوا وحملوا المصاحف على أطراف الرماح في الاسواق وقادوا النفير ، ووقع الصوت الى الحلبيين، فنفروا من كل جانب وزحفوا الى القلعة من كل جانب واستأمن جماعة من المغاربة الذين كانوا في القلعة ، وطيف بهم في المدينة ، وبسطت ثياب الديباج والسقلاطون (٢) وبذر المال مقابل القلعة ، وبذل ذلك لمن ينزل الى ابن مستفاد وابن طوق ، فطلعوا الى القلعة من كل مكان ، ودخل ابن مستفاد وابن طوق القلعة يوم الأربعاء مستهل جمادي الأولى سنة ست عشرة وأربعمائة وقبض على موصوف وثعبان وبقيا الى أن وصل صالح وفعل بهما ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى(٣) .

ودام ابن مستفاد في الكرامة وعلو المرتبة في أيام صالح وبعد موته الى أن استوحش سالم بن مستفاد من شبل الدولة نصر بن صالح في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة فاستنفر عليه سالم أحداث طب ورعاعها ، ولبسوا السلاح وعولوا على محاربة القلعة ، وكان يتردد بين سالم وبين نصر كاتب نصراني يعرف بتوما ، وكان

ا - نسبة الى قبيلة مصمودة الفربية ، وذلك أن الخلافة الفاطمية اعتمدت على عناصر من كتامة ومن مصمودة وقبائل مغربية أخرى .

٢ - من الاقمشة الحريرية الرفيعة الثمن .

۳ - اطلق صالح سراح ثعبان مقابل فدية وقتل موصوفا: انظر كتابي امارة حلب: ۷۸ - ۸۱ .

يحرف ما ينقله عن ابن مستفاد الى نصر ويزيد في التجني ، ويسوم شططاً لا يمكن إجابته إليه ، وذلك من غير علم من ابن مستفاد ( ٢٠٢ – ظ ) فلما رأى نصر كثرة تعديه حمل نفسه على محاربته ، وركب إليه ، فلما رآه الحلبيون دعوا له وانقلبوا إليه ، وقاتلوا دار ابن مستفاد ، فطلب الأمان، فحلف له بأنه لا يجري له دماً وحبسه بالقلعة ونهبت داره ، ثم خاف استبقاءه فقتله لخنقاً ليخرج عن يمينه بأنه لم يجر له دماً ، وتبين لنصر بعد قليل كذب ذلك النصراني الكاتب ، وما كان يحرف في رسالته ، فقبض عليه وطالبه بمال ، فلما استصفى ماله ، دخل عليه بعض أجناد القلعة فخنقه ،

كذا ذكره أبو همَّام بن المهذب في تاريخه •

قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه وأخبرنا به أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي ، والمؤيد بن محمد بن علي الطوسي ، إجازة من كل واحد منهما ، عن أبي عبد الله العظيمي وقال : سنة خمس وعشرين وأربعمائة ، وفيها : قبيض نصر بن صالح على سالم بن المستفاد ، وقتله برأي دوقس أنطاكية ، وكان قد عصى وقام أحداث حلب معه ، فقبض عليه يوم الجمعة حادي عشر ذي القعدة ، وقتله ليلة الأحد ، وقيل ليلة الاثنين ثاني عشر ذي الحجة من السنة (۱) .

## سالم بن المفرج بن عشائر بن العلى:

التنوخي المعري ، أبو الغنائم الحكميني ، شاعر مجيد ، كان بمصر ، وأظن أنه كان متصلاً بأبي الفتح بن أبي حكمينة ، أبو بولده ، فنسب إليه ، روى عن أبي الذواد المفرج بن أبي حصيتة المعري ، وأبي الحسن علي بن ابراهيم بن العلانسي المعري ، روى عنه أبو طاهر أحمد بن محمد ( ٢٠٣ ـ و ) السلّفي الأصبهاني ،

أنبأنا أبو البركات بن هاشم وغيره قالوا : أخبرنا أبو طاهر الستلفي \_ في كتابه \_ قال: النشدني الشيخ أبو الغنائم سالم بن المفرح بن عشائر المعري الحكسيني لنفسه بمصر:

١ ـ تاريخ العظيمي: ٣٣٠.

طال التمادي على الذ نوب ولا وفي خطوب الزمسان مُعثبَرُ ينقرض العمسر بالزمان وسمو والدهر يرمي بنبلسه أبدأ فكن عفيف ما شئت معتبراً

ك "دعننا الوعظ وهو معترض لو كان يششفتى لمند نتف مترض مُ الطبع بالنفس ليس "ينقر كض وكسل نفسس لوقعهسنا غسرض واعلم بأن العفاف منف ترض

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة \_ قراءة مني عليه - قال: أخبر فا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلِّلفي \_ إِذنا \_ قال : سالم هذا كان من حذًّاق الشعراء ، وعندي من شعره مقطعات وتوفي بمصر ، ومما أنشدني من

> طال ما أصبحت تننادي الحتوف فتأمَّل تنقل الدهر وانظل وأجل طرفك الطموح فكهل تنقضي أيامنا ولياليها

شعره قوله:

لا شهرف يبقني ولا مشهروف كيف يفني بعد الألوف ألوف تبسمر إلا ما غيرت الصروف ويبالى قكوينا والضعيف (上10円)

# سالم بن منفرح بن الحسن :

ابن عبد الله بن أحمد بن عبد الجبار بن أبي حصينة أبو ٠٠٠٠ (١) بن أبي الذواد بن أبي الفتح السئلمي المعري ، شاعر من أهل معرة النعمان ، أقام بمصر ، ومدح بها الملوك والوزراء، واستوطن بها، وولد له بها أولاد بقي نسلهم الى زمننا، وكان أحدب ويلقب بالرضي .

قرأت بخط ولده يحيى بن سالم من شعر أبيه سالم يعاتب:

صورب الغمام الجيو°ن أن يكندفيّقا عوداً ذوى يُمنى يديــه الأورقـــا أنتى سألت فقد ظمئت وما سقا ما كنت أحسب أن "حَظِّي ما نع" حتى مدحت ممدحاً لو صافحت أعطى ولم يسال فزاد تعجبي

١ - فراغ بالاصل .

نقلت من خط يحيى بن سالم لأبيه ،

ليس في كل ساعة وأوان فإذا أمكنت فسادر إليهسا

ونقلت من خطه لوالده :

تساوى الناس في طريق المنايا تديّنا البقاء من الليالي

فسا سلم الصريح ولا الهجين ومن أرواحسا تنوفسي الديسون

تتهيئ صنائع الاحسان

حذرا من تعسفر الامكان

وذكره الرشيد بن الزبير في كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان، وأورد له قوله:

فنهل في معروفها البدو والحضر (3-7-8)

ووجه يضيء البدر في قسماته وأحسن ما في أوجه البكتكر البيشر

له راحة ينهل من فيضها الندى

أنشدني عبد الرحمن بن عوض المعري السالم بن مفرج بن أبي حصينة ، وكان أحدب وتحاكم هو وابن المنجم علي بن مفرج الشاعر بمصر عند القاضي صدر الدين الكردي الماراني ، فحكم اصدر الدين على ابن المنجم ، فعمل ابن المنجم :

تعصب صدر الدين للأحدب الذي عدا يدعي شيعرا وليس بذي شيعر فقلت مَعاذ الله يصلح في الورى تعصبُ هذا الصدر إلا " لذا الظهر

# سالم بن مكي بن محمد بن ثوابة بن عمرون:

أبو المرجا الكلاعي الحمصي، شاعر جيد ،عارف بالنحو ، كان يتجر في الكتب، وقدم حلب ، ذكره الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود النجار في تاريخه المجدد لمدينة السلام ـ بما أجازه لنا ـ وقال: سالم بن مكي بن محمد بن ثوابة بن عمرون الكلاَّعيي ، أبو المرجَّا ، من أهل حمص ، أديب فاضل يقول الشعر الجيد ، ويعرف طرفاً من العربية ، وكان يقدم علينا بغداد كثيراً ، يقيم بها ويشتري الكتب ويسافر بها الى الشيام للتجارة ، علقت عنه شيئًا من شعره ، وكان متدينًا حسن الطريقـــة طيب الأخلاق كيسًا .

وقال : أنشدني سالم بن مكي الحمصي لنفسه ببغداد :

كم لي أكتم حاسديك وأنكسر وكذا المحب" يذيع ما في قلب لا تحسبي دمعي كما زعم السورى

بل مهجة سلكت باثناء الحشا يا حرة الأبوين لا تتعمد ي قتلي أنسيت ليلتنا بمنعرج اللوى وجناؤ نا ثمر الحديث وبينا وإذا الصباعبت بخلقك شجب العفاف على منكم آرب قليلة الأرداف مخطفة الحشا قالت وقد سفحت بساحة خدها أنسيت ما كنا به ويد الصبى أيام همك أهيف متجاذب فأجبتها كثفي فهمتي سابق وطلابه في وطلابه

والدمع يفضح ما أجن وأستر فرط الغرام الى الوشاة وينظ م ماء وينظ ماء وينظ ماء وينظ ماء وينظ ماء وينظ ماء وينظ المنت عنجر (١)

فعند تنفيض من الشؤون وتقطر فسنه دمي بطرف مئنكر والليل من صفحات وجهك مقمر عتب تراح به القلوب وتحيض موقد رنحت غصنا يميل به كثيب" موقد عزت ومحض هواك لا يتغير خود تقر " بها العيون وتسهر دمعا "تزال به الذنوب و "ثغقر تطوي لنا برد الوصال وتنشر ومقبل عطر وطرف" أحدور ومهند عضب ولدن " أسسر ومهند عضب ولدن " أسسر عانية " تنذل و تحقر

وقال : سألت سالم بن مكي عن مولده ، فقال : في مستهل شو السنة اثنتين وخمسين وخمسين وخمسين وخمسين عشرة وستمائة •

### سالم بن منصور:

أبو الغنائم الشاعر الحلبي ، ويعرف بالفاخر ، روى عن أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي حكاية سمعها منه ، وكتبها ( ٢٠٥ ــ و ) عنه أبو شجاع فارس بن الصين الشهرزوري •

أنبأنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي الأمين ، عن سعيد بن أحمد بن الحسين

١ - المتعجنر : السائل من ماء أو دمع . القاموس .

الفقيه ، عن أبي شجاع فارس بن الحسين قال : حدثني أبو الغنائم سالم بن منصور الشاعر المعروف بالفاخر من أهل حلب قال: سمعت القاضي أبا عبد الله القضاعي بمصر ، يقول : انه حضر قسطنطينية رسولا أنفذه صاحب مصر ، فذكر أنه حضر الطعام مع الملك ، فلما ر فع تساقط شيء من فتات الخبز ، قال : فتتبعته لقطا وأكلته ، قال: فأشار الملك الى الحشم برد الطبق ، وقال: كل ، قلت: ما بي حاجة اليه، فقال: وما حاجتك في لقط الفتات ؟ قلت : نحن نروى عن نبينا وصاحب شريعتنا أن ذلك مهور الحور العين ، وأمان من الفقر في الدنيا ، فقال : مليح واستحسنه ، وأمـر بجائزة سنيَّة ، وضعت بين يدي من عين (١) وثياب ، قال : فقال القضاعي : أيها الملك وهذا أيضًا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم ، فكاشرني كالكاره لما قلت ، ولولا ذلك لزادني صلة •

### سالم بن مؤمن المصري:

قدم حلب حين ملكها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ، في سنة تسم وسبعين وخمسمائة وله شعر حسن ٠

قرأت بخط يحيى بن ظافر النجار الحلبي في مجموع له ذكر فيه أن سالما هـــذا ورد حلب حين ملكها الملك الناصر صلاح الدين ، وأورد له هذه الأبيات (٢٠٥ ــظ):

> غرام الصب لينس له نساذ اذا ميا رام صبرا عين مسراد وليـس لقلبــه منــه سـلو" سعود الصب" وصل من سعاد

وكيف وبالفؤاد له ازدياد ومن ملك الغبرام له قيادا بعيد أن يتفك له قياد ففى ذاك المراد لى مسراد ولا للطرف منه به رقساد وشقوته متى هجرت سعاد

وأورد له أيضاً في انسان كبير الأنف:

ان كنــت مفتخــرا بأنفـــ لوكنت تصلح للإمارة

ك فهو قد بلغ الساماء لهم يكسن إلا لسسواء

١ - العين النقود ، غالبة من الذهب .

## سالم بن وابصة بن معبد:

الأسدي الرقي ، ولي إمرة الرقة ، وخرج منها الى دمشق واجتاز بحلب أو ببعض عملها ، وحدث عن أبيه وابصة ، روى عنه ابن أخيه صخر بن عبد الرحمن بن وابصة وجعفر بن برقان ، وفضيل بن عمرو •

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل الدمشقي \_ بالقاهرة \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيفي قال : أخبرنا الحسين بن جعفر قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الدهان قال : أخبرنا الحافظ أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بسن ابراهيم بن عيسى بن مرزوق القشيري الحراني، قال : حدثنا هلال بن العلاء قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا أصبغ بن محمد قال : حدثنا جعفر بن برقان عن شداد ( ٢٠٦ \_ و ) مولى عياض العامري عن وابصة أنه كان يقوم في الناس يوم الأضحى ويوم الفطر فيقول : إني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقول : أيها الناس أي يوم أحرم؟ قال الناس : هذا اليوم ، وهو يوم النحر ، قال : أي شهر أحرم؟ قال الناس : هذا اليهم ، قال فإندماء كم وأمو الكم وأعراضكم محرمة عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقو نه ، ألا هل بلغت ؟ قال الناس : نعم ، فرفع يديه الى السساء : اللهم اشهد ، يقولها ثلاثا ، ثم قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، قال وابصة : وإنتا شهدنا وغبتم ، ونحن نبلغكم ( ) •

قال عمرو بن عثمان : وزادني في هذا الحديث أبو سلمة الحذاء ، يعني الحكم ابن الحكم بن أبي تحية أن جعفرا حد"ث بمثل هذا الحديث قال : صلى بنا سالم بن وابصة يوم جمعة بالرقة ، فذكر حديث وابصة ، فقال : ونشهد عليكم كما أشهد عليه.

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال: أخبرنا أبو الميمون بن راشد قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبي عن جدي أبو زرعة قال: حدثنا أبي عن جدي

١ - انظر تاريخ الرقة : ٢٤ .

قال : كان سالم بن وابصة والي الرقة ثلاثين سنة ، فكان يمر بنا ونحن صبيان على بغلة شهباء عليه رداء أصفر يصلى بالناس الجمعة(١) ( ٢٠٦ ـ ظ ) •

أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر السمر قندي \_ اجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أحمد بن محمد البزاز قال: أخبرنا عيسى بن علي الكاتب قال: حدثنا أبو القاسم البغوي قال: سالم بن و ابضة سكن الكوفة •

أخبرنا المبارك بن مزيد الخواص \_ ببغداد \_ قال : أخبرنا أبو السعادات نصر الله بن عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأبهري قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأبهري قال : أخبرنا أبو عروبة الحراني قال في الطبقة الاولى من التابعين من أهل الجزيرة : سالم بسن وابصة بن معبد حدث عن أبيه •

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن مسعود بن الحسن الثقفي قال: أخبرنا أبو عمرو بن منده ما اجازة ان لم يكن سماعا ما قال: أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال: سالم بن وابصة بن مع بك ، روى عن أبيه وابصة ، روى عنه جعفر بن برقان (٢) •

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل ـ بالقاهرة ـ قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قال: أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال: أخبرنا الحسين بن جعفر قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الدهان قال: حدثنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن قال: سالم بن وابصة بن معبد حدث عن أبيه (٢٠٧ ـ و) •

أنبأنا أبو المحاسن بن الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أيوب قال: أخبرنا أبوطاهر عبد الكريم بن الحسين بن رزمة قال:

١ - تاريخ أبي زرعة الـدمشقي : ٢/٣٨٠ . تأريخ دمشــق لابن عسـاكر : ٢٢/٧-و .

٢ - الجرح والتعديل: ١٨٨/٤.

أخبر نا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال: حدثنا ابن أبي الدنيا قال: وقال سالم بن وابصة الأسدي:

> أرى الحلم في بعض المــواطن ذلةً إذا أنت لم تدفع بحلمك جاهلاً لبست له ثـوب المذلة صاغـرا فابق على مُجتهال قومك إنــه"

ذو نيرب من مواليالسوء ذو حسدرٍ

داويت قلبــــاً طويـــــلاً غمره فرحــــاً

بالرفق والحلم أمسديه وأثالحمه

كأن سمعي إذا ماقال محفظة

حتى أسطبي وسده رفقي بـــه ولقد

فأصبحت قوسه دوني موتكرة إِن من الحلم ذالا أنت عارف

وفي بعضها عيز يشيرف فاعليه سفيهاً ولم تقرن ب من تجاهل وأصبحت قد أودى بحقك باطاه لكل جهول موطن هو جاهله

أخبرنا القاضي أبو نصر بن الشيرازي ــ فيما أذن لنا في روايته عنه ــ قال : أخبرنا على بن الحسن بن أبي الحسين قال: أنبأنا أبو محمد بن صابر وغيره قالا: أخبرنا أبو القاسم بن أبي العلاء قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسين الدوري \_ إِجازةً \_ قال : حدثني محمد بن القاســم قال : حدثنا ابن دريــد عن شيوخه قال : كان سالم بن وابصة الأسدي رجلاً حليماً ، وكان له أبن عم سفيه يحسده ، ولم يكن يبلغ في الشرف مبلغه ، فكان يتنقصه ، فقال سالم ذلك لأخوانه وخاصته من بني عمه ، فقال رجل منهم : تعهد" أهلم وولده بالصلة ودعه فإنه سيصلح ، ففعل فأتاه ابن عمه ذلك فقال : أنت أحق الناس بما صنعت وأنت أولى بالكرم مني ، والله لا أعود (٢٠٧ـــظ) لشيء تكرهه أبدأ مني، فقال سالم في ذلك :

> كقتنفذ الرمل مايخفي مدارجه محتضناً ظرباناً ما يرايله

يقتات لحمي فما يشفيه من قرام خب إذا نام عنه الناس لم كينه يبدي لي الغش والعوراء في الكلم منه وقلمت أظف اراً بلا حالم بقيا وحفظـــاً لما لم يـــرع من رحمي يصم عنها وما بالسمع من صمم أنسيته الحقد حتى عاد كالحلم يرمي عــدوي جهــاراً غــير مكتتم والعَلم عن قدرة ضرب من الكرم(١)

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٢٢./٧ - و . ظ .

النيرب الداهية ، والظربان الدوية الكثيرة الفسو .

إذا افتخرت بوماً أمسة أطرقت

ألسستم بني مسروان غيث بسلادنا

ذكر أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب جمل أنساب الاشراف قال يفاخر معاوية بن مروان بن الحكم \_ وكان مائقاً (١) \_ وخالد بن يزيد بن معاوية ، فقال سالم بن وابصة :

قريش وقالوا معدن الفضل والكرم على أن خير الناسس كلهم الحكم إذا السننة الشهباء سدت على الكظم إذا السننة الشهباء سدت على الكظم

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: سالم وابصة بن معبد الأسدي الرقي، حدث عن أبيه، روى عنه جعفر بن برقان، وابن أخيه صخر بن عبد الرحمن بن وابصة، وفضيل بن عمرو، وقدم دمشق، وكانت داره فيها بقنطرة سنان ناحية باب توما، وكان شاعرا وولى إمرة الرقة .

وقال: أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني قال: حدثنا عبد العزيز الكتاني قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال: أخبرنا أبو الميمون قال: حدثنا أبو زرعة قال: سألت عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن وابصة الأسدي القاضي عن ولد وابصة بن معبد فقال لي: كان ولد وابصة: عقبة ، وسالم، وعبد الرحمن ، وعمرو ، فأكبرهم عقبة وسالم ، قال: ومات سالم في آخر خلافة هشام وكان غلاماً شاباً في خلافة عثمان ،

قال الحافظ كان في النسخة العتيقة في أول خلافة هشام بدل آخر فالله أعلم بالصدوات (٢) .

١ - أي أحمق . القاموس .

<sup>7 -</sup>  تاريخ أبي زرعة الدمشقي : 7 / 7 ، وفيه « في 7 + تاريخ دمشق لابن عساكر : 7 / 7 - ط .

# سالم بن هبة الله بن علي بن المبارك

أبو المجد الهاشمي الحارثي الحلبي من ولد الحارث بن عبد المطلب ، ولله بحلب ، وكان مقيماً بها الى أن مات ، وكانت له حرمة عند ملوكها ، وقد ذكرنا في ترجمة سابق بن محمود حكاية عنه ، وكان فيه هزل ومزح ، والوقف الذي في قرية عناذان على مقربة من حلب على بني الحسن والحسين وقفه ، وقفه وغيره من الحوانيت بحلب ( ٢٠٨ – ظ ) على أولاده وشرط أنهم متى انقرضوا عاد ذلك وقفاً على بني الحسن والحسين بحلب ، فانقرض عقبه ، وعاد الوقف الى أولاد الحسن والحسين عليهما السلام ، وهو الآن جار عليهم في يد من يتولى نقابة العلويين بحلب ،

وكان هذا الكتاب عندي من جملة كتب الوقوف ، التي كانت في سلة الحكم عند سلفي من قضاة حلب ، فطلبه مني الشريف النقيب أبو علي بن زهرة ، فدفعت اليه ، وكان الشريف أبو المجد هذا ممولاً فاضلاً ، أديباً ، شاعراً مجيداً •

روى عنه أبو سلامة مرشد بن علي شيئاً من شعره ، وكان بينه وبينه مودة وممازحة ، وكذلك بينه وبين أبيه سديد الملك أبي الحسن علي بن منقذ ، ووقع الي جزء بخط أبي المغيث منقذ بن مرشد بن علي بن مقلد بن منقذ جمع فيه كتبا وردت الى والده أبي سلامة مرشد من جماعة كاتبوه ، وفيه صدر كتاب من الشريف أبي المجد سالم هذا ، فنقلت ما ذكره من هذه المكاتبة وهو :

وأدنيتني حتى اذا ما ملكتني بقول يُحل العصم سهل الأباطح تجافيت عني حيث لا لي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح

طي هذه المكاتبة ، أدام الله أيام الحضرة ، رقعة بخط المولى سديد الملك قدس الله روحه ، الى عبدك ، والذي تتضمن استقالته من مخاطبته إياه بما سوف يقف عليه، ويبين فيها معتقده في هذا ( ٢٠٩ ـ و ) البيت صلوات الله على السلف منه ، ورحمة الله وبركاته ، ونحن الخلف الذي أنا والطوير يلي ، وأبو طالب الرخمة من جملتهم ، وبالله ما كان أحدهما يعتقد في صاحبه ما أظنك يا مولاي تعتقده في واعتقده فيك من الولاء ، وأكون بالصفة التي تفهم ، وكتبي اليك تتردد سرا وجهراً لا تكر د علي جواباً يكر د رمقي ، وأتعلل به ولا قولا ولا فعلا ولا شاباش :

فإن تك مشل ما زعموا ملولاً كما تهوى سريع الانتقال

صبرت على مسلالك لي برغبي وقلت عسى يسل من المسلال

ثم ذكر فصل معاتبة ، وقال فيه ، والشعر له :

رشتم جناحي وأعناني نوالكم فإن سعى الدهر في حال تشاب

واشتد أزري بكم يا أفضل الناس بها تلك الأيادي فمحمول على الراس

أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان عن أبي المظفر أسامة بن مرشــــد الخفاجي وابن سمان وغيرهما ، الشريف أبو المجد سالم بن هبة الله الهاشمي ، منولد الحارث بن عبد المطلب ، مولده بحلب وكان محترماً عند ولاة حلب ، له الميزة والفضل ، وكان بينه وبين جدي ووالدي رحمهم الله مودة وخلطة ، وكان كثير الدعابة والهزل (٢٠٩ ـ ظ) وله أشعار حسنة ، حرصت على جمعها وكاتبته في آخر عمره ، وصدر عمري ، وأسأله إثباتها وإنفاذها ، وهو اذ ذاك بحلب ، فاعتذر بأنه ما عني بجمعها ولا دو"نها ، ولم أجد منه سو ىما نقلته من خط والدي رحمه الله يقــول: أنشدنيه بشيزر سنة تسع وسبعين وأربعمائة:

> أثير بتسادي شدّها المتدارك وشـِم لطــــلاب العز" عزمــــة مقدم فإماً علا ً تَضْفُو علي ٌ ظلالهــا فحتثام تمسي حائر العزم خامسلا ويكم طالك الحظ الحرون مسو ف ويسا نفس ما بسالي أراك مقيمة إذا عنك ضاقت بلدة فتبدلي إلام طلاب الفضل بين معاشر

دجي كل يـــوم أغبر اللون حـــالك علسى الهول خواض غمار المهالك وإما ردى بين القنا والسنابك سمير الأماني والهموم النواهك نبيسل العثلى مطل الغريسم المماحك على الضيم لا يجري الاباء ببالك بأخرى تروضي جامحاً من رجائك أبَوا أن يكونوا أهله لا أبالـك

قال أسامة : ومن شعره في جدي سديد الماك أبي الحسن علي بن منقذ : يا من حماه من النوائب موئلي وعليه إن جار الزمان معولي

ومعيد أيامي الذواهب بعدسا حسام في ربع الهوان إقامتي أفضاق ظهر الأرض أم قصرت

فلأرحــُاكــن العيس في طلــب العلى ولا نظر"ن الى الحوادث من عـــلــ

(۲۱۰ و ) محثوثة وأسأت إن لم أفعل وقد اعتلقت بحبل جود من عكلي

هرمت تبكث في الشباب المقبل

ومثعكراسي بالمنهزل المتستوبسل

يدا عزميأم انقطعتظهور الذُّمثُّل(١)

قرأت بخط المفضَّل بن موهب بن أسد الفارزي ، أنه كتب اليه الشريف أبو المجد سالم ثلاثة أبيات يداعبه ، فأجابه والأبيات هذه :

أنا لولا أن عقلي قد فسد جائر في الحكم ما أنصفني وأنا المحسود فيه عجباً فقال المفضل ارتجالا :

ما تعرضت بعب ابن أسد بز"ني روحاً وخلا" لي جسد ليت وضى فأرضى بالحسد

> مالأت قلبي سروراً رقعة ضمنت حسن اعتقاد من فتى جمع الله به شمل العلى فهي لا خلت نعمته من حاسد غصن مسن دوحة طاهسرة ألمعي غلب النور على قلبه أنا عبد "لكريسم جسوده أبدا تجعده معتسدا

لو بدت لابن هلال لسجد لا عدمنا منه حسن المعتقد أم بر ق وهسو الولسد فلقد عظيمها أهل الحسد ليس من أغصانها من لم يسد فيما يعانسي فاتقد ما خلا في عصره منه أحد وشهود الجود تبدي ما جحد

قرأت في كتاب جنان الجنان ورياض الأذهان تأليف الرشيد بن الزبير (٢١٠ــظ) لأبي المجد سالم بن هبة الله في حريق جامع دمشق:

فأتسه السيران شسرقاً وغرباً عن يسين وسارة عن يسار

١ - استوبل الارض: اذا لم توافقه وان كان محبا لها . القاموس .

٢ - الذمل: النوق يسرن سيرا لينا. القاموس.

ثم مئرت على حدائق نخسل وإذا الجمس موضع الجمار(١)

فكأن الجنان قد عصبت الله فو لى عذابها للنسار

أخبرني الشريف أبو المحاسن عبد الله بن محمد بن عبد الله الهاشمي قال: نقلت من خط ابن شرارة الحلبي النصراني في تعليق له : توفي الشريف أبو المجــد سالم بن هبة الله في ليلة يوم الخميس سادس عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشر وخمسمائة بحل .

وقرأت بخط الأستاذ أبي عبد الله محمد بن علي العظيمي ، وأجازه لي المؤيد ابن محمد بن علي وأبو اليمنّ الكندي عنه ، قال في حوادث اثنتيّ عشرة وخمسمائة في تاريخه: وفي ليلة الخميس سادس عشر جسادي الأولى توفي الشريف جسال الشرف أبو المجد سالم بن هبة الله الهاشمي الحارثي ، وكان من ظراف الناس ، وطرف الزمان خَلَقاً وخُلَقاً ، وأدباً ودعاية وشعر أ(٢) .

# سالم بسن لاوي :

أبو صالح الرومي الطرسوسي ، أصله روامي ، وكان بطرسوس ، وروى عـن عبيد الله بن لؤلؤ الساجي .

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلِّلفي : أبو صالح سالم بن لاوي الرومي الطرسوسي ، روى عن عبيــد الله بن لؤلؤ بن جعفــر بن حمويه الساجي عن عمر ( ٢١١ ــ و ) بن واصل الصخري عن أبي محمد سهل بن عبد الله ابن يونس بن سوار التستري معاني القرآن له .

# سالم بن يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطيف:

المعري التنوخي ، روى عنه القاضي عبد القاهر بن علوي بن المهنا المعري ، قاضي معرة مصرين ٠

قرأت في كتاب نزهة الناظر وروضة الخاطر ، تأليف عبد القاهر بن علوي :

١ - قلب النخلة:

٢ - لا ذكر له في تاريخ العظيمي المطبوع.

وأنشدني الشيخ الفقيه زين الدين أبو علي سالم بن يحيى بن علي بن محسد بن عبد اللطيف في يوم عيد الفطر من سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة للناظر أبي نصر المهتنا بن علي بن المهتنا في الحمام التي بناها أحمد بن الدويدة:

غيير مأمون الجيوار جنية في وسيط نيار إن حمامسك هسدا ما رأينسا قبسل هسذا

سسالم الثقفي:

شهد وفاة سليمان بن عبد الملك ، وله ذكر في بيعة عمر بن عبد العزيز يدابق ، وكان قريباً منه ، ويتعد من أخواله .

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: قرأت على أبي غالب بن البناء عن أبي محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف \_ إجازة \_ قال: حدثنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا علي بن محمد عن يعقوب بن داوود الثقفي عن أشياخ من ثقيف قال: قترىء عهد عمر بعد وفاة سليمان بالخلافة ( ٢١١ \_ ظ) وعمر ناحية ، وهو بدابق ، فقام رجل من ثقيف يقال له سالم من أخوال عمر ، فأخذ بضبعيه فأقامه ، فقال عمر: أما والله ما الله أردت بهذا ، ولن تصيب بها مني دنيا •

أم عمر بن عيد العزيز ، أم عاصم بنت عاصم ، أمها ثقفية .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم قال: سالم الثقفي ، شهد وفاة سليمان بن عبد الملك ، وبيعة عمر بن عبد العزيز ، له ذكر (١) .

## سالم البرنسي السندي:

و ُلي " المصيصة في أيام المهدي، وكان من الشجعان المذكورين في الحرب، وألي الآراء والغناء، ولم يزل ساكناً في الثغور متجاهداً في سبيل الله، وكان متخلك بن

١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر: ٢٣/٧ \_ ظ .

الحسين، وأبو اسحق الفزاري يعتمدان عليه ، وله خبر مع الرشيد في الغزاة التي غزاها وهو خليفة(١) ،

ذكر أبو بكر أحمد بن يحيى البلاذري في كتاب البلدان قال: ولم تزل الطوالع تأتيها \_ يعني المصيصة \_ من أنطاكية في كل عام ، حتى وليها سألم البرنسي، وفرض معه لخمسمائة مقاتل على خاصة عشرة دنانير عشرة دنانير ، فكثر من بها وقووا ، وذلك في خلافة المهدي رحمة الله عليه (٢) .

وذكر أبو موسى هاراون بن محمد بن اسحق بن عيسى الهاشيمي في كتاب النسب (٢) ، وقرأته في اكتابه قال : حدثني محمد بن حماد المصيصي ، مولى المهدي ، قال : حدثنا ابراهيم بن عشمان بن زياد المصيصي عن أبيه قال : خرجنا مع أمير المؤامنين رضوان الله عليه غنزاة من المصيصة ، فلما صرنا في غمار (٢١٢ – و) عسكره كان يبلغه اخلاطنا بالجند وامنازعتنا إياهم في المنازل ، فعزل عسكرنا مرن عسكره ، وعرضنا قبلغ أهل المصيصة ومن ضوى إليهم ألفين وثمانمائة ونيفا على السبعين ، وبلغ أهل أذنه ثمانمائة ونيفا على الشمانين ، وبلغ أهل أذنه ثمانمائة ونيفاً على الشمانين ، وبلغ أهل طرسوس ألف وستمائة ونيفاً وأربعين ، فعزلنا من عسكره ، ونزلنا طوانة (٤) ، وأقمنا بها ثلاثة أيام حتى صار إليه عيونه ، فأخبروه خبر الطاغية ، وأنه لا جمع له ، فسرنا حتى انتهينا الى أدرولية أربع ليال ، والرشيد لايستشير أحدا أتهينا الى أدرولية (وفتحنا ثلاثة وعشرين حصناً من حصون العدو ، وذلك أن الطاغية من أهل الثغور وفتحنا ثلاثة وعشرين حصناً من حصون العدو ، وذلك أن الطاغية بوجه الى البطارقة الذين في ناحية الضواحي فجمعهم ورجالهم ، حتى عسكروا على خليج القسطنطينية ، والناس يتحدثون أن الطاغية يريد لقاء هرون .

وعزم أمير المؤمنين على لقاء الطاغية حيث كان ، فتوجه من أدرولية حتى دخل

١ - كان ذلك سنة ١٩٠ انظر الريخ خليفة : ٧٣٧/١

٢ - افتوح البلدان : ١٧٠ .

٣ - هو بحكم المفقود .

<sup>} -</sup> الطوانة: بلد من ثفر الصيصة . معجم البلدان .

٥ ــ لم يذكرها ياقوت في معجمه ، والتفاصيل الواردة هنا ليست موجودة في مصدر آخر .

القُنُفُل ، والقُنُفُل شعب مسيرته أربعة أميال ، ثم يفضي الى مرج رحب فسيح ، يليه خليج قسطنطينية ، فنزل على نهر عظيم كثير الماء ، والعدو نزول على ذلك النهر، فكتب الطاغية الى بطارقته ، أن انزلوا القفل ، ولتكن الرجالة منتظمة حتى تملأ القفل ، والعدو يحول بين المسلمين وبين أن ينالوا شيئاً من العلوفة ، وقـــد ضيق على المسلمين ( ٢١٢ \_ ظ ) غاية التضييق وليس لهم ملحاً ولا مسلك ، فلما اشتد بالمسلمين ما هم فيه من الجهد ، كتب أمير المؤرمنين كتاباً الى الطاغية يطلب المهادنة ، وبذل له كل أسير وأسيرة ، وأنه يبني ما هدم من الحصون التي خر"بها في مسيره ، فأبى عليه ، واشتدت شوكة العدو ، وطمعوا كل مطمع ، وضعفت خيول المسلمين ، ونخبت قلوبهم ، فلما رأى الرشيد ذلك ، فزع الى الأنسياخ من أهل الثغور ، فجمع ابراهيم بن محمد الفزاري ، ومخلد بن الحسين ، ولم يكن في أيامهما لهما نظير في الديانة والفضل والعلم ، فقال له ابراهيم بن محمد : يا أمير المؤمنين خلَّفت الرأي خلف القُـُفُـُل ، ولكل مقام مقال ، ومخلد يصير الى أمير المؤمنين ، وتفرق القــوم على ذلك ، فلما كان في الليل صار أمير المؤمنين الى مخلد بن الحسين معظماً له ، وكان مخلد من عقلاء الرجال، فقال: يا أمير المؤمنين أصير إليك في ليلتنا إِن شاء الله، ومضى مخلد الى ابراهيم بن محمد الفزاري فأرسلا الى سالم البرنسي ، من أشجع أهل زمانه من السند، فخليا به ، واستعلما ما عنده من الرأي ، فأعلمهم أنه لا يجتمع معهما عند أمير المؤمنين ، وأنه يحتاج الى ما كان في خزائن أمير المؤمنين من كسوة وطيب وطعام ومال ، وأنه يحتاج أنَّ يظهر العصيان والمحاربة هو وأهل الثغور لأمير المؤمنين ولأصحابه ، فما كان عند أمير المؤمنين من عدة ، وأنه يحمل أصحابه على صدق المحاربة، فمضى مخلد بن الحسين الى أمير المؤمنين بذلك ، فأجابه الى ما سأل، ودفع إليه ( ٢١٣ – و ) ما أراد ، وباكر سالم القتال ، واعتزل أهل الثغور عن قرب أمير المؤمنين، وتلاحم القوم بينهم الحرب ، وغرُقت(١) دواب وخر "قت مضارب وزحف سالم البرنسي بمن معه من أهل الثغور ، حتى نزل بالقرب من معسكر الروم ، وبعث يطلب منهم الأمان ، ويطمعهم في أمير المؤمنين ومن معــه ، وفي كــل ذلك تجيء الرسل الى سالم يسألونه الرجوع الى أمير المؤمنين ، وتحمل إليه

١ - كتبابن العديم في الهامش: صوابه « وعرقبت » .

الجوائز والخلع ، فكل ذلك يردها ، وبطارقة الطاغية زرؤساؤهم ينظرون الى ذلك، وكتب الى البطارقة كتابا وألطفهم ، ووجه إليهم بمال وكساء وطيب ، ودعاهم الى طعامه في مضربه ، فأجابه العدو ووجهت البطارقة بكتابه الى الطاغية ، فكتب إِليهم أن يقبلوا من سالم ولا يعرضوا له إلا بسبيل خير ، ولا لأحد ممن تبعه ، فإنهم أهل الثغور ورجال الحرب، صبر عند اللقاء، وشوكتهم الشوكة الصعبة فآنسوه وآنسهم، وحلف لهم وحلفوا له ، وقال : إِن في أصحابي من لا أثق به ، لحداثة سنه وقلــة حنكته ، وفي أصحابكم كذلك فقالوا: نعم ، فقال: تكون طائفة مكان كذا ،وطائفة مكان كذا ، فرتب سالم أصحابه في الدرب كله ، وصار في يديه وأيدي المسلمين ، وتميل طائفة على ساقه سالم ، فقتل من المسلمين ثلاثة نفر ، وأخذ العدو من ثقلة سالم بعضها ، ويميل سالم بمن معه من أهل الثغور على العدو ، فقتل من العدو نيف على سبعين ألف رجل ، وأسر من العدو زهاء (٢١٣ ـ ظ) ثلاثين ألف ، وغنم المسلمون من الدواب والبغال والدراوع والسيوف ما لا يحصى ونادت رجال مسن النصرانية بسالم : وا سالم ارحم النصرانية ، ابق منهم بقية ، فجمع الغنائم وأجازها الجبل ، وضرب القباب الأمسير المؤمنين رحمة الله عليه ، ونظَّمد جيف القتلي على الطريق يمنة ويسرة ، واستنقذ ما كان من عظاياه اللبطارقة ، ووجه الى أمير المؤمنين فأقبل ، وحلف سالم لا يركب ولا يفارق ركاب أمير المؤمنين حتى يجيزه الدرب ، فلما نزل المسلمون منزلهم أمر أمير المؤمنين بضرب أعناق الأسارى ، فلم يستبق منهم أحداً ، ولم يسر أمير المؤمنين بحصن إلا قتحه الله عليه حتى قدم المأمن •

# سالم خادم ذي النون المصري:

صحبه إلى الشام ودخل معه المواضع التي دخلها من الشام ، وساح فيها ، وقد دخل ذو النون منبج وجبل الدلكام .

حكى عن ذي النون ، وروى عنه يعقوب بن نصر الفسوي ، ومحمد بن أحمد ابن سلمة .

أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل عن أبي القاسم زاهر بن طاهر قال : أخبرنا أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ـ إجازة ـ قال : أخبرنا

أبو القاسم بن حبيب المفسر قال : سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن المروزي يقول: سمعت يعقوب بن نصر الفسوي يقول: سمعت سالمًا خادم ذي النون المصري يقول: بينا أنا أسير مع ذي النون في جبل لبنان ، إذ قال لي: مكانك يا سالم ( ٢١٤ ــ و ) لا تبرح حتى أعود إليك ، فغاب عني ثلاثة أيام ، وأنا أتقمش من نبات الأرض وبقولها ، وأشرب منغدر الماء ثم عاد بعد ثلاث متغير اللون خاثراً (١) ، فلما أتى ثابت إليه نفسه ، فقلت له : أين كنت ؟ فقال : إني دخلت كهفاً من كهوف الجبل ، فرأيت رجُّلاً أغبر أشغث نحيفاً نحيلاً ، كأنما أخرج من حفرته ، وهو يصلي ، فلما قضى صلاته سامت عليه ، فرد علي وقام إلى الصلاة ، فما زال يركع ويسجد حتى قرب العصر فصلى العصر ، واستند إلى حجر بحذاء المحراب يسبح ، فقلت له : رحمك الله توصيني بشيء ، أو تدعو لي بدعوة ، فقال يابني آنسك الله بقربه وسكت ، فقلت : زدنّي ، فقال : يا بني من آنسه الله بقربه أعطّاه أربع خصـال : عزاً من غير عشيرة ، وعلماً من غير طاب ، وغناء من غير مال ، وأنسأ من غير جماعه • ثم شهق شهقة فلم يفق إلى الغد ، حتى توهمت أنه ميت ، ثم أفاق فقام وتوضأ ثم قال : يا بني كم فاتني من الصلوات ؟ قلت : ثلاث ، فقضاها ، ثم قال ، إن ذكر الحبيب هيج شوقي ،وأزال عقلي، قلت: إِني راجع فزدني ، قال : حبّ مولاك ولا ترد بحبه بدلاً فإِن المحبين الله هم تيجان العباد وزين العباد ، ثم صرخ صرخة فحركته فإذا هو ميت، فما كان إلا" بعد هنيهة إذا بجماعة من العباد منحدرين من الجبل ، فصلوا عليه ، وواروه فقلت: ما أسم هذا الشبيخ؟ قالوا: شيبان المجنون •

قال سالم: فسألت أهل الشام عنه فقالوا: كان مجنونا هرب من أذى الصبيان ، قلت: فهل تعرفون من كلامه شيئا ؟ قالوا: نعم ( ٢١٤ ـ ظ ) اكلمة ، كان إذا خرج إلى الصحارى يقول: فإذا لم أحبن بإلهي فبمن ، وربما قال: فإذا لم أجن بك ربي فبمن (٢) .

ا ـ خثرت نفسه: غثت وأخلطته ، وتركه إخاثرا: يضرب اللمتحير المتردد . القاموس .

٢ \_ انظر عقلاء المجانين لابي القاسم الحسن بن محمد حبيب النيسابوري \_ ط. يروت . دار الكتب العلمية : ١٠٦ \_ ١٠٧ .

## سالم الشيزري:

من أهل شيزر ، واتبقل إلى دمشق ، وكان حسن الطريقة ، ذكره شيخنا أبو محمد عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن الحنبلي في كتابه الذي وسمه « بكتاب الاستسعاد بمن لقيت من صالحي العباد في البلاد » •

قرأت بخط شيخنا ناصح الدين أبي محمد بن الحنبلي الأنصاري قال: الشيخ سالم الشيزري من أهل شيزر، قدم دمشق قريب الستين والخمسمائة، ونزل عندنا في المدرسة، واشتغل بالفقه على والدي رحمه الله، فحفظ كتاب الإيضاح تأليف جد أبي الشيخ أبي الفرج، وقرأ عليه أيضاً كتاب التبصرة في الأصول تصنيف الشيخ أبي الفرج، من حفظه، وحفظ كتاب الفصيح، وكان يكرر علي محفوظاته إلى أن أبي الفرج، من حفظه، وحفظ كتاب الفصيح، وكان يكرر علي محفوظاته إلى أن مات، وكان شجاعا كريما، وكنت أنا أقرأ عليه من كتاب الإيضاح، وكان كثير الملازمة لصلاة الجماعة في حلقة الحنابلة، وكان لا ينام كل ليلة حتى يقرأ سورة يس والواقعة وتبارك والسجدة، و عمر إلى أن قدمت من بغداد، وسمع درسي في المدرسة، والحلقة سنين، ومات قريب العشر بعد الستمائة،

\* \* \*

#### ذكر من اسمه السنائب ( ٢١٥ - و )

السائب بن بشر بن عمرو الكلبي:

شهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه ، وله فيهما ذكر .

# السائب بن حبيش الكلاعي الشامي:

كان على دواوين قنسرين في أيام بني مروان ، وحدث عن معدان بن أبي طلحة اليعمري ، روى عنه حفص بن رواحة الأنصاري الحالمي ، وزائدة بن قدامه .

أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر ، قال: أخبرنا أبو العباس محمد أخبرنا أبو الحسن بن السقاء وأبو محمد بن بالويه قالا: حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى زائدة عن السائب بن حبيش ، (٢١٥ ـ ظ) قال يحيى: وينبغى أن يكون شاميا ،

أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عسر بن باز قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق ابن يوسف قال : أخبرنا أبو العنائم بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد العندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سهل قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري قال : السائب بن محبيش الكلاعي روى عنه زائدة (١) محمد بن اسماعيل البخاري قال : السائب بن محبيش الكلاعي روى عنه زائدة (١) محمد بن اسماعيل البخاري قال : السائب بن محبيش الكلاعي روى عنه زائدة (١) م

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن عن أبي البركات عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا أبو العسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قال: أخبرنا الحسين بن جعفر ومحمد بن الحسن قالا: أخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر قال: أهبرنا علي بن أحمد ابن زكريا قال: أخبرنا صالح بن أحمد بن عبد الله العجاي قال: حدثني أبي أحمد قال: السائب بن محبيش الكلاعي، شامي ثقة (٢) .

١ - التاريخ الكبير للبخاري: ١٥٣/٤ (٢٢٩٦) .

٢ \_ تاريخ الثقات للعجلي: ١٧٥ (٥٠٤) .

أنبأنا أبو البركات سعيد بن هاشم بن أحمد عن أبي طاهر الخضر بن الفضل المعروف بر حل ، قال : أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة ـ إذناً ـ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال : سائب بن حكيش الككلاعي ، روى عن معدان بن أبي طلحة ، روى عنه زائدة بن قدامة ، سمعت أبي يقول ذلك •

قال أبو محمد : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل \_ فيما كتب إلي \_ قال : سألت أبي عن السائب بن "حبّيش قلت له : هو ثقة ؟ قال : لا أدري (١) .

أنبأنا سليمان بن الفضل قال: أخبرنا علي بن أبي محمد قال: أخبرنا أبو بكر اللفتواني قال: أخبرنا أحمد بن اللفتواني قال: أخبرنا أحمد بن أحمد بن رنجويه قال: أخبرنا أبو أحمد العسكري ( ٢١٦ – و ) قاما محمد بن رنجويه قال: أخبرنا أبو أحمد العسكري ( ٢١٦ – و ) قاما محبيش : الحآء مضمومة ، غير معجمة ، وتحت الباء نقطة ، والشين منقوطة :

السائب بن 'حبَيْش الكلابي ، روى عن معدان بن أبي طلحة ، روى عنه زائدة • كذا قال وإنما هو الكلاعي بالعين •

أنبأنا أبو حفص المكتب قال: أنبأنا أبو غالب بن البناء عن أبي الفتح بن المحاملي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، قال: السائب بن حبيش الكلاعي ، وى عن معدان بن أبي طلحة ، روى عنه زائدة بن قدامة ، حدثناه ابن القاسم الهاشمي قال: حدثنا حنبل بن اسحق قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد \_ يعني \_ مولى بني هاشم قالا: حدثنا زائدة قال: حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي ، قال أبو عبد الله: قال عبد الرحمن بن مهدي: عن السائب بن حبيش ، أخطأ فيه \_ يعني \_ أن عبد الرحمن رواه عن زائدة عن السائب بن حبيش ، أخطأ فيه \_ يعني \_ أن عبد الرحمن رواه عن زائدة عن السائب بن حبيش ، أخطأ فيه \_ يعني \_ أن عبد الرحمن رواه عن زائدة

قلت : هكذا ذكر الدارقطني ، وقد رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن السائب .

١ - الجرح والتعديل: ٢٤٤/٤ (١٠٥١) .

٢ ــ المؤتلف والمختلف للدار قطني: ٢/٨٨/ .

أخبرنا به عمر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد ابن الحصين \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أحسد بن جعفر بن مالك القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن قدامة ووكيع قال: حدثني زائدة بنقدامة عن السائب قال وكيع: ابن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري (٢١٦ \_ ظ) قال: قال قال إبو الدرداء: أين مسكنك قال: قلت في قرية دون حمص ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان ، عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية (١٠) .

قال ابن مهدي: قال السائب: يعني بالجماعة ، الجماعة في الصلاة •

فهذا أبو عبد الله روى الحديث عن عبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع عن زائدة عن السائب ، وأظن الدارقطني رأى أبا عبد الله قال في تفسير الجماعة: قال ابن مهدي: قال السائب ، فظن أن ابن مهدي رواه عن السائب ، وليس الأمر كذلك ، بل روى أبو عبد الله الحديث عن ابن مهدي ووكيع كليهما عن زائدة عن السائب ، وجن التفسير لمعنى الجماعة في رواية ابن مهدي ، فقال أبو عبد الله : قال ابن مهدي : قال السائب : فبين أن هذا الكلام من قول السائب ، وأن ابن مهدي تفرد في روايته بهذا التفسير دون وكيع ، لكن عن زائدة عن السائب ولا وجه لتخطئة أبي عبد الله في ذلك ، بل الخطأ وقع من الدارقطني ، والله أعلم .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال : أخبرنا أبو عبد الله البلخي قال : أخبرنا أبو منصور محمد بن الحسين بن عبد الله البزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني ، قال : وسألته ، يعني

ا \_ انظره في الجامع الصغير للسيوطي عن احمد في مسنده وأبي داوود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه: ٢/١١٥٠

الدارقطني ، عن السائب بن حبيش فقال (٢١٧ - و): من أهل الشام صالح الحديث حد"ث عنه زائدة ، لا أعلم حدث عنه غيره ٠

قلت: قد حدث عنه حفص بن رواحة الأنصاري الحلبي أيضاً •

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن عمي قال : السائب بن حبيش الكلاعي ، حدث عن معدان بن أبي طلحة ، روى عنه زائدة بن قدامة ، وحفص بن رواحة الأنصاري الحلبي ، وذكر أبو الحسين الرازي في تسمية أمراء دمشق ، وقال : كان على دواوين قنسرين في خلافة بني مروان (١) .

\* \* \*

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۲٤/۷ - ظ .

# اسبينع بن يزيد الحضرمي:

وتيل الأنصاري ، شهد صفين مع معاوية وكان من وجوء أصحابه الذين شهدوا على كتاب الحكمين بين علي ومعاوية •

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال : أخبرنا أبو الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب قال : أخبرنا أبو علي بن شاذان قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن اسحق بن ننجاب الطيبي قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين بن علي الكسائي قال : حدثنا أحمد بن بشير عن عوانة الكسائي قال : حدثنا أحمد بن بشير عن عوانة ابن الحكم قال أحمد : وسمعت غيره ذكره قال : تسمية من شهد على كتاب الحكمين ابن الحكم قال أحمد : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، الأشعث بن قيس الكندي ، سعيد بن قيس الهمداني ، عبد الله بن الطفيل (٢١٧ \_ ظ) العامري، حجر ابن يزيد الكندي ، ورقاء بن "سكمي" العجلي ، وعبد الله بن فلان العجلي ، وعقبة بن زياد الأنصاري ، ويزيد بن حجية التيمي ، ومالك بن كعب الهمداني .

# قال: هؤلاء شهود علي عشرة من أهل العراق.

قال: وشهود معاوية عشرة من أهل الشام: أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي، حبيب بن مسلمة الفهري ، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي ، مخارق بن الحارث الزريدي ، زام ل بن عمرو العذري ، علقمة بن يزيد الحضرمي ، حمزة بن مالك الهمداني ، مسبيع بن يزيد الحضرمي ، عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية ، يزيد بن الحرا العبسي ، وكتبوا كتاب شهود الحكومة سنة سبع وثلاثين .

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد قال: أخبرنا عمي أبو القاسم الحافظ قال: "سبكي بن يزيد الحضرمي، ويقال الأنصاري، من وجوه أصحاب معاوية، وهو ممن شهد في الصحيفة التي كتبها بينه وبين علي في الرضا بتحكيم الحكمين، له ذكر في كتاب أبي مخنف لوط بن يحيى وغيره، وذكر أبو مخنف أنه أنصاري، والله تعالى أعلم (١) .

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٣٥/٧ - و .

### سحاج ألموصلي:

كان بدابق ، وحقه أن لا يذكر ، نأنه ليس من العلماء ، ولا من الاماتل ، لكن الحافظ أبا القاسم على بن الحسن ، ذكره في كتابه فجعل له ذكراً ، وإن لم يكن من شرط كتابه ، لأنه وفد من الموصل إلى دابق ، ولم يكن بدمشق ، وليس من الأماثل ، ومثله إنما يذكر في الملح فذكرنا ( ٢١٨ ـ و ) ترجسته على ما ذكرها الحافظ رحمه الله .

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: سحاج الموصلي، وفد على سليمان بن عبد الملك .

أخبرنا أبو القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل قال: حدثنا جدي أبو محمد قال: حدثنا أبو على الأهوازي قال: حدثنا القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد ان أبي سعيد الكرجي بمكة ، قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الضحاك قال: قام السحاج الموصلي إلى سليمان ابن عبد الملك بدابق فقال: يا أمير المؤمنين إن "أبينا هلك ، فو ثب أخانا فأخذ مالسا فاقتطعه ، فقال: لارحم الله أباك ، ولا عافى أخاك ، ولارد عليك مالك ولا حياك (١) .

### سحيم بن المساجر:

ولي إمرة طرابلس في أيام عبد الملك بن مروان ، وتوجه منها إلى ناحية انطاكية والجبل الأسود في مكيدة كادها فلقط البطريق فقتله ، وولاه الوليد بن عبد الملك غزو البحر .

أنبأنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن محمد قال : أخبرنا أبو الحسن علي البن المسلم السلمي الفقيه \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي ابن محمد بن علي قال : أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن هرون قال : أخبرنا أبو

۱ – تاریخ دمشق لابن عساکر : ۳٥/٧ – و .

القاسم على بر يمقوب بن ( ٢١٨ ـ ظ ) أبي العقب قال : أخبرنا أبو عبد الملك أحمد ابن ابراهيم قال : حدثنا محمد بن عائذ قال : قال الوليد : وأخبرني غير واحد أن طاغية الروم لما رأى ما صنع الله للمسلمين منعه مدائن الساحل ، كاتب أنباط جبل لبنان ، واللكام ، فخرجوا جراجمة ، فعسكروا بالجبل ، ووجه طاغية الروم فلقط البطريق في جساعة من الروم في البحر ، فسار بهم حتى أرسى بهم بوجه الحجر ، وخرج بمن معه حتى علا بهم على جبل لبنان ، وبث قواده في أقصى الجبل ، حتى بلغ أنطاكية وغيرها من الجبل الأسود ، فأعظم ذلك المسلمون بالساحل ، حتى لم يكن أحد يقدر يخرج في ناحية من رحا ولا غيرها إلا بالسلاح ،

قال الوليد: فأخبرنا غير واحد من شيوخنا أن الجراجمة ، غلبت على الجبال كلها من لبنان وسنير وجبل الثلج وجبال الجولان ، فكانت باسنبل(١) مسلحة لباقي الزهاد ، وعقربا الجولان مسلحة حتى جعلوا ينادون عبد الملك بن مروان ، من جبل دير المران(٢) من الليل ، حتى بعث إليهم عبد الملك بالأموال ليكفوا حتى يفرغهم ، وكان مشغولا بقتال أهل العراق ، ومصعب بن الزبير وغيره •

قال: ثم أكتب عبد الملك الى سحيم بن المهاجر في مدينة اطرايلس ، يتواعده ويأمره بالخراوج اليهم ، فلم يزل سحيم ينتظر الفرصة منهم ، ويسأل عن خبرهم وأمورهم ، حتى بلغه أن فلقط في جماعة من أصحابه في قرية من قرى الجبل ، فخرج سحيم في عشرين رجلاً ، من جلداء أصحابه ، وقد تهيأ بهيئة السوم في لباسه وهيئته ، وشعره وسلاحه ، متشبها ببطريق من بطارقة ( ٢١٩ س و ) الروم ، بعثه ملك الروم الى جبل اللكام في جماعة من الروم ، فغلب على ما هنالك ، فلما دنا من القرية خليف أصحابه وقال : انتظروني الى مطلع كوكب الصبح ، فدخل على فلقط وأصحابه ، وهم في كنيسة يأكلون ويشربون ، فمضى الى مقدم الكنيسة ، فصنع وأصحابه ، وهم في كنيسة يأكلون ويشربون ، فمضى الى مقدم الكنيسة ، فصنع

١ ـ في معجم البلدان : سنبل وسنبلان : من بلاد الروم .

٢ \_ دير مران قرب خانق الربوة خارج دمشق حيث بناء قصر تشرين الحديث .

ما يصنعه النصاري من الصلاة والقول عند دخولها كنائسها ، ثم جلس الى فلقط فقال له : من أنت ؟ فانتمى الى الرجل الذي يتشبه به ، فصدقه وقال له : إنى إنما جئتك لما بلغني من جهاز سحيم ، وما أجمع به من الخروج إليك، لأخبرك به وأكفيك أمره إِن أتاك ، ثم تناول من طعامهم ، ثم قال لفلقط وأصحابه : إِنكم لم تأتوا هنا للطعام والشراب ، ثم قال لفلقط : إبعث معي عشرة من هؤلاء من أهــل النجــدة والبأس ، حتى نحرسك الليلة ، فإني لست آمن أذ يأتيك ليلاً ، فبعث معه عشرة، وأمرهم بطاعته ، فخرج بهم الى أقصى القرية ، وقام بهم على الطريق الذي يتخوفون أن يدخل عليهم منه ٤ 'فأقام حارسا منهم ١ وأمر الصحابه فناموا ١ وأمر الحارس إِذا هو أراد النوم ، أن يوقظ حارساً منهم وينام هو ، فحرس الأول ثم أقام الثاني ، ثم قام سحيم الثالث ثم قال: أنا أحرس فنم ، فلما استثقل(١) نوما ، قتلهم بذبابة سيفه رجلاً وجلاً ، فاضطرب التاسع فأصاب العاشر برجله ، فوثب الى سحيم فاتخذا وصرعه الرومي ، وجلس على صدره ، واستخرج سحيم سكيناً في خفة ، فقتله بها ثم أتى الكنيسة ، فقتل فلقط وأصحابه ، رجلاً رجلاً ، ثم خرج إلى أصحابه العشرين ، فجاء بهم فأراهم قتله من قتل من الحراس وفلقط ، ومن في ( ٢١٩ ـ ظ ) الكنيسة ووضعوا سيوفهم فيمن بقي ، فندر بهم من بقي منهم ، وخرجوا هراباً حتى أتوا سفنهم بوجه الحجر ، فركبوها ولحقوا بأرض الروم ، ورجع أنباط جبل لبنان الي قراهم •

أنبأنا أبو المحاسن سليمان بن الفضل قال: أخبرنا علي بن الحسن قال: أنبأنا أبو محمد بن الأكهاني قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر قال الأخبرنا أحمد بن ابراهيم قال: حدثنا محمد بن عائذ قال: حدثنا

<sup>1 -</sup> في الهامش تصحيح بخط ابن العديم « صوابه: استثقلوا » .

الوليد قال : لما ولي الوليد بن عبد الملك ، ولى عازية البحر ثلاثة نفر من الموالي : سحيم بن المهاجر ، وأبا خراسان ، وسفيان الفارسي .

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال: سحيم بن المهاجر من سكان طرابلس، وولي إمرتها في أيام عبد الملك بن مروان، وكتب إليه عبد الملك أن يكيد بعض الروم وولاه الوليد غزو البحد (١).

كذا قال ، ولم يكتب إليه عبد الملك أن يكيد ، وإنما كتب إليه يأمره بالخروج، فدبر هو برأيه ما دبره ( ٢٢٠ ـ و )



١ - تأريخ دمشق لابن عساكر: ٣٥/٧. ظ - ٣٦ . و .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### وبسه تسوفيقي

# سداد بن ابراهیم بن محمد :

أبو النجيب ، وقيل أبو السداد الجزري ويعرف بالظاهر ، وقيل في اسمه شداد بالشين المعجمة ، والصحيح أنه بالسين المهملة المكسورة ، من أهل جزيرة ابن عمر ، وله بها مسجد يعيف بمسجد الظاهر ، وكانشاعراً مطبوعاً ، حلو الألفاظ سهلها ، لطيف المعاني ، دخل حلب ومدح بها الأمير سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله بن حمدان ، وظفرت له بأبيات يتشوق فيها حلب ، ومدح عضد الدولة ابن بويه ،

وذكر لي أبو السعادات بن المشرحيل أنه بالسين المهملة ، وأنه نتله من خط الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب كذلك ، وكذلك ذكره رفيةنا الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود النجار في حرف السين المهملة في التاريخ الذي ذيل به تاريخ أبي بكر الخطيب ، وشاهدت اسمه بخط الحافظ أبي طاهر السلفي مضبوطا بالشين المعجمة في بعض تعاليقه .

روى عنه أبو الحسن علي بن منصور المعروف بدوخله ، وأبو الفتح أحمد بن علي بن المتحسن بن علي التنوخي ، وأبو القاسم علي بن المتحسن بن علي التنوخي ، وأبو نصر أحمد بن عبد الله بن أحمد الثابتي .

قرأت بخط عبد المنعم بن الحسن بن الحسين بن اللُّعيبة أبي الفضل الحلبي قال: لأبي السداد الظاهر الجزري أنسدنيها الشيخ الأديب ( ٢٢١ ــ و ) أبو الفضل جامع بن علي بالجزيرة ، في جمادى الأولى من سنة خمس عشرة وخمسمائة :

أيا حلب الغيراء والمنزل الرحب لئن بان جسمى عن معالم ربعها علام أسلى النفس عنك وفيك لي هواؤك لـولا صحـة في هبوبه

ويا بلدا قلبي بتذكاره صب فما بان عن أطلال ساحتها القلب علائق منها هدا مهجتي الحب وماؤك لـولاأنه بارد عـذب

نقلت من خط الحافظ أبي طاهر السلفي ، وأنبأذ به عنه أبو القاسم عبد الله ابن رواحة وغيره ، قال : قرأت على أبي الحسن علي بن عبد الجبار التونسي اللغوي بالاسكندرية لأبي النجيب شداد بن ابراهيم الجزري الملقب بالظاهر ، وقد استدعاه الوزير(١) المهلبي ، وضبطه السلفي في خطه بالشين المعجمة :

> عددك تحت الحسل عريسان يغسل أثواب كأن البلي أرق من ديني إن كان لي كأنها حاني من قبل أن يقسول من يبصرني معرضا هـ ذا الذي قـ د نسجت فوقـ ه

كأنه لا كان شيطان فيها خليط وهي أوطسان دين كميا للناس أديان يصح عندى لك إحسان فيهسا والأقسوال برهسان عناك الحيطان إنسان

قرأت في مجموع أظنه بخط بعض الحــلبيين أو المعربين : حدث أبو النجيب ســـداد بن ابراهيم الجزري الثـــاعر ، الملقب بالظــاهر قال: كنت كثير الملازمــة ( ٢٢١ ــ ظ ) للوزير أبي محمد المهلبي فاتفق أن غسلت ثيابي يوما وأنفذ يدعوني فاعتذرت بعذر لم يقبله ، وألح في استدّعائي فكتبت إليه :

عبدك تحت الحبل عريان كانه لا كان شيطان يغسل أثواباً كأن البلى فيها خليط وهي أوطان أرق من ديني إن كسان لي كأنها حالي من قبل أن يُصبح عندي لك إحسان

دين كما للناس أديان

١ - هو الحسن بن محمد يرقى بنسبه الى المهلب بن أبي صفرة الازدي ، كان من كبار الوزراء ، الادباء الشمراء ، وزر لمعز الدولة البويهي وللخليفة المطيع توفي سنة ٣٥٢ هـ/٩٦٣ م . الاعلام للزركلي .

يقول من يبصرني معرضاً فيها الأقوال برهان

هـذا الـذي قـد نسجت فوقـه عناكب الحيطـان إنسـان

فأنفذ له جبة وقميصاً وعمامة وسراويل ، وكيساً فيه خمسمائة درهم ، وقال : قد أنفذت إليك ما تلبسب وتدفعه الى الخياط ليصلح لك الثياب على ما تريده ، فإن كنت غسلت التكة واللا ّ لكة عرفني لأنفذ عوضها •

قرأت بخط الشريف محمد بن الحسن بن محمد بن أبي القاسم الأقساسي : أنشدني أبو الحسين عاصم الأديب الشاعر للظاهر الجزري ، واسمه شداد بن ابراهيم عند وداعه لأبي غالب محمد بن خلف فخر الملك ، وكان قصده وامتدحه :

خَتُهُم النبيين النبي محمد ومحمد بن عملي الموزراء والظاهر الشعمراء وهمو مودع من حضرة ابن عملي العليماء

سأسير عنــك ولي إليــك تلفت فيـــكون قــدامي إليــك وراء

قرأت في رسالة أبي الحسن علي بن منصور بن القارح الحلبي التي كتبها إلى أبي العلاء بن سليمان ، وأجابه عنها برسالة الغفران : أنشدني الظاهر الجزري

وقرأت بخط أبي الفتح أحمد بن علي المدائني ، في مجموع وهبنيه والدي رحمه الله بخط المذكور: أنشدني الظاهر الجزري لنفسه:

أرى جيــل التصــوف شرَّجيــل فقل لهم وأهون بالحسلول كلوا أكل البهائم وارقصوا لي(١) أقــــال الله حــين عشقتمـــوه

ونقلت أيضاً من خط أبي الفتح المدائني للظاهر في المجموع المذكور:

واحترز منهــم وكن في سـُـُد ُف (٢) لا تثق بالسكوت من كل صوفي وجمع كشل جمع الزحوف بالعبكاكيز والمحسبابر والصحف

(777-0)

١ ــ انظر رسائل البلغاء : ٢٦٢ .

٢ ـ أي في ستر . القاموس .

إذا ما أتى بألفى خروف أكاوا بيته بحشو السقوف واتركوا ما افترضت من معروف إذا أوقف واليهوم مخسوف

نقلت من خط بعض الأدباء وقيل انه من بني أبي حصينة للظاهر الجزري: خمرا وغارس خيده تفاحيا ونصبتها فتصيدت أرواحا (ドファアーゼ)

ويل داعيهم وحتق له الويل وصنان فإن هم بايتوه أترى ربهم يقول ارقصوا ني شرجيل تراه في عالم الحشر

یادهر إنه أنت نابذ رهه وغرات من غزل شباك جفونه

وله ونقلته من خط المذكور:

أبايعت أهل البيعة اليوم في دمي غلبت فخذ أخطارهم وتقدم ولا تورثن عينيك سقمي فإنه حرام على الذمسي ميراث مسلم

وهذان البيتان يرويان لعبد المحسن الصوري وهو أصح •

ومما نقلته من تعليقي من الفوائد مما أنشده الظاهر لنفسه :

أدر المدامة يا بن شبل واسقني فيها نسيئة ريقك المتعدد فاذا رأيت من الندامي صاحياً فينا فلاحظه بطرفك يسكسر

ومن شعره أيضا قوله ، وقيل انها للوزير أبي نصر بن النحاس الحلبي والصحيح أنها للظاهر:

إذ لا يسزال لكسل قلب شائقاً شغل الرجال عن النساء مراهقا الله أكبر ليس يعدم عاشف

انظر الى حفظ ابن شبل في الهوى شغل النساء عن الرجال وطالما عشقوه أمرد فالتحي فعشقته ومن شعره المستحسن يصف قوس قزح:

ألست ترى الجو مستعبراً يضاحك برقه الخلاب

وقد لاح من قنزح قوسه كطاقين وقيد وزج

بعيداً وتحسبه يَقْدرُب وبينهمسا آخسس مذهب

وقال في الأمير سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان :

ونم فقلت علي" قد تنبه لي (٢٢٣ــو) وان جاء المعاد بها في القول والفعل ولي علي أمر الؤمنين ولي وحاجة قيل لي نبه لها عثمراً حسبي عليان إن ناب الزمان فلي علي علي عبد الله منتجع

أنبأنا عيسى بن عبد العزيز اللخمي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المتحسس بن علي التنوخي قال: أنشدني أبو النجيب سداد بن ابراهيم الجزري المعروف بالظاهسر لنفسه:

أفسدتم نظري علي فما أرى منغبتم حسنا الى أن تقدموا فدعو غرامي ليس يمكن أن ترى عين الرضا والسخط أحسن منكم

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار ، قال في تاريخه: سيداد بسن ابراهيم ، أبو النجيب الجزري ، الملقب بالظاهر ، شاعر مليح الشعر ، قدم بعداد ومدح بها أبا محمد المهلبي ، وزير معز الدولة أحمد بن بويه ، ومدح عضد الدولة أيضا ، روى عنه أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ، وأبو علي محمد بن وشاح الزينبي ، ورأيت اسمه مقيدا ، بالسين المهملة بخط أبي الحسين هلال بن المحسن ابن الصابيء الكاتب ،

قال ابن النجار قرأت في كتاب أبي نصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ابن يوسف بن ثابت الثابتي الفقيه بخطه قال: أنشدني أبو النجيب شداد بن ابراهيم الظاهر، بمدينة السلام \_ يعنى \_ لنفسه:

لا تسألسن عسن الخليط المنسزلا كم معقل في شط ريحان عفا وطويته حتمى كماني لم أكن

في العقل ما ينهاك عن أن تسألا فرميت بالاعراض ذاك المعقلا من ساكنيه مشيعاً مستقبلا

قال ابن النجار: وذكر قصيدة طويلة ، في الرد على أبي حنيفة رضي الله عنه ، هكذا رأيته مقيداً بخط الثابتي « شكد الدال ، والله أعلم بالصواب • (٣٢٣ ـ ظ) •

\* \* \*

## سراج بن ادريس بن عيسى الحلبي:

شاعر كتب عنه رفيةنا أبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي •

نقلت من خط أبي عبد الله البرزالي ، وأجاز لنا رواية ما يجوز له روايتــه ، في السنة توفي فيها: أنشدني سراج ابن ادريس بن عيسى الحلبي الأصل الشافعي، مولده سنة اثنتين وثمانين بحلب ، وتأدب بها ، قرأ القرآن على الحاج على اليمني ، وعلى العلم اللورقي، والفقه على شمس الدين محمد الجزري:

> ومن أدب تراضعنبسي ولاه وأبعه عنه خوف نهدى جميل وفي الافراط بالاحسان شر" وها أنا قهد أشرت ومن بعيسد ومن ترك الهدى بالنجم ضلت

أمين الدين لم تسرق المعالي برافعة أجسل مسن السخاء فسأ أحلسي مراضعيسة الولاء لعجزي عن ملاحظة الوفء يراه أولوا العقول من العناء يشار الى الكواكب في السماء ركائب عن السبل السواء

### سراقة بن عبد الرحمن:

كان أميراً على الثغور الشامية ، ذكره الحافظ أبو القاسم ، بما أخبرنا به ابن أخيه ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن \_ إذناً \_ قال : أخبرنا عمي قال : سراقة بن عبد الرحمن وجهه عمر بن عبد العزيز ، من دمشق أميراً على الثغور ، بعد خروج مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية ، وذكر ذلك في كتاب غزوة القسطنطينية ، الذي ذكر عن عبد الله بن سسعيد بن قيس ( ٢٢٤ \_ و ) الهمداني، وقد تقدم ذكر استاده في ترجمة الأصبع بن الأشعث الكندي(١) .

هكذا قال الحافظ أبو القاسم: وجبّهه عمر بن عبد العزيز، أميرا على الثغور بعد خروج مسلمة بن عبد الملك وذكر ذلك في غزوة القسطنطينية ، الذي ذكر عن عبد الله بن سعيد بن قيس الهمداني، وغزوة القسطنطينية التي رواها عبد الله بن قيس، كانت في زمن عبد الملك بن مروان، أغزى ابنه مسلمة الى القسطنطينية في جيش ضخم، كان فيه البطال، وعبد الله بن سعيد الهمداني، وعرض عليه أن يجعل فيها أميراً على همدان فلم يفعل، وغزا مسلمة هذه الغزاة، وعاد في أيام أبيه، ولسم يكن لعمر بن عبد العزيز ولاية على الثغور، والغزاة التي رجع فيها مسلمة، والخلافة الى عمر بن عبد العزيز، هي الغزاة التي أغزاه أخوه سليمان بن عبد الملك وتوفي سليمان ومسلمة محاصر القسطنطينية، فلما ولي عمر بن عبد العزيز، سير الى مسلمة وأمره بالقفول فعاد من القسطنطينية، وليست هذه الغزاة، الغزوة التي مسلمة وأمره بالقفول فعاد من القسطنطينية، وليست هذه الغزاة، الغزوة التي رواها عبد الله بن سعيد الهمداني، فلا أدري كيف ذكر الحافظ أبو

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ٣٧/٧ ـ ظ .

۲ ــ هذا التعقیب صحیح ، انظر تاریخ خلیفة : ۳۸۱/۱ حوادث سنة ست وثمانین ، و : ۳۲/۱۱ حوادث سنة تسع وتسعین .

## سرايا بن هبة الله بن الحسن بن أحمد بن الطاش :

وقيل سرايا بن هبة الله بن الحسن بن ابراهيم آبو الغنائم الحر"اني ، تاجر مشهور جوال ، دخل بلاد الشام ومصر واليمن والهند وخراسان وجال في البلاد في (٢٧٤ ظ) تجارته ، وسكن دمياط بأهله ، ودخل حلب في طريقه ، وتسرداده في تجارته ، وكان راغبا في العلم وسماع الحديث سمع ببلخ : أبا شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي ، وعثمان بن أحمد بن الشريك ومحمد بن عسر الاشبهي ، وأبي محمد الحسن بن علي ، وبنيسابور : أبا عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد القراوي ، وببغداد : أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي ، وبدمشق القاضي أبا طالب علي بن عبد الرحمن بن عياض الصوري ، وبدمياط : الأمير مقلد بن أبي الحسن بن منقذ الشيزري ، وحد ث عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي ، روى عنه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن أبراهيم السلفي ، وسمع منه بالاسكندرية ، وتاج الاسلام أبو سعد عبد الكريس ابراهيم السلفي ، وسمع منه بالاسكندرية ، وتاج الاسلام أبو سعد عبد الكريس ابن محمد بن منصور السمعاني وكتب عنه بنيسابور ،

قرأت بخط الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الاصبهاني ، وأخبرنا به الجازة عنه : أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة ، وعبد الرحيم بن يوسف ابن الطفيل ، وغيرهم قال : أخبرني أبو الغنائم سرايا بن هبة الله بن الحسن بن الطاكاش الحراني بالاسكندرية قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي ببلخ قال : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ قال : أخبرنا أبو صالح العنبر بن الطيب بن محمد بن عبد الله بن العنبر بن صالح بن عبد الله بن محمد بن نغوان العنبري النيسابوري قال : أخبرنا جدي أبو محمد يحيى بن منصور الحاكم قال : حدثنا أبو الفضل أحمد بن سلمة بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا اسحق بن ابراهيم (٢٢٥ و محمد بن رافع ، ومحمد بن يحيى ، قال اسحق : أخبرنا ، وقال

الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب من أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع في اللحد قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين(١)

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو سعد السمعاني قال: أنشدنا أبو الغنائم سرايا بن هبة الله بن الحسن الحراني ـ املاء في مسجد عقيل بنيسابور ـ قال: أنشدني الأمير مقلد بن أبي الحسن بن منقذ الشيزري لنفسه بدمياط:

لــي حرمــة الضيف والجار القديم واللــه لولا قيــود في قوائمنـــا لكان لى في بـــــلاد الله متســــع

ومن أتاكم وكهول الحي أطفال من الجميل وفي الأعناق أغلال وللملوك لبانات وأشغسال

قلت : هذه الأبيات لحسان بن الحباب رواها ابن الخياط عنه ، وقد تقدمت في ترجمته •

وقال أبو سعد: أنشدني سرايا بن هبة الله الحراني ، من أهل دمياط ، إملاءً ، قال : أنشدني أبو الحسن بن الرَّءُ اين بكتبايت من أرض الهند:

وما وجدد أعرابية تذفت به تمنت أحاليب اللقاح وخيمة اذا ذكرت ماء العذيب وطيبه لها أنشة عند العشاء وأنة

صروف النوى من حيث لم تك ظنت بنجــد فلـم يقضــى لها ما تمنت وبـرد حصاها آخر الليــل أنت ســُــعيراً فلــولا أتيتهـا لـَحِـُنيّت

قال السمعاني: قال لي سرايا بن هبة الله: فأجزتها أنا بأبيات من عند نفسي كما جاءت (٢٢٥) •

نجومها وأطوي الفيافي حيث ما هي حلت مجلسي وغاب سروري حين ماهي ولــــت

كوجـــدي اذا مـــانت أرعى نجومها بنفســـي أفدي من بها طاب مجلسي

١ - انظره في كنز العمال : ١٥/٤٢٣١ .

فيارب يارحمان تجمع بينسا وأبلغ مُناي آُدخمال حفرتسي وأشكو اليها مالقيت من الضنا ودمعني على الخدين يجري لعربتي

قرأت بخط الحافظ السلّفي ، سرايا هذا ولد بحران سنة أربع وستين وأربعمائة في صفر ، على ما ذكره لي ، ودخل ديار مصر في تجارة ، ثم أقام بدمياط مدة ، ودخل على الكبر خراسان ، فسمع ببلخ عمر بن أبي الحسن البسطامي ، وعثمان بن أحمد بن الشريك ، ومحمد بن عمر الأشهبي ، وغيرهم ، وذكر لي أن سمع أبا محمد التميمي ببغداد وآخرين بدمشق ، وغيرها من البلدان ، وكان حريصا على الحديث وسماعه ، نفعه الله بذلك ، وقد دخل الحجاز واليمن وبلاد الهند ، قدم علينا الاسكندرية سنة أربع وأربعين وخمسمائة في جمادي الاولى .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال سرايا بن هبة الله بن الحسن بن ابراهيم الحراني أبو الغنائم، شيخ صالح من أهل حران، سكن دمياط من أرض مصر، وهو متودد كثير الرغبة في الخير، وسماع الحديث والعلم، وقال لي: سمعت ببغداد من الشيخ أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي وسنه كان يحتمل ذلك ولكن ما وجدنا أصل سماعه، وسمع على كبر سنته، بقراءتي الكثير بنيسابور من محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي، ثم رأيته ببغداد في سنة أربع وثلاثين وسمع بقراءتي أيضا بها، وآخر عهدي به، أني رأيته بدمشق في سنة ست وثلاثين عازما على الرجوع الى ديار مصر، وتجديد العهد بأولاده وكانوا بدمياط، وسمع بقراءتي شيئا عن القاضي أبي طالب علي بن عبد الرحمن بن عياض الصوري بدمشق وكنت قد علقت عنه مقطعات من الشعر بنيسابور و (٢٢٦ و) و

\* \* \*

#### سرخاب بن الحسن بن الحسين:

وقيل سُرخاب بن أبي الغريب بن يحيى بن الحسن أبو الفضل الأرموي الشافعي كان من أهل أرمية (١) ، وكان شافعي المذهب ، فقيها متكلما مفتيا ،صحب أبا سعد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون وتفقه عليه وتولى التدريس بحلب ، بالمدرسة النورية المسندة الى بني أبي عصرون ، وكان ينوب فيها عن القاضي نجم الدين عبد الرحمن بن أبي سعد ، وكان يتولى تربية أولاده ، ويعلمهم الفقه ، وكان محترماً بحلب عند الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب ، الى أن اتفق منه أمر ، تغير قلب السلطان ، فخرج عن حلب في سنة خمس وستمائة .

وسمع بحلب شيخنا أبا الحسن علي بن أبي بكر الهراوي ، وكان لي به اجتماع في المحافل ، ولا أعلم أنه حد ث بشيء ، ولم يكن له اعتناء بالحديث ، وكان دمث الاخلاق ، حسن المناظرة والكلام ، إلا أنه يؤذي في المناظرة من يتكلم معه كثيراً ، وتوفي رحمه الله بإربل سنة سبع وستمائة ، وبلغتنا وفاته فعقد له العزاء بحلب ، في المدرسة التي أكان ودرس بها ، وحضر عزاه الأئمة والقضاة وأعيان البلد •

قرأت من خط أبي البركات المبارك بن الحمد بن المستوفي ، في تاريخ إربل وأجازه لنا ، قال : الامام سرخاب المدرس هو أبو الفضل سرخاب بن أبي الغريب ابن يحيى الأرموي من أرمية ،إمام عالم فاضل فقيه على مذهب الشافعي، إن شاء الله، أقام بحلب مدة يدرس بها ، وكان سبب خروجه منها ، أنه كان بمدرسة فيها بركة ماء فيها سمك ، فغسل الفقهاء يوماً ثيابهم ، وألقوا ماء الصابون في البركة فمات السمك ، فأخبر بذلك ، فضرب الفقهاء ( ٢٢٦ ل ظ ) وأخرجهم ، فبلغ ذلك الملك

١ ــ مدينة عظيمة قديمة باذربيجان بينها وبين تبريز ثلاثة أيام وبين اربل سبعة أيام . معجم البلدان .

الظاهر غازي بن يوسف ، فأخرجه ، ورد إربل ، ونزل وهدو مريض بالمدرسة المظفرية ، ورأيته بها ، فلم ير الفقهاء والمدرس بها مقامه بينهم ، فنقلوه الى دار الفيف ، وعاده الفقير الى رحمة الله ، أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكتين ، وأمره أن يوصي في مأله ، وأن يتصدق به ، فقال : يكون إن شاء الله ، ولم يوص بشيء وتوفي ، وخليف جملة وخليف كتبا ، ولم يكن له وارث ، اغير أنه أعتق جارية وغلاما ، ووصلهما من ماله ، وتوفي في حادي عشر جمادى الآخرة من سنة سبع وستمائة ، بإربل بدار الضيف ،

# ذكر هن السمه سري :

## السري بن أحمد بن السري:

أبو الحسن الكندي المعروف بالرفاء الموصلي ، شاعر مجيد ، حسن اللفظ ، حلو المعاني ، قدم حلب ومدح بها الأمير سيف الدولة أبا الحسن علي بن عبد الله بن حمدان في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، وسمع منه بها شيئاً من شعره ، أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي ، وأبو الحسن الحلبي ، ورويا عنه وروى عنه أيضاً أبو علي أحمد بن علي المدائني المعروف بالهائم ، والحسين بن محمد بن جعفر الخالع ، وأبو علي المحكين بن علي بن محمد التنوخي ، وأبو الحسن أحمد بن الحالم ، وابنه أبو علي المحسن بن أحمد بن يعقوب ، وأبو الحسن أحمد بن الصابىء وابنه أبو علي المحسن بن ابراهيم الصابىء ، وجمع كتابا سماه ( ٢٢١ و ) المحبوب والمأكول والمشروب ) (١) وهو مجموع حسن •

وبلغني أنه لما قدم حلب ، قاصداً سيف الدولة بن حمدان ، وقف على باب يلتمس الوصول إليه ، وعلى بابه جماعة من الشعراء ، قد كتبوا إليه رقعة ، يسألونه فيها أن يسمع أشعارهم ، فوقع فيها : أنتم غشاء ، فقال السمري وأنفذها السى سيف الدولة :

هذا اليقين المحض لا التوهم هم غشاء أحوى ولست منهم وللقوافي مجهسل ومعلسم وهن إما صارم أو لهذم تكاد تجري من حواشيه الدم وأنت بالجود لها مستلم

١ - طبع في دمشق من قبل مجمع اللفة العربية ١٩٨٦ - ١٩٨٧ في أربعة أجزاء،

إذ كم ل من همت به مستسلم يا بن أبي الهيجا أنت العلم أناف حتى كللته الأنجم من الغمام الجود أنت أكرم وما الظبى عزمك منها أصرم الشيعر كالحلي وأنت معصم منه الجني الحلو ومنه العلقم لا يستوي فصيحه والأعجم يومأ ولا ديناره والدرهم (١)

# فدعياه دونهم وسيمع منه .

أخبرني أبو الدر ياقوت بن عبد الله الحموي قال: نقلت من خط أبي علي المتحسّن بن ابراهيم الصابى : سمعت السري بن أحمد الشاءر يقول لوالدي أبي اسحق ونحن على شرب : اشتهي يا سيدي أن أملك ألف درهم وأموت ، فقال له : اعمل قصيدة طويلة تمدح بها الوزير ، يعني أبا الفضل العباس بن الحسين (٢٢٧ ـ ظ) الشيرازي ، فعمل قصيدة طويلة ميمية ، فأنشدها والدي الوزير ، وقال له : هذا شاعر يشتهر شعره ، ويقى على الايام ذكره ، وله فيك آمال ، وخاطبه و نازله إلى أن أطلق له ثلاثة آلاف درهم قيمتها مائنا دينار ، فقبضتها أنا ، وكان السري نازلا علي أوساكنا معي في داري ، ولم أعلمه بحصولها ، فلما اجتمعنا على الشرب رسم لي والدي ، احضار الكيس فأحضرته ، فلما رآه كاد يموت فرحاً ، ولم ينم تلك الليلة سروراً ، فلما أصبح ، أخذ الدراهم ومضى ، وغاب أياماً ثم جاءني ، وعليه ثياب جدد فاخرة ، من جملتها عمامة طولها نحو مائة ذراع ، ودراعة واسعة الأكمام ، تنجس في الأرض ، وخلفه غلام أمرد بثياب مثل ثيابه ، فضحكنا ضحكاً ، خرجنا فيه عن الحد ، وتوفي بعد ذلك بأيام وسيرة (٢) .

١ - طبع ديوان السري من قبل القدسي سنة ١٣٥٥ ، ولم أستطع الوقوف على نسخة منه .

٢ - لم يزد هذا الخبر في ترجمة السري في معجم الادباء .

وفي شدة فاقة السري وفقره ، قال ما أخبرنا به أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل ابن عبد المطلب الهاشمي قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، ح ٠

وأخبرناه أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد كتابة \_ قالا : أخبرنا أحمد ابن عبيد الله العكبراوي \_ إجازة \_ قال : أنشدنا أبو الفضل عبد الكريم بن اسماعيل بن عمر بن سنبك الشافعي الفقيه الأزجي قال : أنشدني أبو الحسن أحمد ابن محمد بن الصلت المنج برقال : أنشدنا السري الرفاء لنفسه :

يكفيك من جملة اخباري مسري في العب واعساري وكانت الابرة فيما مضيى تصون وجهي ثم السعاري ( ٢٢٨ – و ) فأصبح الرزق بها ضيقاً كأنه من ثقبها جاري

نقلت من كتاب المفاوضة ، تأليف محمد بن علي بن نصر بخطه ، وأخبرنا به \_ إجازة \_ أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي وغيره ، عن أبي محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال : أنبأ تا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران النحوي قال: قرأ علينا أبو الحسن محمد بن علي بن نصر الكاتب قال : حدثني أبو القاسم الرقي علينا أبو العسن محمد بن علي بن نصر الكاتب قال : حدثني أبو القاسم الرقي المنجم قال : كان السري بن أحمد الرقاء يوماً جالساً معنا ، في دهليز سيف الدولة، فوصف له دعوة كان فيها ، فقال : وكان فيها هريسة ، بكسر الهاء ، ثم أنشدنا قصيدة له أولها :

أأقحواناً أرتب أم بسردا غيداء يهتسز عطفها غيسدا

لو و جد ت الفراق ما وجدا الافتقدت نومها كما افتقدا

ثم خرج الآذن ، فدخلنا الى سيف الدولة ، وتفاوضنا الحديث ، وأنشده الشعر السري ، فاستطابه واستحسنه ، قال : فحلف بعض الحاضرين ، قال : وأظنه الفيصيصي ، أن سريا الساعة كان يحدثنا حديث دعوة فقال : وكان فيها هريسة

بكسر الهاء، فقال سيف الدولة: ويلك من يقول هريسة يقول مثل هذا الشعر، وفي هذه الأبيات:

لا تلح صباً على صبابت

فلم ترل للفرراق عادته سرنا بآمالنا إلى ملك مستيقظ الرأى والعزيمة

إِذْ وَ حَدَدُ الْغِي فِي الْهُوى رَسُدُ ا

تكسدر المسورد السندي وردا يُسسر " بالآمسل السذي وفدا ما استيقظ طرف الزمان أو رقدا

قال أبو الحسن محمد بن علي بن نصر : وأنشدني له في الكانون ، ووجدت القصيدة في سلامة بن فهد :

وأزهــر وضّاح يــروق عيوننــا كــه أربع تأبى السُرَى غير أنهــا تُقـــل" جسوماً بعضــها في مورد تواصـــله أيــــام للقــر" صـــولة

إذا ما رميناه بلحظ النواظر تصافح وجه الأرض مثل الحوافر وسائرها في مشل صبغ الدياجر وتهجره أيام لفح الهواجر (١)

أخبرنا أبو هاشم بن أبي المعالي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي بكر المروزي قال: أنشدنا أبو بكر يحيى بن عبد الرحيم المقرى، وأبو الحسن علي بن الحسين القطني، وأبو سعد عبد الله بن أسعد بن حيثان النسائي بنيسابور، وأبو صالح عبد الملك بن عبد الواحد بن القشيري بالطابران (٢) في النوبة الخامسة، قالوا: أنشدنا اسماعيل بن زاهر النوقاني قال: أنشدنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: أنشدنا نصر بن أحمد بن يعقوب قال: أنشدني السري بن أحمد الموصلي لنفسه:

شباب المسرء تسوب مستعار طوى الدهسر الجديد من التصابي

وأيام الصبى أبداً قصمار فليس لما طوى الدهر انتشار ( ٢٢٩ - و )

١ - انظر كتاب المحبوالمحبوب والمشموم والمشروب للرفاء :٢٣٦/٤ مع فوارق.
 ٢ - احدى مدينتي طوس - مشهد الحالية في ايسران - لأن طوس عبارة عن مدينتين اكبرهما طابران ، والاخرى نوقان - معجم البلدان .

أخبرني ياقوت بن عبد الله الأديب مولى الحموي ، قال : قرأت بخط أبي علي المُحسَنِّن بن ابراهيم الصابىء قال : أنسدت والدي أبو اسحق قال : أنسدت السري الر"فاء لبعضهم :

أبوك الذي لما أتى مسرج راهسط وقد ألبوا للشسر فيمن تألب تشنا إلى الاعداء حتى إذا انتهوا إلى أمسره طوعساً وكرهسا تحبباً فلما كان بعد أيام أنشدني قصيدة يمدحني بها يقول فيها:

تشناً إلى الدهر قبل لقائه فلما تنافرنا إليه تحبب وتبسم عند إنشاده هذا البيت .

قال لي ياقوت: ونقلت من خط المُحكسِّن بن ابراهيم الصابيء ، حدثني السري ابن أحمد قال: مدحت في الحداثة رجلاً ، فدفع لي شيئاً قليلاً وأنشدني بديهاً:

أكسري شعرك بسارد يوفى على برد الدعمك ق فإذا حبيت فسلا تماكس خد ولو تمسن الورق (٣)

قرأت بخط مظفر الفارقي ، في كتاب محمد بن اسحق النديم ، الذي وسسمه بالفهرست ، وذكر أنه نقله من خطه قال : السري بن أحمد الكندي ، من أهمل الموصل ، كثير السرقة عذب الألفاظ ، مليح المآخذ ، كثير الافتنان في التشبيهات والأوصاف طالب لها ، ولم يكن له رواء ولا منظر ، ولا يحسن من العلوم غير قول الشعر وقد عمل هو شعر نفسه قبل موته ( ٢٢٩ – ظ ) نحو ثلاثمائة ورقة ، ثسم زاد بعد ذلك ، وقد عمله بعض المحد ثين على الحروف (٤) •

أنبأنا أبو حفص المكتب عن أبي غالب بن البناء عن أبي غالب بن بشران قال : قرأ علينا محمد بن علي بن نصر قال : حدثني أبو الحسن الحلبسي ، وكان شميخا

أى أغار . القاموس .

٢ \_ الدمق: ربح وثلج ، القاموس .

٣ ــ لم يرد هذا الخبر في ترجمة السري في معجم البلدان .

١٩٥ : الفهرس للنديم - ط. طهران : ١٩٥ .

ومرف أخبار سيف الدولة قال: كنا مجتمعين يوماً في دهليز سيف الدولة ، وجماعة من الشعراء والشيوخ المتقدمين ، كأبي العباس النامي ، وأبي بكر الصنوبري ، ومن النشء اللاحقين كأبي الفرح البغاء ، والخالديين ، والسري ، فتذاكروا الشعر ، وأنشدت قصيدة المتنبى التي أولها:

فديناك من ربع وإن زدتنا كرب

فاستحسن الجماعة قوله في إعظام الربع:

نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لن بان عنه أن نلم به ركبا(١)

فقال السري: لولا أنكم إِذا سمعتم ما قلته بعد هذا ، ادعيتم أنني سرقته منه لأمسكت ، وأنشد قصيدة لاميَّة قال فيها:

نحفى وننــزل وهو أعظــم حرمــة مــن أن يدال(٢) براكب أو ناعــل فحكم الجماعة له بالزيادة في قوله: نحفى وننزل •

قرأت في كتاب لوامع الأمور ، تأليف أبي اسحق ابراهيم بن حبيب السقطي ، صاحب كتاب الرديف قال في حوادث سنة أربع وأربعين وثمانمائة : وفيها مات السري ابن أحمد الرفاء الكندي ، من أهل الموصل الشاعر ، جيد الشعر ، جيد المعاني ك ديباجة (٢٣٠ـو) تستحلى ، فصيح مطبوع ، ذو أوصاف أعجزت غيره من أهل عصره ، أن يأتي بمثلها ، وكان رائق الشعر حسنه ، كثير التقلب في بديع التشبيهات والمعانى .

وهذا وهم في وفاته ، فإنه قدم على سيف الدولة في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، وجدته كذلك في نسخة قديمة من ديوان شعره ، وبقي مدة في باب سيف الدولة ، وخرج بعد ذلك الوزير المهلبي ، وتوفي في أيام الوزير أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي ، والصحيح في وفاته ، أنه توفي سنة اثنتين وشلاثمائة ، كذا وقع إلي " في بعض تعليقاتي •

١ - ديوان المتنبي : ٣٥٠ .

٢ - ذل: صار له ذيل - القاموس .

أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال: السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي الرفاء الموصلي ، شاعر مجود حسن المعاني ، وله مدائح في سيف الدولة وغيره من أمراء بني حمدان ، وكان بينه وبين أبي بكر وأبي عثمان محمد وسعيد ابني هاشم المخالديين ، حالة غير جميلة ، ولبعضهم في بعض أهاجي كثيرة ، فآذاه الخالديان أذا شديدا ، وقطعا رسمه من سيف الدولة وغيره ، فانحدر الى بغداد ومدح بها الوزير أما محمد المهلبي ، فانحدر الخالديان وراءه ودخلا الى المهلبي وثلبا سريا عنده ، فلم يحظ منه بطائل ، وحصلا في جملة المهلبي ينادمانه وجعلا هجيراهما ألب سري و ، والوقيعة فيه ، ودخلا الى (٣٠٠ ـ ظ) الرؤساء والأكابر ببغداد ، ففعلا به مثل ذلك عندهم ، وأقام ببغداد يتظلم منهما ويهجوهما ،ويقال انه عدم القوت فضلا عن غيره ، ودفع الى الوراقة ، فجلس يور ق شعره ويبيعه ، ثم نسخ لغيره بالأجرة ، وركبه الدين ، ومات ببغداد على تلك الحال ، بعيد سنة ستين وثلاثمائة ، وكان الحسين بن محمد بن جعفر الخالع ، يزعم أنه سمع منه ديوان شعره ، وقد روى عنه أحمد بن علي ، المعروف بالهائم وغيره (۱) .

## السري بن اسحق الحلبي:

روى عن أبي مالك النخعي ، روى عنه أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي •

أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عمر بن علي بن الخضر ـ قراءة عليه مني بحلب قال : أخبرنا أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الواحد القزاز ، وشهدة بنت أحمد بن الفرج الآبري ببغداد ، ح •

وأخبرنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بحلب قال : أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي قالوا : أخبرنا الحاجب أبو الحسن علي ابن محمد بن علي العلاف قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله ابن بشران قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن علي الكندي قال : أخبرنا

۱ - تاریخ بفداد : ۱۹۹/۹ .

أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي قال : حدثني السري بن اسحق الحلبي قال : حدثني أبو مالك النخعي عن الاصمعي قال : اجتمع مشيخة الحي الى الملو"ح أبي قيس المجنون ، فقالوا له : لو حججت بولدك فلاذ بالبيت ، لعل الله أن يشفيه مما به (٢٣١هو) ففعل به ذلك قال : فبينا هو بمنى ، اذ سمع صائحا من تلك الخيام: يا ليلى ، فأنشأ يقول :

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنسا أطار بقلبي طائراً كان في صدري

ثم صاح صيحة ، فغشي عليه ، فجعل أبوه يرش على وجهه الماء ، حتى أفاق من غشيته ، فأنشأ يقول :

بمكة شعثاً أن تُمحتَّى ذنوبها لنفسي ليلسى ثم أنت حسيبها الى الله عبد" توبة لا أتوبها دعا المحرمون الله يستغفرونه وناديت يا رباه أول ساءلتي فإن أعط ليلي في حياتي لم يتب

## السري بن عاصم :

أبو سهل الطرسوسي الهمداني ، حد"ث عن حفص بن غياث وحرمى بن عمارة ، روى عنه ابنه أبو محمد ناعم بن السري الطرسوسي ، واسحق بن عبد الله الكوفي ، أنبأنا أبو محمد عبد البر بن الحسن بن أحمد قال : أخبرنا أبو المحاسن البرمكي قال : أخبرنا أبو القاسم اسماعيل بن مسعدة الاسماعيلي قال : أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال : حدثنا اسحق بن عبد الله الكوفي قال : حدثنا السري بن عاصم قال : حدثنا حرمى بسن عمارة قال : حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

قال ابن عدي : وحدثناه عن حرمي جماعة من الثقات : القواريري ، وأبو قدامة السرخسي ، ومحمد بن عبد الرحمن العنبري ، وأحمد بن صالح المصري ،

وسرقه منهم السري بن عاصم ، مع جماعة ضعفاء مثله ، وللسري غير حديث سرقه من الثقات ، وحد"ث به عن مشايخهم •

وقال: السري بن عاصم ، يكنى أبا سهل يسرق الحديث(١) .

## السري بن المغلس السقطي:

أبو الحسن البغدادي الصوفي ، كان أحد الأولياء المشهورين بالعبادة ، والمعروفين بالورع والزهادة ، وكان أستاذ الجنيد وخاله ، صحب معروفاً الكرخي ، وروى عنه ، وعن هشيم بن بشير وسفيان بن عيينة ، ومروان بن معاوية ، وأبي بكر ابن عياش ، ويحيى بن اليمان ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن معن الغفاري ، وعلي ابن غراب ، وأبي أسامة حماد بن أسامة ، ومحمد بن فضيل الضبي وأحمد بن أبي الحواري ، وحبى الجرجاني •

روى عنه ابن أخته الجنيد بن محمد ، وابنه إبراهيم بن السري وأبو العسين أحمد بن محمد النوري ، وأبو الفضل العباس بن أحمد المذكر" ، وأبو العباس بن مسروق الطوسي وأبو بكر محمد بن خالد بن يزيد السرازي ، ومحمد بن شور الصوفي ، ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي ، وسعيد بن عثمان الحناط ، وابراهيم ابن عبد الله بن أيوب المخرمي ، وأحمد بن علي بن خلف ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي تأميذ بشر الحافي ، والعباس بن يوسف الشكلي ، والحسن بن علي بن شهريار (٢٣٢ ـ و) ، وأحمد بن اسحق ، وأبو عثمان سعيد بن عبد العزيز ، وعلي بن عبد الحميد الغضائري الحلبيان ، وأحمد بن ابراهيم بن عنبر ، وعلي بسن الحسين بن حرب القاضي ، وأبو بكر محمد بن عبد الله الاشناني ،

وأقام بطرسوس ، وغزا الروم غزوات متعددة ، وجال في الثغــور والعواصم •

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي \_ بالمسجد الأقصى قراءة مني عليه \_ قال : أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلّفي الأصبهاني قال : أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا قال : أخبرنا والدي أبو الحسن علي

١ \_ الكامل لابن عدي : ١٢٩٨/٣ .

ابن الحسين بن زكريا الطريشي قال: حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن عبد الله ابن حفص الماليني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن حيان الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم بن ثابت قال: حدثنا السري ابن المغلس السقطي قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن ابراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

رأيت النبي صلى الله علبه اوسلم متكناً على علي ، فإذا أبو بكر وعمر قد أقبلا ، فقال : يا أبا الحسن حبَّهما فبحبهما تدخل الجنة (١) (٢٣٢ ـ ظ) •

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني - في كتابه إلينا من مرو - قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن منصور الحرضي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي - اجازة - قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: سري بن المغلس السقطي ، كنيته أبو الحسن ، يقال إنه كان خال الجنيد واستاذه ، صحب معروف الكرخي ويسميه الاستاذ ، أول من من أظهر ببغداد لسان التوحيد ، وتكلم في علوم الحقائق ، وهو إمام البغداديين في الاشارات ، وله حكايات تكثر ، يستغنى بشهرته عن ذكره والاطناب فيه ، وكان يلزم بيته ولا يخرج منه لايراه إلا من يقصده إلى بيته ، انقطع عن الناس وعن أسبابهم ، أسند الحديث • (٢٣٣-و)

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد \_ فيما أذن لي في روايته عنه \_ قال : أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : السري بن المغلس أبو الحسن السقطي ، كان من المشايخ المذكورين، وأحد العباد المجتهدين ، صحب معروفا الكرخي ، وحدث عن هشيم بن بشير ، وأبي بكر بن عياش وعلي بن غراب ، ويحيى بن يمان ويزيد بن هارون وغيرهم ، وي عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي ، والحنيد بن محمد وأبو الحسين ،

روى عنه أبو العباس بن مسروق الطوسي ، والجنيد بن محمد وأبو الحسين النوري ، ومحمد بن الفضل بن جابر السقطي ، وابراهيم بن عبد الله بن أيـوب المخرمي ، والعباس بن يوسف الشكلي في آخرين (٢) .

١ \_ لم أجده بهذا اللفظ .

۲ ـ تاریخ بفداد : ۱۸۷/۹ .

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة ــ قراءة مني عليه ــ قال : أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي بن محمد بن حمويه ، ح .

وأنبأتنا الحرة زينب بنت عبد الرحمن بن الحسن قالا: أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب ( ٢٣٣ ـ ظ ) بن شاه الشاذياخي ، ح .

وأخبرنا أبو النجيب اسماعيل بن عثمان القارى، \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري قالا : أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال : ومنهم : يعني من مشايخ الصوفية \_ أبو الحسن سري بن المغلس السقطي ، خال الجنيد وأستاذه ، وكان تلميذ معروف الكرخي وكان أوحد أهل زمانه في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد (١) .

أخبرنا أبو الحسن المؤيد بن علي الطوسي \_ في كتابه إلينا من نيسابور \_ قال: أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال: ومنهم \_ يعني من مشايخ الصوفية من القرن الأول ، والطبقة العليا \_ سري بن المغلس السقطي ، إمام البغداديين ، أبو الحسن صحب معروفا الكرخي ، وكان خال الجنيد وأستاذه ، وهو أول من تكلم بغداد على لسان التوحيد ، مات سنة إحدى وخمسين وقيل ثلاث وخمسين .

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسس في كتابه قال أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: السري بن المغلس أبو الحسن السقطي البغدادي الصوفي أحد الزهاد الأتقياء العباد، قدم دمشق، وحدث عن مروان بن معاوية، ويحيى بن اليمان ومحمد بن معن الغفاري، ويزيد بن هارون وسفيان بن عيينة (٢٣٤ ـ وهشيم ومحمد بن فضيل الضبي وأبي أسامة حماد بن اسامة الكوفي وهشيم ومحمد بن فضيل الضبي وأبي أسامة حماد بن اسامة الكوفي و

حكى عنه ابنه ابراهيم بن السري ، وأبو الفضل العباس بن أحمد القرشي المذكر ، وأبو بكر محمد بن خالد بن يزيد الرازي ، والجنيد بن محمد ، ومحمد بن ألفضل بن ثور الصوفي وسعيد بن عثمان الحناط ، وأحمد بن اسحاق ، ومحمد بن الفضل بن

١ - الرسالة القشيرية: ١٠٠٠

جابر السقطي والعباس بن يوسف الشكلي ، وأحمد بن علي بن خلف ، والحسن ابن علي بن شهريار ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله البغدادي تلميذ بشر الحافي (١) •

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل \_ قراءة مني عليه \_ قال : أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي قال أخبرنا أبو سعد بن أبي صادق قال : أخبرنا أبو عبد الله بن باكثوي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الخشاب قال: حدثنا جعفر الخلدى قال: حدثني ابن مذار الضراب قال: قال سري: اعتللت بطرسوس علة قيام ، فعادني ناس من الفقراء ، فجلسوا وأطالوا الجلوس ، فقلت لهم : أبسطوا أيديكم حتى ندعو ، فبسطوا وبسطت فقلت : اللهم علمنا كيف نعود المرضى، ومسحت يدي على وجهي، فعلموا أنهم قد أطالـوا الجلوس، فقاموا وانصرفوا ٠

أنبأنا أبو الحجاج يوسف خليل قال أخبرنا(٢) •••

قال: أخبرنا أبو على الحداد قال: أخبرنا أأبو نعيم الحافظ قال: سمعت أبا على الحسن البزاز يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل (٢٣٤ - ظ ) عن السري بعد قدومه من الثغر فقال أبو عبد الله : أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قلت : بلى قال : هو على ستره عندنا قبل أن يخرج ، وكان السري يكثر من ذكسر طيب الغذاء وتصفية القوت ، وشدة الورع حتى انتشر 'ذلك عنه ، وبلغ ذلك أحمد أبن حنبل ، فقال : الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء (٣) •

أخبرنا أيو حفص عمر بن محمد المكتب قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبر نا احمد بن علي قال أخبر نا سلامة بن عمر النصيبي قال: أخبر نا سعيد بن عثمان قال: سمعت ســــري بن مغلس يقول : غزونا أرض الروم فمررت بروضة خضراء فيها الخباز (٤) وحجر منقور فيه ماء المطر ، فقلت في نفسي " لئن كنت آكل

١ \_ تاريخ دمشىق لابن عساكر : ٣٩/٧ \_ ظ .

٢ ـ فراغ بالاصل لم يكمل الرواية .
 ٣ ـ حلية الاولياء : ١٢٦/١٠ .

٤ ــ بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة • معجم اسماء النباتات .

يوما حلالا فاليوم ، فنزلت عن دابتي وجعلت آكل من ذلك الخباز ، وشربت من ذلك الماء واذا هاتف يهتف بي : يا سري بن المغلس النفقة التي بلغت بها الى هذا من أبن ؟•

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي قال: أخبرنا الحافظ ابو القاسم علي بن الحسن قال: الخبرنا أبو محمد السيدي ، وأبو المظفر بن القشيري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عقيل القطان ، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن اسحاق الأزهر الاسفرائيني قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان الحناط البغدادي ( ٢٣٥ - و ) يقول: سمعت سري السقطي يقول: قفلت من غزوة كنت غزوتها فأتيت على ماء صافي وعشب اخضر، قال: فقلت في نفسي: يا سري إن كنت آكلا ورما حلالا فيومك هذا، قال: فنزلت عن دابتي وربطتها وأنا على أن آكل من ذلك العشب، وأشرب من ذلك الماء، فأذا بهاتف أسمع صوته ولا أرى شخصه وهو يقول: يا سري النفقة التسي بلفتك هذا الموضع من أين هي ؟ فعلمت أني في لا شيء(١) .

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل – قراءة مني عليه بدمشق – قال أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال : أخبرنا أبو الحسين – يعني – طلاب قال : أخبرنا ابو الحسين بن جميع قال : سمعت أحمد بن الحسين – يعني – أبا علي الحافظ بالبصرة يقول : سمعت سعيد بن عثمان الحناط يقول : سمعت سري بن معلس السقطي يقول : خرجت من الرملة ، الى بيت المقدس فمررت بمشرفة وغدير ماء مطر وعشب نابت فجلست آكل من الحشيش وأشرب من الماء ، فقلت : يا نفس إن كنت أكلت أكلة حلال أو شربت شربة حلال قط فاليوم ، قال : فإذا بهاتف يمتف بي : ياسري فالنفقة التي بلغت بك الى هاهنا من أين ؟ •

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله \_ بقراءتي عليه \_ قال : أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي بن حموية ، ح .

١ - ابن عساكر - المصدر نفسه : ١١٨٧ - ظ .

وأخبرتنا زينب بنت عبد الرحمن ـ . في كتابها ـ قالا : أخبرنا أبو الفتوح الشاذياخي ، ح ٠

وأنبأنا أبو النجيب القارىء قال: أخبرنا أبو الاسعد القشيري ( ٢٣٥ - ظ ) قالا : أخبرنا ابو القاسم القشيري قال : سمعت محمد بن الحسين يقول : سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول : سمعت أبا عمرو بن علوان يقول : سمعت أبا العباس ابن مسروق يقول : بلغني أن سري السقطي كان يكون في السوق ، وهو مسن أصحاب معروف الكرخي ، فجاءه معروف يوما ومعه صبي يتيم ، فقال : أكس هذا اليتيم ، قال سري : فكسوته ، فقرح به معروف ، وقال : بغيض الله إليك الدنيا ، وأراحك مما أنت فيه ، فقمت من الحانوت، وليس شيء أبغض إلي من الدنيا، وكل ما أنا فيه من بركات معروف .

وقالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: سمعت الاستاذ أبا على الدقاق رحمه الله يحكي عن الجنيد أنه قال: سألني السري يوما عن المحبة فقلت: قال قوم: هي الموافقة ، وقال قوم: الإيثار ، وقال قوم: كذا وكذا ، فأخذ السري جلدة ذراعه ، ومدها فلم تمتد ، ثم قال: وعزته لو قلت إن هذه الجلدة يبست على هذا العظم من محبته لصدقت ، ثم غشي عليه فدار وجهه كأنه قمر مشرق ، وكان السري به أدمة ،

قالا: قال ويحكى عن السري أنه قال: وقع ببغداد حريق ، فاستقبلني واحد فقال لي : نجا حانوتك فقلت : الحمد لله ، فمنذ ثلاثين سنة ، أنا نادم على ما قلت ، حيث أردت لنفسي خيرا مما للمسلمين •

قال أبو القاسم القشيري: أخبرني عبد الله بن يوسف قال: ( ٢٣٦ – و ) سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر الحريمي بقول: سمعت السري يقول ذك الديمي .

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني قال: أخبرنا أبسو الحسن علي بن المسلم السلمي قال: أخبرنا أبو نصر بن طلاب قال: أخبرنا أبسو

١ - الرسالة القشيرية: ١٠.

الحسين محمد بن أحمد بن جُميع قال : حدثني محمد بن يوسف قال : سمعت جعفر الخلدي يقول : مسمعت سري السقطي يقول : أشتهي أن لا أموت في بلدي أفزع أن لا تقبلني الارض فأفتضح •

أخبرنا محمد بن أبي الفضل قال: أخبرنا عمر بن علي قال: أخبرنا عبد الوهاب ابن شاه قال: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: سمعت عبدالله بن يوسف الاصبهاني رحمه الله يقول: سمعت أبا نصر السراج الطوسي يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: أشتهي أن أموت ببلد غير بعداد، فقيل له: ولم ذلك؟ قال: أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح والم ذلك؟ قال: أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح والم ذلك؟

قال أبو القاسم القشيري: ويحكى عن السري أنه قال: أنا أنظر في أنفي كذا مرة في اليوم، مخافة أن يكون قد اسود، خوفا من الله أن يسدود صورتي لما أتعاطاه(١).

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا علي الحبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال: أخبرنا علي ابن عبد الله الهمذاني ب بمكة بقال: حدثنا مظفر بن سهل المقرىء قال: سمعت علان الخياط، وجرى بيني وبينه مناقب سري (٢٣٦ بظ) السقطي فقال لي علان: كنت جالسا مع سري يوما، فوافته امرأة فقالت: يا أبا الحسن أنا من جيرانك، أخذ ابني الطائف البارحة، وكلم ابني الطائف، وأنا أخشى أن يؤذيه، فإن رأيت أن تجيء معي، أو تبعث إليه، قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه، فقام فكبر وطوس في صلاته، فقال المرأة ميا أبا الحسن الله الله في مهو ذا أخشى أن يؤذيه السلطان، في صلاته، فقال الها: أنا في حاجتك، قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة الى المرأة فقالت: إلحقى قد خلوا ابنك،

قال أبو طالب: قال لي علان: وايش تعجب من هذا ، اشتري منه كثر لوز بستين دينارا ، وكتب رزمانجه اثلاثة دنائير ربحه ، فصار اللوز بتسعين دينارا ، فأتاه الدلال فقال: إِن ذلك اللوز أريده ، فقال له : خذه ، قال: بكم ، قال: بثلاثة

١٠ - الرسالة القشيرية : ١٠ - ١١ .

وستين ديناراً ، فقال له الدلال: إن اللوز قد صار الكر (۱) بتسعين ، قال اه : قد عقدت بيني وبين الله عقدا لا أحله ، ليس أبيعه إلا بثلاثة وستين دينارا ، فقال له الدلال : إني قد عقدت بيني وبين الله عز وجل ، أن لا أغش مسلما ، لست آخذه منك إلا بتسعين ، فلا الدلال اشترى منه ، ولا سري باعه •

قال أبو الطيب: قال لي علان: كيف لا يستجاب دعاء من كان هذا فعله (٢) ؟ . أخبرنا عمي أبو غانم قال: أخبرنا أبو الفتح بن حمويه ، ح .

وأخبرتنا زينب بنت الشعري في كتابها قال: أخبرنا أبو الفتوح الشادياخي، حو وأنبأنا أبو النجيب بن عثمان قال: أخبرنا أبو الاسعد القشيري قالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قالا: أسمعت الشيخ ( ٢٣٧ – و ) أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: إن نفسي تطالبني منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة أن أغسس جزرة في دبس فما أطعمتها و

وقالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: أخبرني جعفر بن محمد قال: حدثني الجنيد قال: دخلت على السري يوما ، فقال لي: عصفور كان يجيئني كل يوم فأفت له الخبز فيأكل من يدي ، فنزل وقتا من الاوقات فلم يسقط على يدي ، فتذكرت في نفسي: الما أكل بعدها ايش السبب فذكرت المني أكلت ملحاً بابزار (٢) ، فقلت في نفسي: الما أكل بعدها وأنا تائب منه ، فسقط على يدي وأكل (٤) .

وقالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: وسمعت عبد الله بن يوسف الاصفهاني يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الجزيري يقول: سمعت الجنيد

١ ــ الكــد مكيال للعراق ، يساوي ســـتة أوقار حمار ، أو ستون قفيزا ، أو أربعون اردبا. القاموس .

۲ - تاریخ بغداد : ۱۸۸/۹ - ۱۸۹۰

٣ - التوابــل .

٤ - أم يرد هذا الخبر في ترجمة السري في الرسالة القشيرية .

يقول: دخلت يوما على السري وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ فقال: جاءتني البارحة الصبية فقالت: يا أبت هذه ليلة حارة، وهذا الكوز أعلقه ها هنا، ثم إنه حملتني عيناي فنمت، فرأيت جارية من أحسن الخلق، قد نزلت من السماء، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان، وتناولت الكوز فضربت به الارض، قال الجنيد: فرأيت الخزف المكسور لم يرفعه ولم يمسه حتى عفا عليه التسراب(١).

وقالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: ( ٢٣٧٦ - ظ) سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سمعت جعفر يتمول: سمعت السري يقول: يا معشر الشباب جدّوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما قصرت ، وكان في ذلك الوقت ، لا يلحقه الشباب في العبادة •

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الانصاري قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد ابن محمد بن أحمد \_ إجازة ان لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الجبار قال: قال لنا أبو الحسن العتيقي: قال لنا محمد بن العباس بن حيويه: قال لنا علي بن الحسين بن حرب القاضي: قال لي سري السقطي لا يقوى على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات •

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن رُكريا الصوفي قال: أخبرنا والدي أبو الحسين علي بن الحسين قال: حدثنا أبو أسعد أحمد بن محمد الماليني قال: سمعت أبا حفص عمر بن أحمد بن عثمان يقول: سمعت علي بن الحسين بن حربويه يقول: سمعت السري السقطي يقول: لا يقوى على ترك الشهوات إلا بترك الشبهات •

أخبرنا عمر بن محمد الدارقزي \_ فيما أذن لنا في روايته عنه \_ قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك قال : أخبرنا أحمد بن علي قال : أخبرنا سلامة بن عمر النصيبي

١ \_ الرسالة القشيرية : ١١ .

قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا العباس بن يوسف قال: حدثني سعيد بن عثمان قال: سمعت السري بن مغلس قال: غزوت راجلا، فنزلن خربة للروم، فألقيت نفسي على ظهري ورفعت ( ٢٣٨ – و ) رجلي على جدار، فإذا هاتف يهتف بي: يا سري بن مغلس هكذا تجلس العبيد بين يدي أربابها وأنبأنا أبو اليمن الكندي قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: سمعت محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت عبد الله بن شاكر يقول: قال سري السقطي: صليت وردي ليلة ومددت رجلي في المحراب، فنوديت: يا سري كذا تجالس الملوك ؟ قال: فضممت إلى رجلي ثم قلت: وعزتك لا مددت رجلي أبدا(١) .

أخبرنا أبو على حسن بن أحمد - قراءة مني عليه - قال أخبرنا أحمه بن محمد الاصبهاني قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي الحسن الصوفي قال: أخبرنا والدي أبو الحسن بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن محمد الهروي قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الفيض يقول: سمعت علي بن عبد الحميد الغضائري يقول: جئت الى سري بن المغلس السقطي لأقرأ عليه شيئا، فدققت عليه الباب، فسمعته من داخل وهو يقول: اللهم من شغلني عنك فاشغله بك من فتح الباب وقعد، فأخذت أقرأ عليه، فقال: إن هذه أغلال، إن هذه أغلال،

وفي غير هذه الرواية قال علي بن عبد الحميد : كان من بركة دعـــائه أني حججت أربعين حجة على رجلي من حلب ذاهبا وراجعا .

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله قال: أخبرنا أبو الفتح بن حمويه ،ح. وأنبأتنا زينب بنت عبد الرحمن قالا: أخبرنا أبو الفتوح الشاذياخي ، ح.

وأخبرنا أبو النجيب بن عثمان \_ مكاتبة \_ قال : أخبرنا أبو الاسعد بن عبد الواحد قالا : أخبرنا أبو القاسم ( ٢٣٨ \_ ظ ) القشيري قال : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول : سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول : سمعت جعدر

۱ ـ تاریخ بفداد : ۱۸۷/۹ ـ ۱۸۸ ۰

ابن محمد بن نصير يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: أعرف طريقا مختصرا، قصدا الى الجنة، فقلت له : ما هو ؟ فقال: لا تسل من أحد شيئا، ولا تأخذ من أحد شيئا، ولا يكون معك شيء تعطى أحدا(١) .

قال أبو القاسم القشيري: وسمعته \_ يعني أبا عبد الرحمن \_ يقول: سمعت سعيد بن أحمد يقول: سمعت عباس بن عصام يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: إن الله سلب الدنيا عن أوليائه ، وحماها عن أصفيائه ، وأخرجها من قلوب أهل وداده ، الأنه لم يرضها لهم •

وقال القشيري: سمعت أما عبد الله الصوفي يقول: سمعت أبا الطيب السامري يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: مارست كل شيء من أمر الزهد، فنلت منه ما أريد، إلا الزهد في الناس، فإني لم أبلغه ولم أطقه (٢) •

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين الانصاري قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أحمد الحافظ \_ إذنا إن لم أكن سمعته منه \_ قال: أخبرنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي ، بانتخابي من أصول سماعه قال: سمعت أبا الحسن أحمد ابن محمد بن العباس بن حيويه يقول: سمعت القاضي أبا عبيد بن حربويه يقول: سمعت السري السقطي يقول: من أحسن ظنه بالله استراح قلبه •

أخبرنا الشريف أبو هاشم ( ٢٣٩ \_ و ) عبد المطلب بن الفضل \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : أخبرنا أبو سعد السمعاني \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا أبو مطيع أحمد بن محمد القاضي بمرو قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد السرخسي قال : حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الصفار \_ إملاء " \_ قال : سمعت الاستاذ أبا سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ قال : سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي بمصر قال : سمعت عمي يقول : سمعت الغضائري

١ \_ الرسالة القشيرية: ١٠ .

٢ - ليس بالرسالة القشيرية الطبوعة ،

يقول: قال السري بن المغلس: ترى أنت ترجو ، ولو رجوت لطلبت ، ترى أنك تخاف ، ولو خفت لهربت .

أخبرنا أبو علي حسن بن ابراهيم بن دينار المنادي بالقاهرة قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي عن أبي بكر الشيروي قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن عبدان الكرماني قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصوفي بشيراز يقول: سمعت الكناني يقول: سمعت الجنيد يقول: سألت السري السقطي: متى ينتفع المتعلم بعلمه الإقال: إذا لطلب من عين الصفا ، قلت للجنيد: ما عين الصفا ؟ قال: لا يريد به غير معرفة الله وطاعته .

أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الاسدي عن أبي عبد الرحمن بن محمد الكشميهني ، ح .

وأخبرنا علي بن عبد المنعم بن علي بن بركات قال : أخبرنا يوسف بن آدم المراغي قالا : أخبرنا أبو بكر محمد بن منصور السمعاني الامام قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك بن محمد بن شاذان الانصاري قال ! أخبرنا والدي قال ! الحسن علي بن عبد الملك بن محمد بن شاذان الانصاري قال ! اخبرنا والدي قال ! سمعت ( ٢٣٩ - اظ ) أبا نصر السراج الصوفي يقول : سمعت جعفر بن نصير يقول : سمعت الجنيد يقول : احدر أن لا تكون ثناء منشورا ، وعيبا مستورا .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو شجاع عمر ابن أبي الحسن البسطامي قال: حدثنا أبو عبد الله يحيى بن أحمد البناء من لفظه قال: أبو عبد الله محمد بن فاشاذة (١) القاضي الأصبهاني ، ح .

وأخبرنا أبو علي حسن بن أحمد الأوقي - قراءة مني عليه - قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن علي بن الحافظ أبو طاهر أحمد بن علي بن الحسين بن زكريا الطريشيني قال : أخبرنا والدي قالا : أخبرنا أبو سعد أحمد بن الحسين بن عبد الله الماليني • قال الطريشيني : لفظاً • قال : سمعت أبا الحسن علي بن ابراهيم البغدادي يقول : سمعت الجنيد - وزاد ابن فاذشاه : ابن محمد يقول :

١ - كذا وأورده من قبل شم من بعد « فاذشاه » .

دخلت على سري السقطي فقال لي': ياأبا القاسم حتى متى لاتطوي فرش المرضى – وزيد الطريشيشي : عنك فرش المرضى – وحتى متى لا تستريح من عيادة الهلكى ، وحتى متى لا تنفع فيك أدوية الأطباء ، يا أبا القاسم اجعل قبرك خزاتنك ، وقدم إليها أحسن ما تقدر عليه حتى إذا دخلت الى الخزانة ، سرك ما قدمت إليها •

أخبرنا أبو القاسم الحسين بن هبة الله بن صصرى الدمشقي بها قال: أخبرنا أبو يعلى بن أكر وس الشلمي قال: حدثنا أبو الفتح نصر بن ابراهيم (٢٤٠و) المقدسي قال: أخبرنا أبو منصور خزرون بن الحسن الرملي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر: أن الطرسوسي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا قال: حدثنا أبو طاهر بن كثير قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم بن عنبر قال: سمعت سري بسن المغلس يقول: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا "ارتحل •

أخبرنا أبو القاسم بن رواحة قال: أخبرنا أبو طاهر السلمي \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو الحسين بن الطيوري قال: سسمعت أبا الحسين بي يعني العتيقي \_ يقول: سمعت أبا عمر \_ يعني ابن حيَّويه \_ يقول: سمعت أبا عبيد بن حربويه يقول: سمعت سري السقطي يقول: من مرض فلم يتبب فهو كمن عولج فلم يبرأ •

### بسسم الله الرحمسين الرحيسم

#### وبه توفیقی:

وأنبأتنا زينب بنت عبد الرحمن قالا: أخبرنا أبو الفتوح الشاذياخي ، ح •

وأخبرنا أبو النجيب القارىء مكاتبة قال: أخبرنا أبو الأسعد بن عبد الواحد قالا: أخبرنا أبو القاسم القشيري قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن الشلمي رحمه الله يقول: سمعت الجنيد يقول: ما رأيت أعبد من السري ، أتت عليه ثمان وتسعون سنة ، ما رؤي مضطجعاً ولا في علة الموت ، ويحكى عن السري أنه قال: التصوف اسم لثلاثة معان: وهو الذي لا يطفىء نور معرفته ونور ورعه ، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله (١) .

أخبرنا والدي أبو الحسن أحمد ، وعمي أبو غانم محمد ابنا هية الله بن محمد، وأبو عبد الله محمد بن غسان بن غافل بن نجاد الأنصاري ، وأبو البركات الحسن ابن محمد بن الحسن ، والسالار بهرام بن محمود بن بختيار الأتابكي ، وولده محمد قالوا: أخبرنا أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد الفلكي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني قال: سمعت الامام ( ٢٤٢ - و ) أبا منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي رحمه الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: وسمعت السري السقطي يقول: وسمعت السري السقطي يقول: وسمعت السري السقطي يقول: وسمعت السري السقطي يقول:

١ - الرسالة القشيرية: ١٠٠

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد الصوفي قال: أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ قال: أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن علي بن الحسين الطرّيشيي قال: أخبرنا أبو قال: الحبين الحسين المعد أحمد بن محمد الهروي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين ابن بندار قال: أخبرنا علي بن عبد الحميد قال: سمعت السري السقطي يقول: عجبت لمن ينشد ضالته وقد أضل نفسه ، وعجبت لمن سافر في طلب الارباح ، ولن يربح تاجر مثل تفسه ،

وقال: حدثنا أبو سعد الهروي قال ! أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بسن هارون البرذعي اقال : سمعت المرتعش يقول: قال لي الجنيد: قال الي سري: احفظ عنسي يا غلام: إن المعرفة ترفرف على القلب ، فإن كان فيه الحياء وإلا" ارتحات .

أخبرنا علي بن حبد المنعم بن علي بن بركات المنبجي قال " أخبرنا أبا يوسف بن آدم المراغي ، ح .

وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن محمد الكشميهني \_ إجازة \_ قالا أنبأنا أبو بكر محمد بن منصور السمعاني قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسين بن عبد الله الربعي قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن مخلد قال : حدثنا أبع الحفر بن محمد بن مخلد قال : حدثنا الجنيد ( ٢٤٢ \_ ظ ) بن محمد قال : أرسلني سري رحمه الله في حاجة ، فأبطأت عليه ، فقال لي : إذا أرسلك من يتكلم في موارد القلوب في حاجة فلا تبطىء عليه ، فإن قلوبهم لا تحتمل الانتظار .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا جعفر الخلكدي في أكتابه في قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: كنت يوماً عند السري بن المعلس، وكنا خاليين، وهو متزر بمئزر، فنظرت الى جسده كأنه جسد سقيم دنف منضنى، كأجهد ما يكون، فقال: انظر الى جسدي هذا، ألو شئت أن أقول أن ما بي هذا من المحبة، كان أكما أقول، وكان وجهه أصفر ثم أشرق حمرة،

حتى تورد ، ثم اعتل" فدخلت عليه أعوده ، فقلت له كيف تجدك ؟ فقال :

كيف أشكو الى طبيب ما بسي والذي بسي أصابني من طبيبي فأخذت المروحة ، من جوف فأخذت المروحة ، من جوف يحترق من داخل ثم أنشأ يقول ":

والكرب مجتمع والصبر مفترق مما جناه الهوى والشوق والقلق فامنن علي به ما دام بي رمق (١)

القلب محتسرة والدمسع مستبق كيف القسراار على مسن لا قرار له يا رب اإن اكان شيء فيه لي فرج

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي - بقراءتي عليه - قال: أخبرنا عمر بن أبي ( ٢٤٣ - و ) الحسن البسطامي قال: قرأت على أبي بكر الشيروي أخبركم أبو سعيد بن أبي الخير قال: سمعت أبا علي زاهر قال: سمعت أبا الحسن علي بن المثنى بأستراباذ (٢) يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير الخلدي يقول: سمعت الجنيد يقول: دخلت على السري في مرضه الذي مات فيه فقلت له: كيف تجدك يا شيخ الإقال: عبد مملوك لا يقدر لنفسه شيئا ، فأخذت المروحة الأروحه فقال: دعني أكيف أتروح بريح المروحة ، فأحشائي تحترق ، فقلت له ، أوصني أيها الشيخ قال إياك وصحبة العوام فقلت له: زدني ، قال: فرفع رأسة إلي بعدما طأطأه وقال: لا تشتغل عن صحبة الله بصحبة الأخيار فقلت له: لو سمعت منك هذه الكلمة من قبل لما صحبتك ،

وأخبرنا أبو هاشم بن الفضل أيضاً قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن علي بن البختري بنو قان قال: حدثنا أبو على اسماعيل بن علي الجاجرمي بنيسابور قال: سمعت أبا سعيد بن أبي الخير، شيخ زمائه، يقول: سمعت أبا الحسن علي بن المثنى بأستراباذ فذكر مثله •

١ ــ لم يرد هذا الخبر والشعر في حلية الاولياء ،انظر تاريخ بغداد: ١٩١/١٩.
 ٢ ــ بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقا كثيرا من أهل العلم وهي من أعمال طبرستان . معجم البلدان .

أخبرنا أبو هاشم بن أبي المعالي قال: أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي ، ح •

وأنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد قالا : أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال : أخبرنا أبو نعيم قال : أخبرنا جعفر الخلدي في كتابه اقال : سمعت الجنيد بن محمد يقول : كنت أعود السري ، في كل تلاثة أيام ، عيادة السنة ، فدخلت عليه وهو يجود بنفسه ،فجلست عند رأسه فبكيت وسقط ( ٢٤٣ س ظ ) من دموعي على خده ، ففتح عينيه ونظر إلي ، فقلت له : أوصني ، فقال : لا تصحب الاشرار ، ولا تشتغل عن الله بمجالسة الاخيسار ،

وقال: أخبرنا أبو شجاع البسطامي قال: أخبرنا أبو سعد بن أبي صادق قال: أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه قال: أخبرنا أبو الطيب بسن الفرخان قال: أخبرنا الجنيد قال: دخلت على سري السقطي وهو في النزع، فجلست عند رأسه، فوضعت خدي على خده فدمعت عيناي، فوقع دمعي على خده، فقتح عينيه، فقال: من أنت ؟ قلت: خادمك الجنيد، فقال: مرحباً، فقلت له: أيها الشيخ أوصني بوصية أتنع بها بعدك، فقال: إياك ومصاحبة الأشرار، وأن لا تنقطع عن الله بصحبة الأخيار،

أخبرنا أبو المظفر عبد الكريم بن محمد في كتابه إلينا من مروف قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن يحيى المزكي أبو سعد محمد بن منصور الحرضي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى المزكي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا الحسن بن مقسم المقرىء ببغداد يقول: مات سري سنة إحدى وخمسين ومائتين .

أخبرنا حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي - بالمسجد الأقصى - قال: أخبرنا أبو طاهر الستلفي قال: أخبرنا أبو طاهر الستلفي قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا أبو سعد الماليني قال: سمعت أبا حفص عمر بن أحمد بن عثمان قال: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين القاضي: توفي سري المغلس يوم الثلاثاء

لثلاث خلون من اشهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين بعد أأذان الفجر ، ودفن بعيد العصر ٥٠

أخبرنا زيد بن الحسن  $- \frac{1}{2}$ ذناً - قال أخبرنا أبو منصور بـن ( 788 - e ) زريق قال : أخبر أا أبو بكر الخطيب اقال : أخبر ني الأزهري قال : قال النا أبو عمر محمد بن العباس بن حيويه: قال لنا أبو عبيد علي بن الحسن بن حرب القاضي: توفي أبو الحسن السري بن المغلس السقطي يوم الثَّلاثاء لست ليال خلون من شــهر رمضان ، سنة تلاث وخمسين ومائتين ، بعد أذان الفجر ، ودفن بعد العصر .

قال الخطيب : وكان دفنه في مقبرة الشونيزي ، وقبره ظاهر معروف والى جنبه

أخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة قال أخبرنا أبو الفتح عمر بن علي قال : أخبرنا أبو الفتوح بن شاه الشاذياخي قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: مات السري سنة سبع وخمسين ومائتين (٢).

أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد في كتابه قال : أخبرنـــا أبو ســعدرٍ الحرضي قال : حدثنا أبو يبكر المحمد بن يحيى المزكي \_ إجازة \_ قال : حدثنا أبو عبد الرحمن السلسي قال: أخبرني أبو زرعة \_ إجازة \_ قال: سألت الخلَّدي قال: سألت الجنيد عن موت السري ، فقال : مات سنة سبع وخمسين ومائتين .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أأبو منصور القزااز قالم: أخبرنا أبو يكر الخطيب قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا محمد بن العباس قال: سمعت أبا الحسين بن النرسي صديقنا قال: سمعت أبا عبيد بن حربوريه يقول: حضرت جنازة سري السقطي ، فسررت فحدثنا رجل عن آخر أنه حضر جنازة سري فلما كان في بعض الليالي رآه في النوم فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولمن حضر جنازتي ( ٢٤٤ ـ ظ ) وصلى علي " • قلت فإني ممـن حضر جنازتك وصلى عليك ، قال : فأخرج درجاً فنظر فيه ، فلم ير لي فيه اسماً ، فقال : فقلت : بلى قد حضرت ، قال : فنظر فإذا اسمي في الحاشية<sup>(١)</sup> •

۱ \_ تاريخ بفداد : ۱۲۹/۹ . ۲ \_ الرسالة القشيرية : ١٠ .

٣ \_ الخطيب البغدادي \_ المصدر نفسه .

## ذكبر منن استعه سيسعادة

### سعادة بن عبد ألله بن أحمد بن على :

أبو اليمن الحمصي الضرير ، وكان يسمى أيضاً سعيد ، شاعر مجيد الشعر ، سهل الألفاظ عذيها ، قرأ الأدب بحمص على القاضي أبي البيان محمد بن عبد الرزاق ابن أبي حكمين المعري ، قاضي حمص، وسمع منه ، وورد حلب في أوائل دولة الملك الظاهر غازي بن يوسف •

كتب عنه أبو اليسر شاكر بن عبد الله بن سليمان المعري الكاتب ، وروى عنه ولده سالم بن سعادة الشاعر ، شيئاً من شعره ، وأخبرني سالم بما يدل على أن مولد أبيه سعادة ، في سنة تسع وعشرين وخمسمائة أو نحوها ، وذكر لي أنه سمع بحمص من القاضي أبي البيان المعري ، واشتغل عليه بالأدب قال : وصنف له أبسو البيان مقدمة في النحو ، وقدم حلب في أوائل دولة الملك الظاهر ومدحه بها .

أنشدني المهذب سالم بن سعادة بن عبد الله الحمصي بحلب قال: أنشدني أبي أبو اليمن سعادة بن عبد الله الحمصي لنفسه ، في الملك الناصر صلاح الدين:

حيّتك أعطاف القدود ببابها لما انتنت تيها على كثمانها(١) وبما وقدى العنتاب من تفاحها وبما حماه اللاذ من رمانها ( ٢٤٥ - و )

يبدو لنا هاروت من أجفانها جعلت لواحظها مكان سنانها

من كوثر أجرت فوق جمانها فاستوطنت في الفياح من أوطانها

من كل رانية بمقلة جؤذر وافتك حاملة الهلال بصعدة حورية تسقيك جنة ثغرها نيزلت بواديها منازل جلق

١ - الكشنى: الكرسنة . القاموس .

فالقصر فالشرفين فالمرج الذي فجنات برزتها فيا طوبى لمن بحدائق نظمت حسلا أثمارها فكأنهسن عرائس مجليسة ومرابع تهدي الى سمكانها أرجاً لدى الغدوات تحسب أنه فالنسور تيجان على هاماتها والورق قينات على أوراقها أحنوا الى الهضبات من أنشازها وأحن من شوق الى ميطورها (٢) وأبيت من وله وفرط صبابة أيام كنت بها وكانت عيشتي والربوة الشيماء جنتي التي

دار هي الفردوس إلا أنها لنهود بركتها قدود رقصها ومعاطف عطف النسيم قسيها دحيت كراة مياهها بصوالج واعتد شاذروانها بعساكر وتقلدت أجيادها بقلائد وتضاحك أفواهها بمباسم بسروق صاف كأن زلاله

تحدو محاسبه على استحسانها أمسى وأدسبح ساكنا بجنانها نظم الحلي على طلى أغصانها وكأنها الأقراط في آذانها طيباً إذا نفحت على سكانها والنسور أشواب على أبدانها تقتسن بالألحان في أفنانها وأهيم من توق الى لو انها وأهيم من توق الى لو انها كالروضة الميشاء في أبتانها كالروضة الميشاء في أبتانها رضوانها رضوان منسوب الى رضوانها

أشهى من الفردوس عند غيابها أبداً على المزموم من ألحانها فهوت بنادقها على ثعبانها جالت فوراسهن في ميدانها لمعت حواشيها على فرسانها نشرت نظائمهن فوق جرانها تروى مراشفها صدى ظمآنها متدفق من راحتى سلطانها

١ - الميطور من قرى دمشيق . معجم البلدان .

قرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن سليمان الكاتب ، مما أنشده إياه سعادة الضرير بدمشق ، للقاضي أبي البيان المعري ، وكتبها إلى سعادة ، وأخبرنا بها أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي وغيره ، عن القاضي أبي البيان محمد بن عبد الرزاق المعري ، أنه كتب من شعره إلى سعادة الضرير يمدحه :

هم يحسدون سعيداً في قصائده وليس يعزى إلى عي وتقصير هـ و المنفروة والمنطيق واللسن الفصيح في كل منظوم ومنشور والمدره الحسن الألفاظ ضمنها المعنى اللطيف صفا من كل تكدر وليس أعمى الذي أضحت بصائره تبدي له كل مخفي ومستور

سألت سالم بن سعادة عن وفاة أبيه فقال : في سنة إحدى وتسعين (٢٤٦ و حمسمائة ، وبعد وفاة الملك الناصر بسنتين ، وكان له من العمر إثنان وستون سنة • سعادة بن عبد الله الخادم :

اللحياني المعروف بالقلانسي وبلقب يمن الدولة ، وكان ذا لحية بيضاء ولهذا عرف باللحياني ، وكأنه خصي بعد نبات لحيته ، وكان فاضلاً عالماً ديناً ، ولي قلعة حلب في أيام الظاهر بن الحاكم ، بعد أن قتل عزيز الدولة فاتك ، في سنة ثلاث عشرة وأربعمائة .

قرأت في تاريخ أبي غالب همام بن المهذب المعري قال : وفيها يعني سنة ثلاث عشرة وأربعمائة وردت عساكر مصر ، وزعيمهم سديد الدولة علي بن أحمد الضيف ، فتسلم حلب من وفي الدولة بدر وولي صفى الدولة أبو عبد الله محمد بن علي بن جعفر بن فلاح ، حاب ووليت القلعة خادماً له بلحية بيضاء ، لقبه يتمن الدولة ، وكان من أفاضل المسلمين فيه الدين والعلم (١) .

۱ \_ انظر حول ولاية عزيز الدولة فاتك لحلب ثم مقتله سنة ١٣٤ هـ/١٠٢ م كتابي امارة حلب : ٥ \_ ٥٠ .

### ذكري من اسمه سعد الله

# سعد الله إن أسلم

أبو منصور الرحبي ، أظنه من أهل الأدب ، وكان بحلب ، كتب عنـــه بعض أهلها بيتين من الشعر ، فلا أدري هماله أو لغيره .

ظفرت بمجموع لبعض الحلبيين ، وأظنه ــ والله أعلم ــ بخط أبي غانم بن الأغر فقرأت فيه : أنشدني أبو منصور سعد الله بن أسلم الرحبي بحلب ، في رجب سنة اثنتين (٢٤٦ ــ ظ) وسبعين ــ يعني ــ وأربعمائة :

یاذا الندی بعدابی ظل مفتخراً هل کنت الا ملیکا جار اذ قدرا لولا الهوی لتجارینا علی قدر وان أفق منه یوماً ما فسوف ترا سعد الله بن صاعد

ابن المر"جا بن الحسين بن الخلال ، أبو المرجاً ، الكاتب الرحبي ، من أهل رحبة مالك بن طوق ، وكان كاتباً حسناً ، من البيوت المشهورة بالرحبة ، وتوجه منها إلى دمشق ، وولي بها الوزارة للشيخ ناصر الدولة أبي محمد الحسن بسن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان ، وقدم حلب معه حين قدمها ناصر الدولة وعاد معه إلى دمشق ، فلما قبض المستنصر المستولي على مصر ، على ناصر الدولة ابن حمدان ، تو جه أبو المرجا إلى بغداد ، وأقام بها .

وكان قد سمع بالرحبة أبا عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ ، وبدمشق أبا الحسن محمد بن علي الأملوكي، وأبا المعمر المسدد بن علي الأملوكي، وأبا الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الحنائي وأبا القاسم عبد الرحمن بسن عبد العزيز بن الطنبكي الحلبي .

روى عنه أبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن عمر بن السمرقندي ، وأبو

البركات هبة الله بن المبارك السقطي ، وابن أبن أخته أبو القاسم هبة الله بن المسلم ابن نصر بن الخلال الرحبي ، وسعد الخير بن محمد .

أخبرنا أبو المحاسن سليمان بن الفضل \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن المسلم " بن نصر الخلال (٢٤٧\_و) الرحبي بها ، وبدمشق ، قال : أخبرنا خال أبي الشيخ أبو المرجا سعد الله بن صاعد بن المرجا بن الحسين الرحبي ، قراءة عليه في ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي عوف قال : حدثنا الحسن بن منير قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم قال : حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا شعيب \_ يعني \_ بن اسحق قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ، يـذبحهما بيده ويطأ على صفاحهما ويسسمي ويكبر (١) •

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد القاضي عن أبي القاسم بن السمر قندي قال: أنشدنا أبو المرجا سعد الله بن صاعد بن المرجا الرحبي ، ويعرف بعميد الرؤساء ، ببغداد قال: أنشدنا أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ قال: أنشدنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زكريا النسوي قال: أنشدنا أبو الفضل عبيد الرحمن قال: أنشدني أبو علي الحسن بن مالك التغلبي:

فلو أنني أخلصت لله نيسي على أنني أصبحت بالله مؤمناً ولست بكفار أثيم بربسه فان ينتقم مني فأهل انتقامه

لأسعفني في كل أمسر أريده وقد صبح عندي وعده ووعيده ولكن مقسراً زال عنسه جحوده وان يعفسوه لا يؤوده (٢٤٧ـظ)

أنبأنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال: قرأت بخط أبي عامر العبدري قال: سعد الله بن صاعد الرحبي ، حدثنا عن ابن أبي عوف الصوري،

١ ــ انظره في كنز المال: ١٨١١٦/٧ . تاريخ ابن عساكر: ١٨/٧ ــ و.ظ.

وأبي الحسن الحنائي ، وأبي معمر المسدد ، وفي سماعه منهم عندي نظر ، وفي القلب منه شيء ، وما أراه يكذب أن شاء الله .

أخبرنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن في كتابه قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن عمي قال: سعد بن صاعد بن المرجا بن الحسين أبو المرجا بن الخلال الرحبي ، سمع بدمشق سنة ست وعشرين وأربعمائة ، أبا الحسن محمد بن عوف وأبا القاسم عبد الرحسن بن عبد العزيز بن الطبيز ، وأب المعمر المسدد بن علي الأملوكي وأبا الحسن علي بن محمد بن ابراهيم الحنائي وبالرحبة أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ ، وكانت له بدمشق دار في قصر النفيس ، وهي المدرسة التي وقفها نور الدين رحمه الله ، داخل باب الفرج على أصحاب الشافعي ، وكان له حمام القصر أيضا ، ودار أخرى خلف حمام العقيقي ، حدثنا عنه ابن ابن اخته أبو القاسم هبة الله بن المسلم بن نصر الخلال (۱) .

أجاز لذا أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار ، الرواية عنه ، وقال في تاريخه المجدد لمدينة السلام: سعد الله بن صاعد بن المرجا بن الحسين الخلال الرحبسي أبو المرجا ، الكاتب من أهل رحبة الشام ، سمع بها أبا عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري ، في سنة ثمان عشرة وأربعمائة ، وسمع بدمشق في سنة ست وعشر بن (٢٤٨ - و) وأربعمائة من أبي الحسن محمد بن عوف بن أحمد بن محمد ابن عبد الرحمن بن عبد العزوز بن الطبيز ابن عبد الرحمن بن عبد العزوز بن الطبيز وأبي المعمر المسدد بن علي بن محمد بن وأبي المعمر المسدد بن علي بن عبد الله الأملوكي ، وأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن أبراهيم الحنائي ، وكان كاتباً بليغاً سديداً نبيلاً بقية بيته ،

ولي الوزارة لناصر الدولة أبي محمد الحسن بن حمدان فلما تم عليه من صاحب مصر ما تم ، وهرب بأسبابه ، ورد ابن صاعد هذا لبغداد واستوطنها الى حين وفاته، وكان ينزل بباب المراتب وحدّث ، فروى عنه من أهل بغداد أبو البركات هبة الله ابن المبارك السقطي ، وأبو القاسم اسماعيل بن أحمد بن السمر قندي .

۱ - تاریخ دمشق لابن عساکر : ۱۸/۷-و .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن عن أبي الحسن سعد الخير بن محمد الأنصاري الأندلسي قال : أخبرني سعد الله بن صاعد أن مولده سنة خمس وأربعمائة •

أنبأنا أبو عبد الله بن النجار قال: قرأت بخط أبي عامر العبدري قال: توفي سعد الله بن صاعد ودفن يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخــر من سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة بباب المراتب ٠

سعد الله إن عبد الله إن غائق:

أبو القاسم الحلبي الاستاذ، كان معلماً بحلب وكان شاعراً ، مدح نصر بن صالح في سنة ثمان وستين وأربعمائة ، ذكر ذلك أبو عبد الله محمد بن علي العظيمي ولم أظفر (٢٤٨ــظ) بشيء من شعره ٠

سعد الله بن غنائم بن علي بن قانت :

أبو سعد الحموي المقرىء النحوي الضرير ، رجل فاضل عارف بالقرآن والنحو قدم حلب وصحب بها الشيخ أبا الأصبغ عبد العزيز بن الطحان ، وقرأ عليه القرآن ومهر في علم العربية ، وصنف فيه كتابين أحدهما التبصرة والآخر (٢) ٠٠٠ وقرأتهما عليه بحماة وكان قد تصدر بحماة لاقراء القرآن العظيم وعلم النحو، قال لي : ونزلت بحلب في مدرسة ابن أبي عصرون النورية •

أنشدنا أبو سعد سعد الله بن غنائم النحوي الحموي بها لبعض الشعراء هذه الأبيات وهي تجمع العلل التسع المانعة من الصرف:

شيئان من تسعة في اسم اذا اجتمعا للم يصرف و بعض القول تهذيب جمسع ووصـف وتأنيث ومعرفــة والنــون زائدة من قبلهــا ألــف

وعُجمة ثم عدل ثم تركيب ووزن فعل وهذا القول تقريب

ووقع إلي من شعر الشبيخ أبي سعد النحوي هذه الأبيات ، ولي منه إجازة : وسلئمه من فتنمة وضلال إذا رزق الله الفتى ما يقوت

٢ \_ فراغ بالاصل .

وعافـــاه عن ســـقم وأصبح شاكيا

لرقعة حال أو لقلعة مال فقل نعمه ان أنت أحكمت قيدهـ بشـــكر وإلا "آذنـت بـــزوال

أخبرنا شيخنا أبو القاسم عبد الله بن رواحة أن الشييخ أبا سعد النحوي ( ٢٤٩ ــ و ) توفي ببعلبك ولم يذكر لي تاريخ وفاته ، ثم أخبرني غيره أنه توفي في بعلبك في سنة أربع عشرة وستمائة تقديرًا .

# سعد الله - وقيل سعد أيضا - بن محمد:

ابن باقي بن عدي بن عمر ، أبو القاسم بن أبي عبد الله العمري الحلبي من بيوت حلب التناء المعروفين بذلك ، وكان يروي الحديث وله معرفة بالتاريخ ، روى عنه الاستاذ أبو عبد الله محمد بن علي العظيمي .

قرأت بخط أبي عبد الله العظيمي ، في حوادث سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ، فيها مولد العمري الحلبي أبو القاسم سعد بن أبي عبد الله محمد بن باقي بن عدي ابن عمر لحقته في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، وهو يومئذ عمره نيفا وتسعين سنة ، ويروى حزءاً من الحديث عارف بالتواريخ قال: وعاش والده محمد أربعين سنة قال: وعاش جده باقي مائة وعشرة ، وجده عدي مائة وعشرة ، وأخذ أملاكهم منهم •

وقرأت بخط العظيمي قال لي العمري سعد الله قال: مات جدي باقى ، في دولة سابق بن محمود وعمره يومئذ مائة وعشرة سنين وله قد مات الى يومنا هذاوهو سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، نيف وسنين سنة ، قال : كان عمري يومئذ نيف وثلاثــين سنة قال : وكنت متزوجا ورزقت عدة أولاد وقال : حدثني هذا جدي أن والده عدي عاش أيضا مائة وعشر سنين وكذلك عاش والده عمر العمري ( ٢٤٩ ـ ظ ) مائــة وعشرة وهو الذي قتله سيف الدولة بن حمدان وأخذ أملاكه ، يعني الذي قتله سيف الدونة جده عدي ، وكان لباقي سنتان وهو يرضع ، وقال العظيمي : ونقلته من خطه الاملاك التي أخذها من العمري: الكدينة والبويبيه واصعى والزَّغنة ، وهذه الاملاك قرى بحلب ونقلته هكذا من خط العظيمي على لفظه العامي ولحن فيه .

## سعد الله ـ وقيل سعد ـ بن هية الله بن نصر :

أبو الرجاء بن السرطان التغلبي الوزير الرحبي ، من بنسي تغلب بسن وائل ، والسرطان الذي ينسب اليه هو جشم بن نائل بن زياد التغلبي ، ويعرف بالسرطان وهو جد "بيته ، وكان مع علي عليه السلام بصفين ، وقتل معه ودفن بالرقة •

وسعد الله هذا من بيت مشهور برحبة الشام ، وأخوه أبو المجد كان من رؤساء هذا انبيت ، وتولى سعد وزارة حلب لأبي العز لؤلؤ الملكي لما استولى على حلب ، وعزل ابن الموصول عن الوزارة .

قرأت بخط الرئيس حمدان بن عبد الرحيم الآثاربي ، في أوراق وقعت إلي من تاريخه قال : وفي آخر صفر ، يعني من سنة سبع عشرة وخمسمائة ، سلم بدر الدولة تدبير الوزارة بحلب الى الوزير شرف الدين أبي الرجاء سعد الله بن هبة الله ين نصر المعروف بابن السرطان ، من أهل الرحبة ، وهو من بني تغلب بن وائل من ولد نائل •

قلت: وهذا بدر الدولة هو سليمان بن عبد الجبار بن أرتق ، كان عمه ايلغازى قد جعله نائبه في حلب فلما مات عمه استمر في مملكة حلب ( ٢٥٠ – و ) في سنة ست عشرة الى أن انتزعها منه ابن عمه بلك بن بهرام بن أرتق في سنة سبع عشرة ، وهي السنة التي ولى فيها الوزارة أبا الرجاء بن السرطان وهذه الولاية ، ولاية ثانية غير الاولى التي من لؤلؤ الملكي •

قرأت بخط عبد المنعم بن الحسن بن الحسين بن اللعيبه: حدثني الشيخ أبو الحسن علي بن ابراهيم الناتلي ببغداد ، قال: كان شرف الدولة أبو المكارم مسلم ابن قريش نضر الله وجهه وروى رمسه ، أخذ رهائن أهل الرحبة وحملهم الى الموصل وفي جملتهم أبو المجد بن سرطان ، وتخلف بها أخوه أبو الرجاء سعد ، فأنشدني أبو محمد بن ظافر بن البناء الرحبي لنفسه:

ما نلت مذ غاب أبو المجد وخلت أنبي مشتف باللمسا من منصفى منه وأخوالسه

سعدا سوى التقبيل من سعد فرادني وجدا على وجد قواعد للحرل والعقد وجــده القاضي فمــن ذا الـــذي أبو الرجـــا أرجوه عـــلى جـــوره

يعدى اذا ما جئت استعدي والجور شأن الغيائمة المشرد

# سعد الله بن أبي الفتح بن معالي بن الحسبن:

أبو الفتح الطائي المنجي، من أهل منبج وسكن حلب وصحب بها الشيخ أبا الحسن علي بن يوسف بن السكاك الفاسي مدة وانتفع بصحبته، ثم سافر من حلب الى خراسان واشتغل بشيء من علوم الاوائل، وخالط بها من أفسد حاله، ثم وصل الينا الى حلب وقد عاد الى ( ٢٥٠ ـ ظ) الطريقة المثلى من الصلاح والخير، فأقام عندنا بحلب مدة، ثم توجه الى دمشق، فنفق على الملك الاشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وخالطه وعمل فيه أشعارا كثيرة، وعمل كتابا يتضمن فصولا من كلامه في الحقيقة والحكمة، كتبته له بخطي وقرأته عليه، وأهداه السي الملك الاشرف، وعاد بعد توجهه الى دمشق، الى حلب سنة سبع وعشرين وستمائة ثم عاد الى دمشق وانقطع في المسجد الجامع، يعبد الله في المنارة الشرقية، الى أن أحترقت، فانتقل الى مقصورة الحنفية التي في شمائي الجامع وشرقيه، فأقام فيها يعبد الله تعالى الى أن مات.

اجتمعت به بحلب وبدمشق ، وأنشدني من شعره كثيرا ، وسمعت منه فصولا من كلامه ، وكان سمع بهراة أبا روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي ، وحدث عنه بدمشق بأجزاء من مسند أبي يعلى ، وكان فاضلا عالما حسن الاخلاق قال لي : لما سافرت الى العجم خرجت عن الدين بالكلية ، وكنت قد اشتغلت بشيء من علوم الاوائل ، ثم من "الله علي" بعد ذلك ، ببركة صحبتي الشيخ أبا الحسن الفاسي رحمه الله فعدت الى الاسلام ولله الحمد .

وكان قد روى أبياتا ببغداد ، عن الشيخ أبي الحسن ، كتبها عنه رفيقنا أبو عبد الله بن النجار ، ذكر أها في ترجمة على فيما يأتي ان شاء الله تعالى ، أنشدنا الشيخ سعد الله بن أبي الفتح بن معالى المنبجى لنفسه في الزهد :

ذكر النفس بالمعاد وخذها لا تريها شيئاً سوى الله فيها وإذا ما رأت كبيراً سواه

لا يغرنك كثرة الضعف منها إنما الشيخ والصبي إناء فيه غير الشيخ صورة الحق فيه هو"ن الامر وابسط الكف بسطاً واشكر الله في القليل تكن في

في طريق سهل قريب تذكر إنها إن رأت سوى الله تخسر إنها أكبر ( ٢٥١ – و ) يُطبيها فقال لها الله أكبر في الضعف أكثر في الضعف أكثر مساء صاف وماء مكدر وها عند الصبي لم تتغير وسطاً صالحاً وخذ ما تيسر وسطاً صالحاً وخذ ما تيسر عقب الأمر بالكثير مظفسر

وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في تاريخه المجدد لمدينة السلام ، الذي ذيل به تاريخ أبي بكر الخطيب ، وأجاز لي روايته عنه ، قال : سعد الله ابن أبي الفتح بن معالي بن الحسين الفقير ، من أهل منبج ، قدم علينا بغداد حاجا في صفر سنة خمس وستمائة ، ورأيته عند شيخ الشيوخ عبد الواحد بن سكينة ، وهو شاب له أكثر من ثلاثين سنة ، على هيئة الفقراء ، وقدم التجريد ، وله كلام حسن ، وفيه ظرف ولطف وحسن أخلاق ، وقد خدم (٢٥٢ – و) المشايخ والصالحين، وتخاق بأخلاقهم ، فاستنشدته شيئا ، فأنشدني مقطعات علقتها عنه وعاد وخالط الملك الاشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، قال : أنشدني أبو الحسن ابن أبي الفتح المنبحي ببغداد ، في رباط أبي سعد الصوفي قال : أنشدني أبو الحسن ابن السكتاك الفاسي ، فذكر إنشادا عن شيخه ابن العريف المغربي و

توفي سعد الله المنبجي في يوم الثلاثاء، السابع والعشرين من ذي الحجة منسنة احدى وخمسين وستمائة بدمشق، ودفن بمقابر الصوفية على الشرف القبلي وكان قد قارب الثمانين •

# ذكر من اسمه سعد :

سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف:

ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب ، أبو اسحق ، وقيل أبو ابراهيم القرشي الزهري المدني ، قاضي المدينة ، قدم الرصافة على هشام بن عبد الملك ، مع جماعة سيّرهم إليه يوسف بن عمر بسبب مال ادعاه عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ، لما نكب هشام خالداً ، وذكر أن لخالد القسري عندهم ودائع ، وكان بالرصافة في سنة إحدى وعشرين ومائة .

وقد قيل إن الذي سيِّيره يوسف بن عمر ، ابراهيم بن سعد بن عبد الرحمن وقد تقدم ذكره .

حد " سعد عن أبيه ابراهيم وعن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ، وعبد الله ابن جعفر ، وأبي أمامة بن سهل بن مخنيف وعم حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، وعروة بن الزبير ، وابراهيم بن عبد الله ( ٢٥٢ ـ ظ ) بن قارظ وحفص بن عاصم بن عسر بن الخطاب ، والحكم بن مينا ، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة ، ونافع مولى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .

روى عنه ابنه ابراهيم بن سعد ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وشعبة بن الحجاج ، ومسعر بن كدام ، وأيوب السختياني ومنصور بن المعتمر ، وعبد الله بن جعفر المخرمي ، ويحيى بن سعيد الأنصاري وقيس بن عبد الرحس بن أبي صعصعة ، وموسى بن عقبة الأسدي ، وأخوه صالح بن ابراهيم ، ومحمد بن عجلان ، ومالك بن أنس وابراهيم بن الجنيد ،

وولي شرطة المدينة وقضاءها ، وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص • ويعرف بسعد الأكبر •

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ قراءة عليه وأنا اسمع \_ قال : - ٢٤١ \_ بغية الطلب ج/٩ م (٢٦٦) أخبرنا أبو الحسن طلحة بن عبد السلام سبط أبي القاسم المهرواني قال: أخبرنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء قال: أخبرنا أبو الحسن علي ابن معروف بن محمد البزاز قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا محمد ابن الوليد قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب (١) • (٢٥٣ و ٢٥٣)

أنبأنا أبو على حسن بن أحمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد السطّفي قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي قال: السطّفي قال: أخبرنا أبو الحسن الحربي قال: أخبرنا أبو محمد الصفار قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع قال: سنة خمس وخمسين وفيها ولد سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف • (٢٥٤ - و)

\* \* \*

١ أنظر كنز العمال : ١٨١٩٦/٧ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

وبسه توفيقي

## سعه بن ابراهيم الشيباني:

الأسعردي الكاتب، وتلقب بالمجد، شاعر مجيد قدم حلب وحماة وذكره العماد أبوعبد الله محمد بن محمد الكاتب في ذيل الخريدة ، وروى عنه شيئاً من شعره ٠ قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن محمد الكاتب: المجد ، الكاتب الأسعردي سعد بن ابراهيم الشيباني ، كان يتردد الى الشام مع أمراء ديار بكر عند وصولهم في نجدة الإسلام ، ثم انقطع عنهم بدمشق الى ظل الملك الناصر صلاح الدين ، وأهدى إليه قصائد، وهدى بها مقاصد، وأمر باستخدامه في بعض مهامه، وهو الى سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وخمسمائة ، عند تعليقي هذه اللمعة ، وتشنيفي من إحسان بلاغته هذه السمعة ، مقيم بالعسكر المنصور على عكا ، رهو أحد" خاطراً من أهل مدرته وأحكى ، ومما أنشدنيه لنفسه في جامع دمشق:

لما رأى الجمامع أموالمه مأكولة ما بين نوابه مسلسلاً في كل أبوابه

جن فسن خوف عليه غدا قال: وانشدني في ذم "حمًّام:

ينلسل لها كال طاق عبوسا وماء يذيب الكلي والنفوسا (109)

وأرض تسانع عنها الجلوسا وعشوا يمنح روحا خسيسا

رأيت لحمامكم ستنة هـواء تجمـد منه البرؤوس

وستقف يتدر كفيض الغمام وطين تغرغر منه الحلوق

وقد كان في العرف سمط الج

قال: وأنشدني لنفسه في البراغيث:

لو تراني والبراغيث بجنبي يعبثونا

وقال: وكتب إلى بخطه من جملة قصيدة كتبها الى بعض أصدقائه الحكماء بديار بكر وهو بحماه:

شائم برقكم بأرض السام داكر في حماة إلفا حماه كلما عن ذكركم وجرى

ساعدونا ولو بطيف خيال فعسانا نشكو الى الطيف في لا وحق الوصال بعد صدود وليال وليال وليال وليال وليال وليال وليال وليال ولا مال سمعي لا رنا ناظري ولا مال سمعي حيدا أنتم إذ العيش صاف سعد بن الحارث بن الصمة:

إن سمحتم لمقسلة بمنسام الا لمسام منسا لواعب الآلام وعتساب في حبسكم ومسلام الأجسام حكم الغرام والأسقام لسواكم ولا الى اللوام (٢٥٩ ـ ظ)

والجفاغير نافذ الاحكام

ـداء فـلم صرتم تسمطون التيوسا

خلت أني نائم في بيدر البزر قطونا

ذو هيام بكم ودمع هام معدد أن يذوق طعم المنام

العاصي حكاه بأدمع في السجام

ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول ، وهـو عـامر بن مالك بن النجـار الأنصاري النجاري ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد يوم حنين والمشاهد كلها بعدها ، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه فقتل بها ، وكان أبوه الحارث بن الصميّة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمه أم الحكم ، وهي أخت خولة بنت عقبة بن رافع الأوسي •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن قال: أخبرنا أبو بكر محمد عبد الباقي الأنصاري \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال: حدثنا أبو الحسن بن معروف قال: أخبرنا الحسين

ابن فهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: وكان للحارث بن الصمَّة من الولد: سعد، قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، وأمه أم الحكم، وهي أخت خولة بنت عقبة بن رافع بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم من الأوس •

وقال محمد بن سعد: وقد صحب سعد بن الحارث أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد مع علي بن طالب صفين وقتل يومئذ(١) •

أخبرنا أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي الحافظ في كتابه عن أبي القاسم بن بشكوال قال: أخبرنا أبو محمد بن عتاب وأبو عمران بن أبي تليد \_ إجازة \_ قالا: أخبرنا أبو عمر بن عبد البرقال: أخبرنا خلف بن القاسم ( ٢٦٠ \_ و ) قال: أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال في ذكر أبي جُهيم بن الحارث بن الصمة ابن عمرو بن عبدول الأنصاري له صحبة ورواية ، وأخوه سعد ابن الحارث شهد صفين مع على وقتل يومئذ والله أعلم •

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري \_ في كتابه إلينا من مكة \_قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف ابن عبد الله بن عبد البر النمري قال: سعد بن الحارث بن انصمة قد ذكرنا نسبه في باب أبيه ، صحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وشهد مع علي صفين وقتل يومئذ وهو أبى جُهيهم بن الحارث بن الصمة ،

وقال أبو عسر في نسب أبيه: الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر ، وعامر هذا يتمال له مبذول بن مالك بن النجار (٢) •

#### سعد بن حماد :

أبو العلاء المعري ، شاعر كان بمعرة النعمان ، وقفت له في مراثي بني المهذب على أبيات يرثي بها أخت الشيخ أبي صالح محمد بن المهذب وهي :

١ - طبقات ابن سعد : ٥٠٨/٣ .

٢ - الاستيعاب لان عبد البر على هامش الاصابة: ٢٩٨/١ ، ٢٩٢ .

عجبت وما يأتي به الدهـــر أعجب شباب وشيب واكتهـــال وصــــبوة

وإن المنايا غاية الناس كلهم وإن التي في الترب غنيب شخصها توت حين تترجى أن تعيش بغبطة فإن بعدت عن قرب عهد فإنها سقى الغاديات الغر ماء گفيرها ووقت بها الأيام من طارق الردى فليس يحل الدهر يوماً بأهله فليس يحل الدهر يوماً بأهله

لصرف زمان بالورى يتقلب وكل لعماري لا محالة يذهب ( ٢٦٠ ظ ) وليس لمن خاف المنيسة مهرب لها في نصاب المجد فرع ومنصب وفاتت فلم يدرك لها الدهر مطلب إلى الله بالتقوى وبالخير تقرب وصلى عليها الله ما لاح كوكب أباها ومن يدعى إليه وينسب إذا سيسًد أودى وعاشى المهذب المهد

#### سعد بن زيد بن وديعة:

ابن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سالم النح بكى بن عنه بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي من بني الحبلى ، قيل إن له صحبة ، وأنه شهد خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشاهد بعدها • وكان مع علي رضي الله عنه بصفين •

أنبأنا أبو حفص عسر بن محمد بن طبرزد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري \_ إجازة إن لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: حدثنا أبو الحسن بن معروف الخشاب قال: حدثنا محمد بن سعد في تسمية الأنصار الذين شهدوا بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزي بن عدي بن مالك بن سالم الحبلى ، وكان سعد بن زيد بن وديعة قد قدم العراق في خلافة عمر بن الخطاب ونزل بعقر قوف ( ٢٦١ \_ و ) هذه ، فصار ولده بها يقال لهم: بنو عبد الواحد بن بشير ابن محمد بن موسى بن سعد بن زيد بن وديعة وليس بالمدينة منهم أحد (١) .

١ ـ طبقات ابن سعد: ٣/٣٥ .

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحدن قال . اخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : سعد بن زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس الأنصاري الخزرجي ، أحد بني الحبلى ، قدم العراق في خلافة عمر بن الخطاب ونزل عقر قوف ، وهي قرية من بغداد على نحو فرسخين (١) .

# سعد بن طارق بن شقارة :

أبو غانم الأسدي الحلبي، من أعيان حلب الممدّ حين وأولي الهيئات والفضل والجود والكرم، وهو جدّ والدتي لأمها، ومدحه أبو عبد الله محمد بن نصر القيسراني بعدة قصائد، فأطلق له فدانين أو ثلاثة على مقربة من حلب، بقرية يقال لها التياره، وهي أول ملك وقتناه أبو عبد الله بحلب، وتكملت هذه القرية لابنه خالد بن محمد، وكان أبو غانم هذا ممو "لا" من الثنتاء بحلب، وتوفي بها ولم يُخطّف ولداً ذكراً، فانقرض نسله إلا" من نسل الاناث،

قرأت بخط أبي عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني من شعره ، يمدح أبا غانم سعد بن طارق بن شقارة ، وأخبرنا بها \_ إجازة \_ أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي عن القيسراني من قصيدة أولها:

لكم من فؤادي ما أباحكم الوجد أأحب ابنا سرتم عملى القرب سيرة

فهلا حماني من وعيدكم وعد من الغش جلتى عن ضمائرها البُعثد ( ٢٦١ – )

# قال فيها:

ولي عند أعضاد المهاري لبانه فما أتشكتى البعد إلا" تعرضت وعرض أيسامي النيران كأنسا جواد تمادى دون لاحقه المدى

إذا مااقتضاها الوجدقام بها الوخد (\*) لي الحر"ة الوخباء والفرس النهد سما بجناحيه أبو غانم سعد وعد "تناهى دون إحسانه العد"

١ - تاريخ بغداد : ٩ / ١٢٢ .

٢ ــ الوخد: الاسراع ، أوسعة الخطو . القاموس .

كأن التلهي في راحتيم ودائم مواهب شتى بين جــود ٍ ورحمـــة ٍ تمتلك أعناق المكارم واجتنبي ید ضمنت وردی وأخری تدل" بی وأين ثنائي منه وهو نسيسة تمهل منه في مساعى خزيسة بني الهضبة العليا إذا النار أخمدت إذا طارف منهم تقبل تالدا أبا غانم إن السماحة منهل تفرغت شغلاً بالمعالى وإنسا إذا ما علت يمناك كف حسبتها وكنت إذا راهنت قوماً إلى العلى

وحالفت ما بين المنـــاقب في العــــلى ففي قربك الزلفي و**في وعدك الغني** ومثلك من ساق الثناء سماحة وفك" يدي أمواله من ختومها فدم للمعالي كلما ذر" شارق

وقرأت بخط أبي عبد الله القيسراني ، يمدح الشيخ أبا غانم بن طارق بن شُقارة من قصيدة ، وأنبأنا بها المؤيد بن محمد بن على الطوسي وغيره عنه قال فيها :

كأن عيني" في فضل انسكابهما يدا أبي غانم جادت بأفضال وتلك مزنة جــود كلمــا ابتسمت غمز كيصند الله عن تكذيب مادحه

لكل فقير والعطاء لها رد" إذا ما ادعاها الاجر نازعه الحسد ثنائي منه المال والجماه والود" فسائقة تبدو وسائقة تحدو يسامحني فيه وإحسانه نقد عريق العلى يُنميه من أسدر أنسد ورى لهم في كل شاهقة زند سما الجد" من آلائهم ونمي الجد" بكفيتك منها كــل شارقــة ٍ ورد تروح لتشييد المكارم أو تعدو من البر أ مسئاً تحت كلكها مهد تخو ً نهم بعد المدى فأتوا بعد (777 - 0)

فجاءت وكل اثنين بينهما عقد وفي بشرك الحسنى وفي رأيك الرشد وتيميّه بالنائل الوحب لا الوحب فكاك الأسارى قد أضربها القد جري بالذي تهواه طائرك السعد

تبجست بملتث الفضل هطال ما عند كفيه من تصديق آمال

أيثري فلا يستقر المال في يده متيم ببنات الحمد وهي به تداركت حساله ود"ا و محسيه ألهى توالى دهري عن أوائله غارت حميقته مني على حكم ريعوا لها وهي أعمار مخلدة فافتك بالجود مافي غل" باخلهم فافتك بالجود مافي غل" باخلهم

وابتز ما لملوك العصر من فكري وللأماثل من أرخصت ودي لمن يغلي مساومتي سماحة فأنا المامن يزار فيلفى عنده كرم بلا حجاب الواضعا في علو زاده شرفا ما أحسن الشر أنت الجواد الذي ممن يماثله في غربة ما قال رأي القوافي منك في رجل وحرى نداء أسمن كان من عرب أو كان من عجم فأنت ياسعد م ولأبي عبد الله القيسراني فيه من قصيدة قرأتها بخطه:

هبوا أن حاجب حاجب فن أين صار الدى ثغيره مواهب تحسر عن شأوها تراقب سموا الدى واجد كفيض البحار يثمد الغمام إذا لاح في زمين عياسي محامد من دون اعراضه

كأنه عذل في سمع مختال مفتونة فهو لا شاك ولا سال مفتونة فهو لا شاك ولا سال ما غير ت غير الأيام من حالي حتى تسليت بالباقي عن الخالي في الشعر يجري عليها حكم جمّهال كأنني زرتهم منها بآجال منها وحقق أقوالا "بأفعال منها وحقق أقوالا "بأفعال (٢٦٢ ـ ظ)

وللأماثل من مضمار أمشالي سماحة فأنا المسترخص العالي بلا حجاب ومجد بالعلى خال ما أحسن الشرف الداني من العالي في غربة مسن الآلاء في آل عصرى نداء اسمه ضرباً من الفال فأنت ياسعد من سعد واقبال

بدا في شعار بني هاشم بيساض أبي غانم مذاكى سنا البارق الساجم وصابت حنوا على عادم وينقع من غلة الحائم أراك ثنايا الثنا الباسم قطعن الطريق على الشاتم

وف الوا الساحة مسائي سه

ادا أسلسك الدرى فاستجر أعسز" منسالاً علسى أعجم لهسم مسن حديث العلى في تنسوب المغارم أموالهسم نجه م العلى غيربت في العلى

وكم في خُزُيْمة من حاتم رأد (١) الضحى في الدجى العاتم (٢٦٣)

بني أسد عصمة العاصم وأصلب عوداً على عاجم القديم ما ليس للطارق القادم فتنشيط عقيلاً عليي الغارم وأوصب الي سعدها الناجم

# سعد بن عبد الله الازدي:

شهد صفير مع علي رضي الله عنه ، وقتل بها ، وكا نَمَن رهط جُندب بن زهير وله ذكر في حديث صفين ولأخيه عجل ، وقد ذكرناه في ترجمة مخنف بن سليم الغامدي فيما يأتي من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى .

# سعد بن عبد الله الحلبي:

روى عن عبد الصمد بن مُغَفَّل ، روى عنه علي بن محمد بن جميل الوافقي.

أخبرنا أبو محمد صقر بن يحيى بن صقر الحلبي القاضي ـ قراءة مني عليه بحلب ـ قال : أنبأنا أبو طاهر هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم الخطيب بعلب قال : أخبرنا أبو الأسوار عسر بن المنخل الدربندي بحلب قال :حدثنا محمد ابن أبي بكر اللفتواني بأصبهان قال : أخبرنا أحمد بن عبد الغفار وتميم بن عبد الواحد وعمر بن أحمد بن عمر الاصبهانيون قالوا : أخبرنا أبوسعيد محمد بن عمرو بن مهدي قال : أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال : حدثنا شعد بن عبد الله بن موسى البصري قال : حدثنا علي بن محمد بن جميل الرافقي قال : حدثنا سعد بن عبد الله الحلبي عن عبد علي بن محمد بن مغفل عن وهب بن منبه قال : رأيت اسقف قيسارية في الطواف ، فسألته الصمد بن مغفل عن وهب بن منبه قال : رأيت اسقف قيسارية في الطواف ، فسألته

١ - الرأد: الضيق . القاموس .

عن اسلامه ، وغل: ركبت سفينة أقصد بعض المدن في جماعه من الناس فانكسرت السفينة وبقيت على خشبة من تضربني الأمواج ثلاثة أيام ولياليها ، ثم قذف بي الموج الى غيضة من فيها أشجار يقال لها الريق (١) ، ونهر مطرد فشربت الماء وأكلت من ذلك الثمر فلما جن الليل ، صعد من الماء شخص عظيم وحواله جماعة لم أر على صورتهم أحداً ، فصاح بأعلى صوته: لا إله إلا الله الملك الجبار محمد رسول الله النبي المختار ، وأبو بكر الصديق صاحب الغار ، وعمر بن الخطاب مفتاح الأمصار ، وعمان ابن عفان الحسن الجوار ، وعلى بن أبي طالب قاصم الكفار ، على باغضيهم لعنة الله ومأواهم جهنم وبئس الدار ، ثم غاب •

فلما كان بعد مضي أكثر الليل ، صعد ثانياً في أصحابه ونادى : لا إله إلا الله القريب المجيب محمد رسول الله النبي الحبيب ، أبو بكر الصديق الشفيق الرفيق، عسر بن الخطاب ركن من حديد ، عثمان بن عفان الحيي الحليم ، علي بن أبي طالب الكريم المستقيم ، ثم بصر بي أحدهم فقال : جنتي أم أنسي ؟ قلت : أنسي قال : ما دينك؟ قلت النصرانية قال: أسلم تسلم أما علمت «ان الدين عند الله الاسلام (٢٠)» من هذا الشخص العظيم الذي فادى ؟ فقال هو التيار ملك (١٠٥-٢٠) البحار هذا دأبه على كل ليلة في بحر من الأبحر

قال: غدا يمر بك مركب فصح بهم أو سر اليهم يحملوك الى بلد الاسلام ، فلما كان من الفد مر" مركب ، فأشرت اليهم وكانوا نصارى ، فحملوني وقصصت عليهم قصتي فأسلموا كما أسلمت ، وضمنت الله أن لا أكتم هذا الحديث •

# سعد بن علي بن قاسم بن علي :

أبو المعالي الحظيري الكتبي ، وسماه بعضهم معالي ، من أهل الحظيرة ، مسن نواحي دجيل من سواد بغداد ، توطن بغداد وقرأ الادب على أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة بن الشجري ، وأبي منصور موهوب بن أحمد بن الجواليقي ، وأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب ، وأبي القاسم علي بن أفلح

١ - أرجح أنه الريرق ، وهو عنب الثعلب . معجم أسماء النباتات .

٢ \_ سورة آل عمران \_ الآية: ١٩.

وروى عنه شيئاً من شعره ، وأخذ عن غير هؤلاء ، وصحب العبادي الواعظ وكتب عنه شيئا من محاسن كلامه في الوعظ ، واختار منها ما استحسنه وسماه: النور البادي من كلام العبادي ، وصحب شيخ الشيوخ أبا البركات اسماعيل بن أبي سعد النيسابوري ، وحدث عنه بشيء يسير ، وتفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه .

ثم انه خرج عن بغداد على قدم الزهد والانقطاع والسياحة ، فقدم حلب والعواصم ، واجتمع ببالس بأبي عبد الله محمد بن نصر بن صغير القيسراني ، وسمع منه بها شيئا من شعره ، وله (٢٦٤ ـ ظ) ديوان شعر لطيف النظم صغير الحجم ، ومصنفات حسنة المباني جيدة المعاني منها : زينة الدهر في محاسن شعراء العصر ، سلك فيه مسلك الثعالبي في اليتيمة ، وكتاب : لمح الملح في التجنيس من النثروالنظم على حروف المعجم ، وكتاب : الاعجاز في معرفة الألغاز ، ألفه باسم مجاهد الديمن قايماز الموصاي ، وكتاب : حاطب ليل ، ضمنه فوائد ونوادر •

روى عنه الحافظ أبو محمد عبد الخالق بن أسد بن ثابت ، وأبو الحسين أحمد ابن حمدة بن علي السلمى الدمشقيان ، وأبو المعالي بن صاعد الواعظ ، وأبو بكر عبيد الله بن علي المارستاني وأبو البركات محمد بن علي المارسياري قاضي سيوط وغيرهم •

أنشدنا اسماعيل بن سليمان بن أيداش ، بدمشق قال : أنشدنا عبد الخالق بن أسد بن ثابت الفقيه قال : أنشدني معالي بن قاسم البزاز الحظيري في العشر الاول من ذي الحجة ، سنة سبع وثلاثين وخمسمائة بحضرة مشهد الحسين رضي الله عنه بكر بلاء قال : أنشدني أبو القاسم علي بن أفلح العبسي لنفسه:

ما تحيُّك في رضاك وبالغت بفن إلا سخطت بفسن السنت تصغي السي هداية نصحي أنت أهدى السي صلاحك مني ما أتاني منك الغرام بأمري وكذا لا يجيء السلو بإذني

هكذا ذكره عبد الخالق في معجم شيوخه معالي بن قاسم وقد اشتبه عليـــه

(٢٦٥ - و) كنيته بأسمه وكذا اسقط اسم أبيه ونسبه الى جده ، والصحيح ماذكرناه في اسمه وكنيته ونسبه .

أنبأنا أبو نصر محمد بن هبة بن محمد بن مميل الشيرازي وولده أبو المعالي أحمد فيما أذنا لي في راوايته عنهما ، وقد سمعت منهما بدمشق قالا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي السلمي قال : أنشدني أبو المعالي سعد بن علي الحظيري في حانوته ببغداد لنفسه :

بدا الشيب في فودي فأقصر باطلي وأيقنت قطعاً بالمصير الى قبري أتطمع في تسويد صحفي يد الصبى وقد بيضت كف النهى حسبة العمر قال السلمي: وأنشدني لنفسه في ليلة ماطرة:

أقول والليل في امتداد وأدمع الغيث في انسفدح أظنن ليلي بغدي على الصباح أظنن ليلي بغدي بغدي الصباح

أخبرني أبو الربيع سليمان بن بنيمان الإربلي قال : أنشدني أبو المعالي بن صاعد الواعظ قال : أنشدني أبو المعالي الحظيري لنفسه في الوزير ابن هبيرة ، وقد منع جائزته رجلا مدحه بأبيات رديئة باردة :

لم يحبس المولى الوزيس نواله أبدأ وليس المدر الندم الساسط نظمت في عليه المحسرة باردا والبرد يفبض كل كف إباسط

كتب الينا يوسف بن جبريل القيسي وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمود النجار (٢٦٥ ـ ظ) عنه قراءة عليه عن القاضي أبي البركات محمد بن علي الانصاري قال : أنشدني أبو المعالي سعد بن علي بن قاسم الحظيري الكتبي لنفسه بدكانه بين الدربين من مدينة السلام وهي لا تنطبق الشفتان عند قراءتها :

هـ آأنـ ذا عـ اري الجكتـ أسهـ رانـي الـ ذي رقـ د آه لعـ ين نظـ رت الـي غـزال ذي غيـ د أريتنـ يا نـاظـري صيـ د الغـرال للأسـ د جره يا عاذلي هد الجسد ناى نار الغضاحين شرد على لظمى نار تقسد ملا الايشتكي الى أحد

وأنت حزين كشير البكاء اذا كنت فيه قليل الثراء

ان الضنيا لهجره حشاحشاي اذناى ياغيادراً غادرني ألا اصطنعت ناحيلاً قال: وأنشدني لنفسه:

يقول و افاك عيد السرور فقلت وكيف أهنى بسه

سمعت القاضي أبا علي الحسن بن محمد بن اسماعيل القيلوي يقول: سمعت أهل بغداد يقولون: ان أبا المعالي الحظيري تزهد ولبس الصوف وعبد الله تعالى في الشمس عشر سنين ، وخرج عن بغداد ، وقدم العواصم وساح في بلادها ، شمر رجع الى بغداد في الايام المقتفوية ، وصنف بها كتبا كثيرة منها: لمح الملح (٢٦٦-و) وحاطب ليل ، وزينة الدهر ، ولما حج مجاهد الدين قايماز من الموصل ، اجتمع به وأردع عنده ذهبا ليشتري له به كتبا .

قال لي أبو علي القيلوي: حكى لي الحاجب ابن الكرخي حاجب الخليفة قال: اا أه دع محاهد الدين ثمن الكتب عند أبي المعالي الكتبي، سرق الذهب ابن امرأته فجاء أبو المعالي يطلبه فلم يجد سينا حبس غكرا متحرا في الدكان، فسألته عن ذلك فقال لي: ما بي شيء فقلت: بلى فقال: كان عندنا ذهب وضاع، فسألته عن مقداره فلم يذكر فقلت لغلامه: ايش مقدار الذهب؟ فقال: مائة وعشرين دينارا لمجاهد الدين، وقد أخذه ابن امرأته، فقلنا له: الذهب أخذه ابن امرأتك فقال: أنا أغرمه ولا تتهمون أحدا فقلت: ما التفت الى كلامه، ومضيت الى حاجب الباب، فأحضر ابن امرأته وهدده بالعصر فاعترف بالذهب وأحضره وقد نقص خمسة عشر دينارا فردها عليه،

قال لي القيلوي: وحكى لي العفيف ابن أخي الدوري الواعظ قال: لما قدم مجاهد الدين الى الحج ، ركب وأتى دكان أبي المعالي الحظيري ، فوقف بين يدي

الدكان وعلامه يلبسه مداسه ، فسأل رجلاعن الشيخ أبي المعالي ، وأبسو المعالسي يكتب ، فأشار اليه فجعل مجاهد الدين ينظر اليه و بتأمله وقال وهو ينزل عن قرسه: لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، وكان الشيخ قصيرا ، طويل اللحية على آذانه شعر ونزل اليه وتحدث معه فعظم في عينه ( ٢٦٦ س ظ ) ولما عاد من الحج سأله أن يذكر له شيئا من الألغاز ، فصنف له كتاب الإلغاز لقايماز .

أجاز لي الرواية عنه رفيقنا وصديقنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار ، وقال : سعد بن علي بن القاسم بن علي الحظيري أبو المعالي الكتبي من أهل الحظيرة ، ناحية بدجيل من سواد بغداد مجاورة لعكبرا ، قدم بغداد واستوطنه الحضيرة ، ناحية بدجيل من سواد بغداد مجاورة لعكبرا ، قدم بغداد واستوطنه وصحب أبا القاسم علي بن أفلح الشاعر ، وجالس الشريف أبا السعادات هبة الله بن علي بن حمزة بن الشجري النحوي وأبا منصور موهوب بن أحمد بن الجواليقي وأبا محمد عبد الله بن أحد بن الختاب وغيرهم ، وتفقه على مذهب أبي حنيفة ، ثم انه أحب الخلوة والانتطاع ، فخرج سائحا وطاف بلاد الشام ، ومضى الى مكة فحج وعاد انى بغداد ، فجلس في دكان بين الدربين ، يبيع فيه كنب العلم للناس واشتهر بالديانة والثقة والأمانة ، وصار دكان بع مجمعا لأهل العلم ، ومناخا لاهل انفضل ، وكان أديبا فاضلا بليغا حسن النظم والنثر ، وله مصنفات لطيفة منها « كتاب لمح الملح في أديبا فاضلا بليغا حسن النظم والنثر ، وله مصنفات لطيفة منها « كتاب لمح الملح في التجنيس » وكتاب « الإعجاز في معرفة الألغاز » وكتاب « زينة الدهر في محاسن شعراء العصر » وله ديوان شعر وقد روى عنه جباعة شيئا من شعره ، وذكر أب و بكر عبد الله بن علي المارستاني أنه حد ثن بيسير عن شيخ الشيوخ أبدي البركات الساعيل بن أبي سعد ( ٢٦٧ – و ) النيسابوري ، وأنه سمع منه ولم يرو لي عنه أحد شعراء الله بن أبي سعد ( ٢٦٧ – و ) النيسابوري ، وأنه سمع منه ولم يرو لي عنه أحد شعرا ،

وقال ابن النجار: أنبأنا أبو البركات الحسيني عن أبي المسرج صدقة من الحسين بن الحداد الفقيه قال: سنة ثمان وستين وخمسمائة في يوم الاثنين خامسي عشري صفر مات أبو المعالي الكتبي الحظيري ، ودفن بقبر أحمد ، وكم ان يقول الشعر ويصنف .

#### سعد بن عقبــة:

له ذكر ، وكان بدابق مع سليمان بن عبد الملك ، وقد ذكرنا في ترجمة أيوب بن سليمان بن عبد الملك ، أنه دخل سليمان على أيوب وهو يجود بنفسه ، ومعه عمر بن عبد العزيز وسعد بن عقبة ورجاء بن حيوة فخنقته العبرة ، وذكر تمام الخبر •

## سعد بن عمرو الانصاري:

وهو أخو الحارث بن عمرو الذي قدمنا ذكره ، قيل ان له صحبة وشهد صفين مع علي رضي الله عنه .

أخبرنا أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري - في كتابه الينا من مكة - قال: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي الأشيري قال: أخبرنا أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز الدباغ قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن ثابت قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد البر النمري قال: سعد بن عمرو الأنصاري شهد هو وأخوه الحارث بن عمرو صفين مع على بن أبي طالب ، ذكرهما الكلبي وغيره فيمن شهد صفين من الصحابة (١) •

# سعد بن محمد بن جعفر بن ابراهيم الاسد أباذي :

ثم الحلواني ثم الآمدي ، أبو نصر الصوفي ولد بأسد أباذ (٢) ، ونشأ بحلوان ، وسكن آمد ، صحب الشيخ أبا طالب يحيى بن علي الدسكري وخدمه وسمع منه الحديث ، ثم رحل وطاف البلاد وسمع الحديث الكثير ، وخرج من آمد الى الشام ووصل الى سواحلها ، واجتاز في طريقه بحلب أو ببعض عملها .

سمع بآمد: أبا منصور محمد بن أحمد بن القاسم الأصبهاني ، وبميا فارقين : أبا الطيب سلامة بن اسحق بن محمود بن داوود الآمدي ، وأبا مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان ، وسلامة بن على المقرى ، •

١ \_ الاستيعاب على هامش الاصابة : ٢ / ٥٥ \_ ٢٠ .

٢ \_ مدينة بينها وبين همذان مرحلة نحو العراق . معجم البلدان .

و بعسقلان : أبا الحسن علي بن صالح بن أحمد الطلانسي وأبا سعد اسماعيل ابن على بن الحسن بن المثنى الاستراباذى •

وبصور أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغز"ال • وبالرملة : أبا الحسين محمد بن الحسين بن علي بن الترجمان الصوفي شيخ الصوفية •

وسمع بنيسابور: أبا نصر عبد الله بن محمد بن أحمد الطوسي ، وأبا حفص عمر بن أحمد بن مسرور الماوردي ، وأبا الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، وأبا عثمان اسماعيل ، وأبا يعلى اسحق ابني عبد الرحمن بن أحمد الصابوني ، وأبا سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني ، وأبا سعيد محمد بن علي الخساب ، وأبا أحمد الحسين بن محمد بن الحسين بن هارون النيسابوري ، وأبا القاسم عبد الكريم بسن هوازن القشيري .

وبأسترأباذ: أبا عبد الله عبد الرحمن ( ٢٦٨ ـ و ) بن محمد بن علي الصير في وأبا الفضل أحمد بن محمد ، وأبا نصر عبد الواسع بن عبد الله الاستراباذي •

وبالري: أبا علي أحمد بن العباس بن ابراهيم العصاري، وبدهستان: قاضيها أبا سعيد بن محمد بن اسماعيل، وأبا أحمد عبد الحليم بن محمد بن عبد الحليم بن أحمد بن يوسف المعلم، وبقزوين: أبا يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي الحافظ، وبالدامغان: أبا عمر عبد الرحمن بن محمد التاجر، وبفارس: عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، وأبا الفتح ناصر بن الخضر الصوفي، وأبا الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي، وأبا الفتح ناصر بن الخضر الجرجاني، مسلم فارس بن المظفر بن غالب، وبسطام: ظفر بن نوح بن اسماعيل الجرجاني، وأبا زيد صالح بن محمد بن الحسين الخطيب، وبأصبهان: أبا عبد الله محمد بن علي المؤذن الأصبهاني، وأبا طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذي، وبخري: أبا الفرج سعد بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري.

وبطبرستان: أبا جعفر محمد بن منصور القواريري، وبشيراز: أبا بكر أحمد ابن محمد بن سلمة الصوفي، وأبا الوفاء المسيتب بن أبي الحسين الكرميني الصوفي، وبجرجان: أبا سعد محمد بن الحسين بن علي بن بهاره البكر أباذي •

وبتنيس: الحسن بن محمد بن الحسن المروالروذي الصوفي • وبجدة: محمد بن ابراهيم بن محمد بن محمد الكازروني •

سمع منه الحافظ عمر بن أبي الحسن الرواسي ، وخرج له أربعين حديثاً عن كل شيخ حديثاً ، وروى عنه ابنه أبو الفتح محمد ( ٢٦٨ ـ ظ ) بن سعد ، وأبو الفتوح عبد الوهاب بن اسماعيل بن عمر الصيرفي ، وأبو حفص عمر بن محمد بسن الحسن بن محمد بن ابراهيم الفرغولي ، وأبو منصور عبد الخالق بن زاهر بن طاهر الشحامي ، وأبو صالح عبد الملك بن أبي سعيد القشيري ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق الحافظ ،

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي \_ قراءة عليه وأنا اسمع \_ قال : حدثنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ، قال : حدثنا أبو منصور عبد الخالق بن زاهر الشاهد بنيسابور \_ من لفظه ، وكتب لي بخطه \_ قال: أخبرنا سعد بن محمد بن جعفر الصوفي \_ قدم علينا \_ قال : أخبرنا أبو طالب يحيى ابن علي بن الطيب الدسكري الصوفي بحلوان قال : حدثنا محمد بن أحمد العبدي الدهستاني قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا توضأ العبد المؤمن فمضمض ، خرجت الخطايا من فمه ، فإذا استنش خرجت الخطايا من أنفه ، فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفاره ، فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من رأسه يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من قدت أظفار رجليه ، فاذا فسح برأسه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من قدت أظفار رجليه ، فاذا فسح برأسه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من قدت أظفار رجليه ، فاذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا فسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا فسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه عن كان مشيه الى المسجد ( ٢٦٩ و ) وصلاته نافلة له (١٠٠٠) ،

أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف الأوقي الصوفي ـ قراءة مني عليه بالمسجد الأقصى من البيت المقدس ـ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الجويني ـ بالقاهرة برباط الصوفية ، سنة ثمان وسبعين

١ ـ انظره في الموطأ: ٣١ ( حديث رقم ٥٩ ) .

وخسسائة \_ قال : أخبرنا أبو الفتوح عبد الوهاب بن اسماعيل بن عسر الصير في القشيرى ، ح .

وأخبرنا أبو هاشم الحلبي قال: حدثنا أبو سعد بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد بن جعفر بن ابراهيم الأسدأباذي و وقال أبو الفتح: أخبرنا والدي ـ قراءة عليه ـ قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن والدي ـ قراءة عليه ـ قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق بن سعد بن الحسن بن سفيان برهان الغز ال بصور قال: أخبرنا أبو يعقوب اسحق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال: فسمعته يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصفيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحدث بهؤلاء الكلمات وزاد معهن: اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان (۱) ( ٢٦٩ ـ ظ) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: سمعت أبا سعد عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق الحافظ ب بمرو لفظا بيقول: سمعت أبا نصر سعد بن محمد الأسد أباذي الصوفي عند قبر أبي يزيد البسطامي رحمه الله يقول: سمعت اسماعيل بن علي بعسقلان يقول: سمعت طاهر بن محمد يقول: حدثنا الحسن بن حبيب الدمشقي يقول: حدثني الربيع بن سليمان قال: رأيت الشافعي رضي الله عنه في المنام فقلت: يقول: حدثني الله ما صنع الله بك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونشر علي اللؤلؤ الرطب و الله باك؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب ونشر علي اللؤلؤ الرطب و

أخبرنا عبد المطلب بن أبي المعالي قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي بكر لفظا قال: سمعت أبا الفتح محمد بن سعد بن محمد الأسدأباذي \_ بمرو مذاكرة \_ يقول: سمعت والدي رحمه الله يذكر بنسا في الشبيب:

١ – انظره في كنز المال: ١٥/ ٢٣٠٠) .

وتيقني أني بوصلك مولع فالآن من خوف الترحل أفرع

يا شيبتي دومي ولا تترحلي قد كنت أفزع من حلولك مرة قال أبو الفتح وسمعته ينشد:

بم يقول ساكنها من أنت يا رجــل

واخجلتني من وقوفي بباب دارهم يقول ساكنها قال أبو الفتح: كان والدي يردد هذا البيت ويبكي •

أخبرنا أبو هاشم بن الفضل قال: قال لنا تاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني: سعد ( ٢٧٠ ـ و ) بن محمد بن جعفر بن ابراهيم الأسدأباذي أبو نصر ، ولد بأسد أباذ ، ونشأ بحلوان في خدمة الشيخ أبي طالب يحيى بن علي الدسكري ، ثم سافر الكثير ورحل في طلب الحديث الى العراق والشام ومصر ، وحج تسمع حجج ، ذكر لي ابنه أبو الفتح ذلك ، وتعب في جمع الحديث وأكثر منه ، وخر تسمع الفوائد والأربعين •

سمع بنيسابور أبا حفص عمر بن أحمد بن مسرور الماوردي ، وأبا الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي ، وأبا عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، وأخاه أبا يعلى اسحاق بن عبد الرحمن ، وأبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري ، وأبا سعيد فضل الله بن أبي الخير الميهني ، وبحلوان أبا الطيب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري ، وبميا فارقين أبا الطيب سلامة بن اسحاق بن محمد الآمدي ، وأبا المسعود أحمد بن محمد بن عبد الله البجلي الرازي ، وبعسقلان أبا سعد اسماعيل ابن علي بن الحسن بن المشى الأستر أباذي ، وأبا الحسن علي بن صالح بن أحمد الطلانسي ، وبصور أبا الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغز "ال ، وشيراز أبا بكر أحمد بن محمد بن سلمة الصوفي ، وأبا الوفاء المسيب بسن أبي الحسين الكرميني ، وبالرملة أبا الحسين محمد بن الحسين بسن علي بسن الترجمان الصوفي ، وبتنيس الحسن بن محمد بن الحسن المروالروذي ، وبقزوين أبا يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الحافظ ، وبالري أبا علي أحمد بن العباس بن ابراهيم العصاري ، وبخوي أبا الفرج سعد بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري ، وبخوي أبا الفرج سعد بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري ، وبدوي أبا أخمد عبد الحليم ( ٢٧٠ ل ظ ) بن محمد بن عبد الحليم بن أحمد بن أحمد بن الحسين أبا أحمد عبد الحليم بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري ، وبدوي أبا الفرج سعد بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري ، وبدوي أبا الفرج سعد بن أحمد بن علي بن ميمون الدينوري ، وبدوي أبا الفرع عبد الحليم بن أحمد بن علي بن ميمد بن أحمد بن أحم

يوسف المعلم ، وبأصبهان أبا طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذي ، وبفارس أبا الفتح ناصر بن الخضر الصوفي ، وأبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الرازي ، وبجرجان أبا سعد محمد بن الحسين بن علي بن بهارة البكرأباذي ، وبثغر آمد أبا منصور محمد بن أحمد بن القاسم الأصبهاني ، وببسطام أبا الفرج صالح بن محمد بن الحسين الخطيب ، وجماعة سواهم ،

روى لنا عنه ابنه أبو الفتح محمد بن سعد بسرو ، وأبو منصور عبد الخالق ابن زاهر بن طاهر الشحامي بنيسابور ، وأبو صالح عبد الملك بــن أبــي ســعيد القشيري بطوس ، وغيرهم .

سألت أبا الفتح محمد بن سعد بن محمد بن جعفر الأسدأباذي عن مولد أبيه أبي نصر ، فقال : كأن والدي ابن سبع وتسعين سنة ، ففي التقدير مولده سنة سبع وثلائمائة بأسد أباذ .

وقال : سألت أبا الفتح بن أبي نصر الأسد أباذي عن وفاة والده ، فقال : توفي في ضعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة ببشخوان ، احدى قرى نسا رحمه الله •

\* \* \*

### سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي:

أبو الفوارس التميمي المعروف بالحيص بيص ، ولد بكرخ بغداد ، واشتغل بالفقه والادب ، ونظم الشعر ، وسافر الى الشام ، وقيل انه دخل حلب ، وكان يتعاظم في نفسه ، ويترفع على أبناء جنسه ، ويرى أنه يستحق أكثر مما يعامل به ، ولقب الحيص بيص لأنه قال لانسان خاطبه : وقعت منك في حيص بيص ، وذكر ذلك في شعره ، فغلب عليه ، وكان عفيفا مجانبا ما يقدح في الدين والمروءة ،

اشتغل بالفقه على محمد بن عبد الكريم بن الوزان الشافعي ، وأسعد الميهني ، وسمع الحديث من أبي طالب الحسين بن محمد الزينبي ، والوزير علي بسن طراد الزينبي ، وأبي المجد محمد بن محمد بن عيسى بن جهور الواسطي •

وحدث بشيء يسير ، روى عنه شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الوهاب بن علي ابن علي المعروف بابن ستكينة ، واسماعيل بن محمد بن يحيى المؤدب ، وأحمد ابن عسر بن أحمد بن بكرون ، وقيصر بن المظفر بن يكدرك ، وأبو غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني ، وتاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم بسن محمد السمعاني ، وأبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم ، ونصر الله بن مجلي مشارف الصناعة بالمخزن ، وأبو بكر عبيد الله بن علي بن المارستاني ، وروى لنا عنه قاضي القضاة أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زريت ،

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي قال: أخبرني اسماعيل ابن محمد بن يحيى المؤدب قال: أخبرنا أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي \_ قراءة عليه \_ قال: أخبرنا أبو المجد محمد بن محمد بن عيسى بن جهور الواسطي بها قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن سهل النحوي قال: أخبرنا علي بن محمد بن سهل النحوي قال: أخبرنا علي بن محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم المقرىء قال: حدثنا محمد بن الليث الجوهري قال: حدثنا محمد بن المنعكلس قال:

أنشدنا قاضي القضاة بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم قال : أنشدني الحيص بيص لنفسه وقد حضرت عنده ، وجلست بين يديه على بعد ، هو متصدر وقد سألته أن ينشدني شيئاً من شعره :

لاتضع من عظيم قدر وإن كن ت مشارآ إليه بالتعظيم فالخطير العظيم فالخطير العظيم يصغر قدراً بالتعدي على الخطير العظيم ولع الخمر بالعقول رمى الخم وبالتحريم

أنشدني عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن أبي سالم محمد بن عبد اللطيف ابن زريق قال: أنشدني الحيص بيص لنفسه ببعداد في زعيم الدين صاحب المخزن يحيى بن جعفر •

لكل زمان من أماثل أهله برامكة يمتاحهم كل معسر أبو الفضل يحيى مثل يحيى بن خالد ووالد يحيى جعفر مشل جعفر

قال: رقال لي الحيص بيص عقيب انشادها: ما هذا من جيكاتكم (٢) .

أنشدنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي ـ اقراءة عليه وأنا أسمع ـ قال: أنشدنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال: أنشدني أبو الفوارس التميمي لنفسه وكتب لي بخطه .

فسالموت الحي من بد فتحسب الطول من الخلد ( ٢٧٢ – و) ماأقرب المهد من اللحد لاتلبسس السدهر على غسرة ولايخسادعك طويسل البقسا

ینف ذ مساکسان لسه آخس

١ – انظره في كنز العمال : ٢٠٨٢٨/٧ .

٢ - الجكجكة: صوت الحديد بعضه على بعض . القاموس .

وأخبرنا أبو هاشم قال : أخبرنا أبو سـعد قال : وأنشــدني أبو الفوارس التميمي لنفسه من قصدة يمدح فيها الوزير الزينبي ، وأنشدنيها في دار الوزري على الشط:

> مقامك الأشرف المحسود من مضر حيث الأكف ِ سباط (١) في عوارفها عمائم القوم بيض يـوم حربهم وما على الذي (٣) شادوه من شرف وجه وكف مضيء عند مندفق لا تذكرن عكاظاً وابن ساعدة (٥) وانظر إلى ساحة العلياء آهلــةً وما أصوغ بها من كل قافية فبين حثنكبي أقسول لو أرحت لــه

إذا تنازعت العلياء عدنان والعز أقعس والأحساب اغر"ان(٢) من الحديد ويوم السلم تيجان مرعىخصيبولكنأنت سـُعُدان(١) يبدو لرأيهما حسن واحسان وتطبيك مقال القوم سبحان(٦) بسيف (٧) دجله فيها منك ثهلان (٨) غراء فيها لمن يبغى العلى شان 

أخبرني نجيب الدين داوود بن أحمد بن سعيد بن خلف الطيبي التاجــر ــ بجامع حلب، وكتبه لي بخطه \_قال: وحدثني رحمه الله \_ يعني \_ أبا الغنائم محمد ابن علي بن المعلم النهر ثي بواسط سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة وأنا أقرأ عليه شيئاً من شعره قال : كان الأمير شهاب الدين الحيص بيص في الحلة المزيدية (٢٧٢ ـ ظ)

إ \_ أي طويلة كريمة . القاموس .

٢ \_ وأضحة سليمة . القاموس .

٣ \_ كتب ابن العديم في الهامشس: ينبغي أن يكون « على ذا » وانما هو بخط السمعاني هكذا وعليه ضبة .

<sup>}</sup> \_ نبت في سهول الارض من أفضل لابل من أطيب مراعي الابل . معجم أسماء

٥ - قس بن ساعدة الايادي الخطيب المشهور ، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل الاسلام في عكاظ .

٦ - سحبان و ائل خطيب يضرب به المثل في البيان توفي سنة ٥٤هـ/١٧٤م . الاعلام للزركلي .

٧ \_ ستاطيء دجلة .

٨ - ثهلان: جبل ، أو من أسماء الباطل . القاموس .

٩ ـ هو ذو الرمة الشاعر المشهور (٧٧ ـ ١١٧هـ/١٩٦ ـ ٧٣٥م) واسمه غيلان
 ابن عقبة بن نهيس ابن مسعود العدوي ، من مضر . الاعلام للزركلي .

عند الأمير مهلهل الجاواني ، وخرج منها قاسداً الامير فخر الدين هندي الزهيري فلما قرب من حليّته وهو نازل في بلاد الزاب ، علم هندي به فخرج إليه مستقبلاً له فلما نزل واستراح وحضر الطعام ورفع من بين أيدي الحاضرين التفت إليه الأسير فخر الدين وقال له : أيها الأمير شهاب الدين ما الأمر الذي أوجب الحضور هاهنا ؟ قال : أتيتك مادعاً ، فقرح الأمير فخر الدين بقوله ذلك ، وقال له : ياشهاب الدين كلما تريده عندي إلا من يعلم ماتقول ويفهم ماتأتي به ليس عندي ، بلي إن أنعم الأمير وصبر حتى أنفذ إلى الهرث (١) أحضر ابن المعلم ، وإلى واسط استحضر منها الفضلاء ، وكذلك من الحلة والنيل فعل منعماً ؟ قال : قد صبرت ،

قال: فنفذ الأمير فخر الدين هندي إلي فارساً قطع المسافة وهي مسيرة ثلاثة أيام بيوم وليلة واستدعاني ، وعر فني الخبر فركبت معه وحثثنا أنفسنا أيضاً بيوم وليلة وأصبحنا عنده ، وكان قد أوقف على دجلة من يستحضر المنحدرين والمصعدين ممن له ميزة ونباهة ، وحضر من الفضلاء من أهل واسط والحاة والنيل جمع كثير ، وضرب خيمة كبيرة وطرح فيها طراحة ومسنداً جلس الأمير شهاب الدين على الطراحة واستند إلى المسند ، وأخرج الورقة من كمه وأنشد القصيدة وأولها :

أأجا وسلمى أم بـ لاد الزاب وأبو المهند أم غضنفر غاب (٢٧٣-و)

فلما فرغ من إنساده قلت له: يامولإنا مارأيت مجلساً أشبه بمجلس طاهر العلوي لما امتدحه المتنبي من هذا المجلس ، ثم أمر الأمير فخر الدين هندي فأحضر ماكان قد أعده له ، فكان عيناً ثلاثمائة دينار مصرية وفرساً عربية عليه سرج ولجام ومقود مضروب على السيور ، كلها دنانير مصرية ، وثياباً وعبيداً وإماء قو م ذلك كله بألف دينار مصرية ، ثم اعتذر إليه وقال : أيها الأمير شهاب الدين أتيتني وأنا مملق ماأملك والله شيئاً ، سوى ماقد دفعته لك ولم يتخلف لي إلا "الحلة ، وهي بمن فيها موهوبة مني لك فقال له : يا فخر الدين لا تعتذر فقد أكرمت وبالغت في الاكرام ، والله لقد أجزتني أكثر من إجازة ابن ملكشاه ، يعني السلطان (٢) سنجر ،

١ \_ الهرث قرية من أعمال واسط . معجم البلدان .

<sup>&#</sup>x27;٢ \_ اعظم سلاطنة السلاحقة بعد ملكشاه انظر حوله كتابي تاريخ العرب والاسلام: ٣٣ \_ ٣٣ م.

قال ابن المعلم : وفي تلك المرة جعلني راوية له ، فكان نجم الدين أبو الغنائم يقول : إنني احفظ جميع شعر الحيص بيص ورسائله .

قلت: يريد بقوله: مارأيت مجلساً أشبه بمجلس طاهر العلوي لما امتدحـه المتنبي من هذا المجلس، يريد أن المتنبي لما قصد طأهر العلوي ممتدحاً ، أجلسـه طاهر في الدست وجلس بين يديه حتى فرغ من إنشاد مدحته .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال: سمعت أبا العباس الخضر بن (٢٧٣ ــ ظ) ثروان المقرىء الضرير ببلخ يقول: سمعت أن حيص بيص انحدر إلى أبي المظفر بن حماد بالبطائح فخطر له في الطريق قصد هندي رجل من أمراء الاكراد ينزل الزابات فمدحه بقصيدة أولها:

أجاً وسلمى أم بالاد الراب وأبو المظفر أم غضنفر غاب رفع المنار بنو زهير بالعلى بالفارس المتغطرف الو"ثاب

فأعطاه فرسين منسوبين وخمسمائة دينار وفرقاً من الغنم ، ولكل واحد مسن غلمانه قباء من الأبريسم (١) وقلنسوة ، ووقف بين يديه وهو ينشده ، وقال : والله لا أقعد فإني أعلم أن اليوم قد علا نسبي وارتفع شأني وقدري ، وعاد من عنده ولم يتم قصده الى ابن حماد ، وقال : عو "لنا على قصد أبي المظفر فأمجدنا هندي ذهبا وخيلا وغنماً وثيابا .

قرأت بخط أبي غالب بن الحصين في تاريخه ، وقرأته على رفيقنا أبي عبد الله محمد بن محمود البغدادي عنه ، قال : حدثني الشيخ نصر الله بن مجلي مشارف الصناعة بالمخزن ، وكان من الثقات الأمناء أهل السنة ، قال : رأيت في المنام علي بن أبي طالب عليه السلام فقلت : يا أمير المؤمنين تفتحون مكة فتقولون من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ثم يتم على ولدك الحسين يوم الطف ما تم ؟ فقال لي عليه السلام ، أما سمعت أبيات ( ٢٧٤ ـ و ) الجمال بن الصيفي في هذا ؟ فقلت : لا ، فقال : السمعها منه ، ثم استيقظت فباكرت الى دار الحيص بيص ، فخرج إلي فذكرت له

١ - أي الحرير .

الرؤيا ، فنسهق وأجهش بالبكاء ، وحلف بالله إن كانت خرجت من فمي أو خطي الى أحد ، وإن كنت نظمتها إلا في ليلتي هذه وهي:

> ملكنا فكان العفو منا سجية وحائلته قتل الأسسير وطالما ولا غرو فيما بيننا من تفاوت

فلما ملكتم سال بالدم أبطح غدونا عن الأسرى نعف" ونصفح فكل إناء الذي فيه ينضح

أنشدني هذه الأبيات الثلاثة أبو الطليق معتوق بن أبي السعود المقرىء البغدادي قال : أنشدنيها جمال الدين أبو غالب بن الحصين قال : أنشدنيها الحيص بيص لنفسه •

سسعت القاضي شمس الدين أبا نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي الدمشقي بها قال : مسمعت ملك النحاة أبا نزار يقول للحيص بيص بيتان من الشعر ، وددت أنهما لى بجميع شعري وهما:

سأرحل عن بغداد لا عن ملالة الى بلدة فيها الكلاب بحالها كلاب وما ردت إليها أمورها

الى بليد يحنو على أميرها

أخبرني بعض أهل الأدب في المذاكرة وأنسيته قال : طلب بعض الوزراء ببغداد إما على بن طراد أو ابن هبيرة الحيص بيص ليحضر طبقه ( ٢٧٤ - ظ ) وقت الافطار في شهر رمضان ، فكره ذلك كيلا يترفع عليه أحد في مجلس الوزير ، فكتب الـــى الوزير بهذه الأبيات:

> يا باذل الجــود في عدم ِ وفي سعة ِ وما شر الناس أغنتهم مواهب في كل بيت خوان من فواضله فاض النوال فلولا خوف مفعمه فكل أرض بها صوب وساكبه صن منكبي عن زحام ال غضبت وإن رضيت به فالذل منقصة

ومطعم الزاد في صبح وفي غســق الى مزيد من النعماء مندفق يميزهم وهو يدعوهم الى الطبق من بأس عدلك نادى الناس بالغرق حتى الوغى من نجيع الخيل والعرق له تمكن الطعن من عقلي ومن خلقي وكم تكلفته حكمثلاً فلم ألحق

أن المريض باحداثسي وسورتها فهبه لسي كفرت النسي كثرت ان اصفرار مجن الشمس عن حرّن فإن توهم قوم أنه حمق فطالما

وليس غير إبائي حافظ رمقي فالجود بالعرض فوق الجود بالورق على علاهما لمرماها السي الأفق اشمستبه التوقمسير بالحمق

نقلت من خط تاج الاسلام أبي سعد السمعاني وأخبرنا به أبو هاشم عبد المطلب ابن الفضل الهاشمي \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : حدثنا أبو سعد عبد الكريم ابن محمد السمعاني \_ قراءة علينا من لفظه \_ قال : سمعت أبا العباس الخضر بن ثروان الفارقي \_ مذاكرة ببلخ \_ يقول : دخل ( ٢٧٥ \_ و ) حيص بيص على الوزير علي بن طراد الزينبي فقال : يا علي بن طراد ، يا رفيع العماد ، يا أخا الأجواد انغص المجلس ، فأين أجلس ؟ فقال الوزير : مكانك فقال : أعلى قدري أم على قدرك فقال : لا على قدري ولا على قدرك ، ولكن بقدر الوقت •

وقرأت في بعض الكتب أنه دخل إليه فوجد المجلس غاصاً بأهله ، فقال : يا سيد الأجواد علي بن طراد ، غص المجلس فأين أجلس ؟ فأوسع له الى جنبه وقال : هاهنا وأجلسه الى جنبه ٠

سمعت القاضي شمس الدين أبا عبد الله محمد بن يوسف بن الخضر مذاكرة يقول: مدح الحيص بيص الخليفة بقصيدة ، وكتب معها رقعة يطلب جائزة القصيدة بعقوبا ، وهي قرية عظيمة كانت تكون اقطاع الخلفاء في أيام السلجوقية ، فكتب الخليفة على مطالعته « لو » ، فخرجت المطالعة فلم يفهم أحد معنى « لو » ، فأفكر الوزير ابن هبيرة في ذلك فقال: أراد أمير المؤمنين:

لو أن خفة رأسه في كعبسه لحق الغزال ولم يفته الأرنب

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: قال لنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني: سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي أبو الفوارس المعروف بحيص بيص ، شاب فاضل له معرفة تامة بالأدب واللغة حسن الشعر مليح الخط فصيح اللهجة ( ٢٧٥ ـ ظ ) سمعت أنه تفقه على القاضي محمد بن عبد الكريم الوزان بالري وكان يحضر معنا في دار الوزير على بن طراد الزينبي ،

وسمع بقراءتي عليه الحديث ، وكتب لي بخطه شيئاً من شعره بسؤالي إ ياه ، وسمعته منه ، وسألته عن مولده فما ذكر ، وقال : إني أعيش جوافاً .

ذكر رفيقنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في التاريج المجدد لمدينة السلام ، وأجاز لنا الرواية عنه ، قال : سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي ، أبو الفوارس ، الشاعر المعروف بالحيص بيص ، كان جده الأبيه قد فارق قومه بني تميم ، ونزل كرخ بغداد ، وولد أبوه بها ببركة زلزل <sup>(١)</sup> ، ولهذا يقول ولده في قصيدة له مفتخراً:

ملك ثوى بالجاهلية رمسه فبعثته مني بسركسة زلزل

ولد سعد بالكرخ بدرب المنصور ، وطلب العلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وسافر الى الري ، وقرأ المذهب والخلاف هناك على رئيسها محمد بن عبد الكريم ابن الوزان الشافعي، وتكلم في مسائل الخلاف، وناظر فيها الفقهاء، قرأ على أسعد الميهني أيضاً ، ثم إنه قرأ الأدب ، وقال الشعر ، وأُعطي حظاً من الفصاحة في النظم والنش ، ومدح الخلفاء والملوك والوزراء والكبراء ، وقال الشعر في جميع الفنونُ فأجاد ، واتفق الخاص والعام على تفضيله على شعراء وقته ، ولزم قانوناً من الوقار لم يكن لأحد من أبناء جنسه ( ٢٧٦ ــ و ) وكان وافر الحرمة عند الخاص والعام ، وُلَقِب بِملك الشعراء ، وكان يلبس القباء والعمامة ، ويتزيا بزي العرب الغرباء ويتقعر في كلامه ، وقيل : إِن سبب تلقيبه بالحيص بيص أنه قال لبعض أصدقائه بأصبهان في جملة عتاب عاتبه في جمع من الناس: وقعت منك في حيص بيص ، أي في شدة ، وتلى ذلك أن قال في أبيات ٍ ذُم فيها الزمان:

لئن أصبحت بينكم مضاعاً أبيع الفضل مجاناً رخيصاً وعاقني الزمان عن المسالي فإنى سوف أوقعكم ببأسي

فصرت إلى حبائله قنيصاً وإن طال المدى في حيص بيصاً

فلقب الحيص بيص ، وصار لا يعرف إلا" به ، سمع شيئاً من الحديث من الشريف أبي طالب الحسين بن محمد بن علي الزينبي ببغداد ، وأبي المجد محمد بن

١ \_ بركة زازل: إبغداد بين الرخ والسراة وباب المحول وسويقة أبي أورد. معجم البلدان .

محمد بن عيسى بن جهور المعدل الواسطي بواسط ، روى لنا عنه عبد الوهاب بن علي الأمين ، وأحمد بن عمر بن أحمد بن بكرون الشاهد ، واسماعيل بن محمد بن يحيى المؤدب ، وصاحبه قيصر بن المظفر بن كيك رك وغيرهم .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني \_ قراءة علينا من لفظه \_ قال: سمعت أبا اسحاق ابراهيم بن سعيد ابن عبد الله البغدادي التاجر يقول بسمرقند: سمعت ببغداد أن والد حيص بيص قال: ما عرفت قط أني من بني تميم حتى أخبرني ابني بذلك في شعره (٢٧٦ \_ ظ) أ"نا من تميم •

أنبأنا أبو عبد الله بن النجار قال: قرأت في كتاب أبي بكر عبد الله بن علي بن المارستاني بخطه قال: كان الحيص بيص يدّعي أنه من تميم ، حتى قال في قصيدته التى مدح بها ابن الأنباري كاتب الانشاء:

خليَّفت والصباغض النسيم كامل الوفرة من آل تميم

فبلغ ذلك ابن الفضل الشاعر ، فمضى الى أبيه ، وكان طوائيقياً ، فحكى له قول ولده فقال : والله ما عرفت أنه من تميم حتى أخبرني بذلك ولدي ، فعمل فيه ابن الفضل أبياتاً أنشدنيها :

كم تبادى وكم تطيل الطراطير فكل الضب وأبلع الحنظل اليابس ليس ذا وجه من يضيف ولا

وما فيك شعرة من تميم واشرب ما شئت بول الظليم يقري ولا يدفع الأذى عن حريم

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل قال: أخبرنا أبو سعد السمعاني \_ قراءة علينا من لفظه \_ قال: وسمعت أبا الخير دلف بن عبد الله بن التبان الفقيه بسمر قند يقول: لحيص بيص أخ يلقب بهرح مرج، ولهما أخت القبها مجان بعداد بد "خل خر "ج ٠

ذكر صديقنا ياقوت بن عبد الله الحموي ـ وأظن أني سمعته منه في المذاكرة ـ قال: حدثني حسين بن حراز الشاعر قال: حدثني خالي محمد بن علي بن المعلم الشاعر قال: أرسل إلي " الحيص بيص يوماً ، وكان قد رأى في رأسه شعرة بيضاء:

أدركني فقد نازلني الوقار، وأشر علي" بمن أستنيبه ( ٢٢٧ ــ و ) في إيراد شعري، فما يجمل بمثلي إيراده بعد الوقار .

أخبرني عز الدين أبو حفص عمر بن علي بن كد هجان البصري المالكي ببغداد قال : حدثني أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري بالبصرة ، أن أبا الفوارس الحيص بيص قال : إنه دخل حلب ، وأنه مضى إلى بعض نواحيها يمدح أميراً من أمراء العجم ، وكان لا يعرف الأمير بالعربية ، فمدحه مع جماعة من الشعراء ، وحضروا عنده وحضر معهم رجل ادعى أنه شاعر ، فلما أنسد الجماعة أشار الحاجب إلى ذلك الرجل أن ينشد ، فأدخل يده في كمه وأوهم أن فيه قصيدة ، وأنها سقطت منه ، فقال له الحاجب : أما معك شيء تنشده ؟ فأنشد :

قفا نبك من ذكرى حبيب وأخواجا بسقط اللوى بين الدخول وأخواجا

ومضى على أبيات منها ختم كل بيت بقوله أخواجا ، والحاجب مستحسن ذلك منه في كل بيت ، والأمين يزهزه له ويفهم منه أن أخواجا هو السيد ، فلما فرع من الانشاد قال يخاطب الحاجب:

ألا أيها الآتمي بخميرٍ ونعملة ٍ لك النصف لا تحرد فيفطن أخواجا

فقال الحاجب: بل تضاعف لك الجائزة ، وأمر له الآمير بجائزة حسنة فقاسمه عليها الحاجب .

أنبأنا أبو عبد الله بن النجار قال: قرأت في كتاب أبي بكر عبيد الله بن علي بن المارستاني بخطه قال: مات الحيص بيص يوم الشلاثاء خامس من شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة وصلي عليه من الغد بالنظامية ( ٢٢٧ ـ ظ ) ولم 'يعقب ، وكان مولده في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة .

قال ابن النجار: سمعت أبا الفتوح بن الحصري بمكة يقول: توفي ابن الصيفي في ليلة الأربعاء سادس شعبان سنة أربع وسبعين وخمسمائة ، ودفن في مقابر قريش

#### سعد بن محمد بن علي بن الحسن بن معبد:

ابن مطر بن مالك بن الحارث بن سنان بن خزاعة بن حيي ، الأزدي ، أبو طالب، الشاعر المعروف بالوحيد ، كان شاعرا مجيداً ، قدم الشام واجتاز بحلب ، ومدح بني حمدان ، وتوجه الى مصر ، وكان عارفاً باللغة والمعاني، ونكتت على شعر المتنبي، وأصلح في شعره مواضع .

روى عنه أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل بن بشران ، وأبو علي المحسن ابن علي بن محمد التنوخي، وأبو الخطاب التجبيلي، ذكره الوزير أبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الرحيم في كتابه في ذكر الشعراء ، فقال : حدثني الخالع بيعني محمد بن الحسين قال : كان الوحيد من أهل البصرة ، وانتقل الى تجبيل (۱) وكانت بضاعته في الأدب قوية ، ومعرفته بالشعر جيدة ، يجمع اللغة والنحو والقوافي والعروض ، متقدماً فيه كله ، وقد رد على المتنبي عدة مواضع أخطأ فيها ، وكان مع هذه الحال ضيق الرزق نزره ، محارفاً ، يمدح بالشيء اليسير ولا يبالي ، وسافر إلى مصر ، ومدح بني حمدان ، وعمر "زيادة على ثمانين سنة وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة ،

قال أبو سعد الوزير: وقد شاهدت خطه في النسخ، وكان مليحاً صحيح النقل، وديوانه غير مجموع ولا موجود •

وقال أبو سعد : أنشدني أبو الخطاب ( ٢٧٨ ـ و ) الجبلي قال : أنشدني الوحيد لنفسه :

ريعدد لو المسي علي ذنوبها ويأبي شفيع الحسن أن يحسب الذنب وقالوا إذا شطت نوى دارها سلا وماشط من أمسى ومنزله القلب أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي عن أبي بكر محمد بن عبد الساقي

١ - جبل ، بليدة بين النعمانية وواسط في الجانب الشرقي . معجم البلدان .

الأنصاري قال: أخبرنا أبو القاسم على بن المُتحسّن بن على التنوخي \_ إجازة \_ قال: أنشدني أبي قال: أنشدني سعد بن محمد الأزدي ، المعروف بالوحيد:

> كانت عملي رغم النوى أيامنا ولقد عتبت عملى الزمان لبكينهم ومن الليالي إن علمت أحبة

مجموعة النشوات والاطراب ولعاليه سيمن بالاعتاب وهي التبي تأتيك بالأحباب

قال أبو على التنوخي: وأنشدني أبو طالب الوحيد لنفسه:

قال: وأنشدني سعد بن محمد لنفسه: (٢٧٨ ظ) .

فلعسل" أيسامني تعسسود إن راعني منك الصدود ماء إلا ما نسريسد إذ لا تناولنا يسد النعس فقد تحسي العهسود ولعيل عهدك باللوى يحيى وتسراه مخضسرا يميسد فالغصين يبيس تسارة إنى لأرجو عطفة يبكي لهسا الواشسى الحسود فينجلى عنها السهود فرحسا تقسر به العيون

خطب فإن الصبر فيه أحزم ولأجل عين ألف عين تكرم لوماً ولا جوراً على ما تحكم تأته فيه سعادة لا تعليم

لا يوحشنگ ك من جميل تصبر العسر أكرمه ليسبر بعسده لم تشك منى عسرة ألبستها المسرء يكسره بؤسسه ولعلسه قال: وأنشدني الوحيد لنفسه:

ولو دام شيء عدّه الناس في العجب وقد أد بت إن كان ينفعك الأدب دوام الذي يخشى لأعياه ما طاب

أتحسب أن البؤس للمرء دائم" لقد عرفتك الحادثات نفوسها ولو طلب الانسان من صون دهره أنبأنا عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي غالب بن البناء قال: كتب إلى "أبو غالب

بفية الطلب ج/٩ م(٢٦٨)

محمد بن أحمد بن سهل الواسطي قال: أنشدنا أبو طالب سعد بن محمد الوحيد ، قدم علينا واسطاً ، لنفسه:

بلوت من الدهر ما أقنعا زمانك ذا مثل أبنائسه اذا واصلوك فصل حبلهم ومن ود" من لا يجازي الوداد وكنت اذا صاحب ملني غسلت بماء القلى شخصه وكان التغافيل أكفانيه فإن قالت النفس صل حبله فإن قالت النفس صل حبله

وكشفت أحواله أجمعاً فلا تحفلن بمسن ود"عسا وإن قاطعوك فكسن مقطعا مثالاً بمشل فقد ضيعا ولم أر في ود"ه مطمعسا وكبرت من فوقه أربعا (٢٧٩و) وتسرب التناسي له مضجعا أقل إن من مات لن يرجعا

أنبأنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم السماعيل بن أحمد بن السمر قندي في كتابه قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد ابن بشران ـ اجازة ـ قال: أنشدني سعد بن محمد بن علي الوحيد لنفسه:

لو تخليت للزمان للاقى مسمعيه مني عتاب طويل إنسا تكثر الملامة للدهر لأن الكرام فيه قليل

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار قال : سعد بن محمد بن علي بن الحسن بن معبد بن مطر بن مالك بن الحارث بن سنان بن خزاعة بن حبي الأزدي ، أبو طالب الشاعر المعروف بالوحيد ، ذكر أبو غالب بن بشران أنه بغدادي ، ورد واسطا وقال : قرأت عليه شرح المتنبي له ، وروى عنه كثيرا من شعره ، وروى عنه أيضا القاضي أبو علي المحسن بن علي بن محمد التنوخي وأبو الخطاب الجبلي .

## سعد بن مسعود الثقفي الكوفي:

شهد صفين مع علي رضي الله عنه ، وكان من أمراء الأسباع من أهل الكوفة ، على قيس ٍ وعبد القيس • ( ٢٧٩ ـ ظ ) •

# بسسم الله الرحمن الرحيم

#### وبه توفيقي:

#### سعد بن مظفر بن المطهر:

أبو طالب اليزدي الصوفي ، شيخ رباط السلجوقية بالجانب الغربي من بغداد ، قدم من يزد ، (١) و نزل بغداد وسكن المدرسة النظامية ، وتفقه بها ، وصحب شيخنا شهاب الدين أبا نصر عمر بن محمد السهروردي وتخرج به ، وسافر معه الى الشام في سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، حين سيره الإمام الناصر أحمد رسولا الى الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، وقدم معه حلب في أيام الملك الظاهر غازي ، ثم قدم حلب رسولا من الامام المستنصر المنصور الى الملك الناصر يوسف بن محمد ، وعاد الى بغداد ورتب شيخاً برباط الأرجوانية ، وبرباط السلجوقية المجاور لقبرها ، الذي أنشأه الامام الناصر ،

وأخبرني أبو حفص عمر بن دهجان البصري ، أو غيره ، أنه كان شيخاً خيراً معروفاً بالخير والصلاح ، حافظاً للقرآن ، كثير التلاوة له ، وحج مراراً راجلاً على قدم التجريد ، وعاد الى بغداد وسكن رباط الزوزني ، فأقام به مدة في صحبة شيخنا السهروردي ، وأرسل من بغداد الى جماعة من الملوك ، وتوفي يوم السبت خامس عشري محرم من سنة سبع وثلاثين وستمائة بالرباط السلجوقي ، ودفن بمقبرة الشونيزي وشيعه جمع كثير من الصوفية والغرباء رحمه الله ،

وذكره رفيقنا أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في تاريخه الذي ذيل به تاريخ (۲) فقال: سعد بن مظفر بن المطهر أبو طالب الصوفي من أهل يزد، قدم بغداد

١ - يزد: مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان . معجم البلدان :

٢ - كذا بالاصل ، ونسي ابن العديم كلمة - بغداد .

وزل بالمدرسة (٢٨١-و) النظامية وتفقه بها على مذهب الشافعي ، ثم انه صحب شيخنا عمر بن محمد السهروردي ، وسكن برباط الزوزني وترك الفقه وسلك طريق الزهد والخلوة والرياضة والمجاهدة وأقام على ذلك مدة ثم أنه سافر مع شيخه الى الشام لما أرسل اليها من الديوان ، واتصلت له معرفة بالوزير ابن مهدي العلوي ، فندبه الى خدمته ، فرفض ما كان فيه ، وصار وكيلا له على أمواله ، وليس الحرير وارتفعت درجته وعلا جاهه ، ولم يزل على ذلك الى أن صرف ابن مهدي عن الوزارة فعاد الى صحبه الصوفية ولباسهم ، الى أن ندب للتنفيذ في الرسائل من الديوان العزيز الى الملوك والأطراف ، فأنفذ الى خوارزم شاه محمد بالعراق ، ورأيت بأصبهان ثم نفذ الى الشام ومصر وبلاد الروم مرات ، والى بلاد فارس ، ورتب شيخا برباط الأرجوانية بدرب زاخي ، ثم بالرباط الناصري المجاور لتربة الجهة السلحوقية ، وكان رجلا من الرجال فيه فضل ، وله معرفة وأخلاق حسنة ، ومرض والمشرين من المحرم سنة سبع وثلاثين وستمائة وصلى عليه من الغد بالرباط ، ودفن بالشونيزية ، وأظنه بلغ الستين أو جاوزها بقليل ولم تكن له رواية للحديث ودفن بالشونيزية ، وأظنه بلغ الستين أو جاوزها بقليل ولم تكن له رواية للحديث ولا عناية به •

قلت : وقد حدث بدمشق عن الحافظ أبي موسى محمد بن عمر الأصبهاني مُوأبي الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج البديلي الحافظ •

سعد بن أبي سالم الحلبي:

شاعر من أهل حلب ظفرت له بقصائد (٢٨١ ـ ظ) يمدح بها أهل البيت رضوان الله عليهم ، منها:

ونفس نفيس العلم من كل متحكم تصفى وبسط النور في العالم العمي تضمنه وصف الكتاب المكرم

هم قصد منهاج السراط المقوم هم العالم العثلوي والجوهر الذي وخر"ان علم الله والنبأ الذي

صيفوا من صيفا مياء الصيفا

وتجوهروا فليس لهم في عالم الكون من سمي

فهم فيض ماء المزن لذ طهارة وهم سر لطف الله والخلق والهدى وهم فلك النسور المحيط شعاعسه لهم طود فخر من ذرى المجد شامخ سما مجدهم فوق السمال جلالة فهم قدو وهم الدين الحنيفي في الورى وهم حجم الله الذين يفضلوا

وقصد وجود الماء عند التيمم وطود الحجي والعلم للمتعلم وكنه بسيط الحق للمتفهم وهيهات طول النجم يرقى بسلم الى جهة الرحمن بالذكر ينتمي ومهيع (١) ارشاد الطريق المقوم وصيب ماء القطر في المكثر ينهمي

#### سعد أبو الحسن:

مولى الحسن بن علي رضوان الله عليه ، شهد صفين مع علي ، وحكى عن علي والحسن عليهما السلام ، روى عنه ابنه الحسن بن سعد الكوافي ، وعبد الله بسن محمد بن عقيل •

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد عن أبي غالب أحمد بن الحسن بسن البناء عن آبي محمد الجوهري قال: أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال: أخبرنا أحمد بن معروف قال: حدثنا الحسين بن الفهم قال: حدثنا محمد بن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن أخبرنا محمد بن عمر عن عبد الله بن عقيل عن سعد أبي الحسن مولى الحسن بن علي قال: خرجت مع الحسن بن علي عقيل عن سعد أبي الحسن مولى الحسن بن علي قال: خرجت مع الحسن بن علي ليلة بصفين في خمسين رجلا من همدان نريد أن نأتي علياً ، وكان يومنا يوما قد عظم فيه الشر بين الفريقين فمررنا برجل أعور من همدان يدعى وذكوراً ، قد شد مقود فرسه برجل رجل مقتول ، فوقف الحسن بن علي على الرجل فسلم ، ثم قال: من أنت ؟ فقال: رجل من همدان ، فقال له الحسن: ما تصنع هاهنا ؟ قال: أضللت أصحابي في هذا المكان في أول الليل فأنا انتظر رجعتهم ، قال: ما هذا القتيل قال: الطيب بن الطيب ، وإذا ضرب قال: أنا ابن الفاروق ، فقتله الله بيدي ، فنزل الطيب بن الطيب ، وإذا ضرب قال: أنا ابن الفاروق ، فقتله الله بيدي ، فنزل

١ ـ المهيع للطريق: الواسع الواضح . القاموس .

الحسن اليه غاذا عبيد الله بن عمر ، واذا سلاحه بين يدي الرجل ، فأتى بـ عليـا فنفله علي سلبه ، قو مه أربعة آلاف درهم .

أخبرنا أبو عبد الله بن عمر بن باز \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف قال : أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن النرسي قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن محمد الغندجاني قال : أخبرنا أحمد بن عبدان قال : أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري قال سعد مولى الحسن بن علي سمع علي " ، روى عنه ابنه الحسن الكوفي القرشي (١) .

أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان عن أبي الفرج مسعود بن (٢٨٢هـ الحسن الثقفي قال: أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن مندة وإجازة ان لم يكن سماعا ـ قال: أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا أبو محمد ابن أبي حاتم قال: سعد مولى الحسن بن علي ، روى عن علي ، روى عنه ابنه الحسن الكوفي القرشي ، سمعت أبي يقول ذلك (٢) .

#### سعد أبو بذال بن سعد:

له ذكر وخرج مع المأمون غازيا بلاد الروم ، وكان معه بحلب في دخوله الغزاة.

أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب عن أبي القاسم بن السمرقندي قال : أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال : سمعت بذال بن سعد يقول : كان أبي خرج الى الروم مع المأمون ، وكنت حملاً فأوصى ان كان لي ابن أن يسمى بذالة ، وذلك أنه كان فرتح فت من الفتوح على بدي رجل يسمى بذالة ، وذلك أنه كان فرتح فت من الفتوح على يدي رجل يسمى بذاله ،

١ - التاريخ الكبير: ٤/٥٥ (١٩٤١) .

٢ - الجرح والتعديل : ١٤/٨٥ (٤٣٧) .

٣ - ليس لسعد بن بذال أو ابنه ترجمة في الكامل لابن عدي .

## ذكر من اسمه سمدان

### سعدان بن يحيى الحلبي:

محد "ث تكلموا فيه ، ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ في سؤالاته الدارقطني وقال : قلت له ، يمني الدارقطني : فسعدان بن يحيى الحلبي فقال : ليس بـذاك (٢٨٣ــو) •

#### سعدان بن يزيد البزاز:

حدث عن الهيثم بن جميل الأنطاكي ، وسمع منه بأنطاكية وعن أحمد بن يوسف بن أسباط ، وعلي بن عاصم ومحمد بن المبارك الصوري ، ويزيد بن هارون ، وعمر ابن شبيب المسلي ، واسحاق بن يوسف الأزرق ومحمد بن عبيد الطنافسي ، وعبيد الله بن موسى ، والفضل بن دكين ، وسلمة بن غفار ، واسماعيل بن علية ، ومحمد ابن ربيعة ، وسهل بن محمود ، وشجاع بن الوليد ، روى عنه أبو بكر الخرائطي ، وأحمد بن عبيد الطوابيقي الطرسوسي ، وأبو حاتم محمد بن ادريس الرازي ، وابنه أبو محمد بن ادريس الرازي ،

أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الحرستاني - قدراءة مني عليه - قال: أخبرنا أبو الحسن بن قبيس الغساني قال: أخبرنا أبو الحسن ابن أبي الحديد قال: أخبرنا جدي أبو بكر قال: أخبرنا محمد بن جعفر الخرائطي قال: حدثنا سعدان بن يزيد قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا حماد بن سلمة ، وأبو عوانة عن عطاء بن السائب عن حكيم بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا عباد الله فليصب بعضهم من بعض واذا استنصح أحدكم أخوه فلينصحه (١) .

١ - انظر كنز العمال : ١/١٤٥٥ .

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين ـ فيما اذن لي في روايته عنه ـ قال : أخبرنا أبو طاهر السلفي ـ إجازة إن لم يكن سماعا ـ قال : أخبرنا أبو طاهر محمد ابن الحسين قال : كتب إلي القاضي أبو الفضل محمد بن عيسى السعدي من مصر : أخبرنا أبو محمد عبد الغني بن سعيد قال : حدثنا أبو طالب عمر بن محمد المصيصي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد الطوابيقي عن سعدان بن يزيد قال : حدثنا الهيثم بن جميل قال : سألت زهيرا في ثلاثة أحاديث مسندة فقال (٢٨٣ ـ ظ): تسأل عن اثلاثة أحاديث مسندة في موضع واحد عزمت عليك إلا" فرقها واحد عزمت عليك المناه المنتبر ال

أنبأنا الخطيب أبو البركات سعيد بن هاشم بن أحمد بن هاشم عن مسعود ابسن الحسن قال: أخبرنا أبو عمرو بن منده \_ اجازة ان لم يكن سماعاً \_ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سعدان بسن أخبرنا حمد بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سعدان بسن يزيد البزاز، أبو محمد نزيل سامراء، روى عن اسماعيل بن عليه، واسحاق بسن يوسف الأزرق ومحمد بن ربيعة، وسلمة بن غفار، وشجاع بن الوليد وسهل بن محمود، كتبت عنه مع أبي وهو صدوق، سئل أبي عنه، فقال: صدوق م (١١) محمود، كتبت عنه مع أبي وهو صدوق، سئل أبي عنه، فقال: صدوق م (١١) م

## ذكر من اسمه سعيد

سعيد بن أحمد بن سعيد بن سنان الطائي المنبجي:

حدث عن عيسى بن يونس ، روى عنه ابنه ابو بكر عمر بن سعيد بن أحمد المنبجي .

أخبرنا أبو روح عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الهروي ، قال : أخبرنا أبو العسن أبو القاسم تميم بن أبي سعد بن أبي العباس الجرجاني قال : أخبرنا أبو الحسن البحاثي قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن هارون قال : أخبرنا أبو حاتم ابن حبان قال : أخبرنا عمر بن سعيد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الاعمال بالنية ، ولكل عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن امرىء ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها (٢٨٤ ـ و) وامرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر إليه (١) .

### سعيد بن اسماعيل الاسدي:

رجل من المجاهدين ، قدم دابق وبها مسلمة بن عبد الملك معسكر ، ودخل معه الغزاة المعروفة التي أغزاه فيها أبوه عبد الملك بن مروان ، وهو أحد الفتية الذين تابوا وخرجوا الى الغزو ولحقوا مسلمة بدابق ، وقتل هو وأصحابه بطوائة شهداء ، ذكر حديثهم ابن الأعثم (٢) •

سعید بن برید :

أبو عبد الله التميمي النباجي: قدم العواصم والثغور غازيا ، وأقام بطرسوس،

١ ــ انظر كنز العمال : ٨٧٨١/٣ .

٢ - انظر فتوح ابن الاعثم بتحقيقي : ١٨٧٢ - ١٨٨٣ .

وكان من أقران ذي النون المصري ، وله كلام حسن في الرقائق والحقائق ، وكان كثير العبادة ، وساح ، حكى عن الفضيل بن عياض وأبي خزيمة العابد ، حكى عنه عبد الله بن خبيق الأنطاكي ، وسهل بن عاصم وأحمد بن أبي الحواري ، وعمر بن محمد بن بحير البحيري ، وأبو عبد الله محمد بن معاوية الصوري ، والوليد بن عتبة ، وأبو عبد الله الأصبحي ، وأحمد بن محمد بن بكر القرشي ، وأبو الحسن محمد بن أبي الورد ، وداوود بن محمد ، والنضر بن عيسى بن يحيى ، ولا أعلم له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا .

أخبرنا أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله قال أخبرنا(١) •

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ عمي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن

١ \_ فراغ بالاصل قدر ثلاث كلمات .

٢ \_ سورة الملك \_ الآية: ٧٧ .

البروجردي قال: أخبرنا أبوعطاء عبد ( ٢٨٥ - و ) الاعلى بن عبد الواحد بن أحمد ابن أبي القاسم المليحي بهراة قال: أخبرنا أبو محمد اسماعيل بن ابراهيم بن محمد ابن عبد الرحمن الفقيه المقرىء القراب قال: أخبرنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزهري قال: أخبرنا محمد بن المسيب قال: حدثنا عبد الله بن خبيق قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: كتب عبد الله بن داوود الى أخ له: أما آن لك أن تستوحش من الناس (١) .

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو منصور القزاز قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال : حدثني مسعود بن ناصر السجزي قال : أخبرنا أبو سعيد عثمان بن محمد بن أحمد الصوفي ببست (٢) قال : حدثنا والدي قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن علي الجرجاني قال : حدثنا أحمد بن محمد بن ابراهيم الأزدي قال : حدثنا عبد الله بن الحكم المخرمي حدثنا أحمد بن محمد بن ابراهيم الأزدي قول : سمعت سعيد بن مريد النباجي الطيالسي قال : سمعت أبا عبد الله الأصبحي يقول : سمعت سعيد بن مريد النباجي يقول : بينا نحن صافون نقاتل العدو بأرض الروم ، فإذا أنا بغلام كأحسن من رأيت من الغلمان وعليه طرة وقفاً (٢) ، وعليه حلة ديباج وهو يقاتل قتالا شديدا وهو يقول:

أنا في أمري رشاد بين غيزو وجهاد بدني يغيزو عدوي والهوى يغزو فؤادي

قال: فدنوت منه فقلت: يا غلام هذا القتال وهذه المقالة والطرة (٢٨٥ ـ ظ) والقفا والحلة لا يشبه بعضها بعضا فقال الغلام: أحببت ربي فشغلني بحبه عن حب غيره فتزيت لحور العين لعلها تخطبني الى مولاها(٤) .

أخبرنا أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي \_ في كتابه إلينا غير مرة \_

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٠٥/٧ - ظ .

٢ - بست : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة . معجم البلدان .

٣ ـ الطرة ـ بالضم ـ جانب الثوب الذي لا هدب له ، والناصية ، وأراد هنا أن ناصيته كانت طويلة وكذلك شعر قفاه . القاموس .

٤ - لم أقف على هذا الخبر في تاريخ بفداد .

قال: أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي قال: أخبرنا أحمد بن عبد القادر بن يوسف قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي الآزجي ، ح •

وأخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن يوسف \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال: أخبرنا أبو طاهر السلفي \_ إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال: أخبرنا عبد العزيز الآزجي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم قال: حدثني عبد السلام \_ ينني \_ ابن محمد المخزومي قال: حدثني أبو العباس أحمد بن عبيد عن محمد ابن أبي الورد قال: صلى أبو عبد الله النباجي بأهل طرسوس صلاة الغداة ، فوقع النفير وصاحوا ، فلم يخفف الصلاة ، فلما فرغوا قالوا له: أنت جاسوس ، قال: وكيف ذاك ؟ فقالوا: صاح النفير وأنت في الصلاة لم تخفف ، قال: إنما سميت صلاة الأنها اتصال بالله ، وما حسبت أن أحدا يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطب الله به .

كتب إلينا أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السمعاني من مرو غير مرة قال: أخبرنا أبو سعد محمد بن منصور الحرضي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال: أبو عبد الله النباجي من أقران ذي النون المصري له كلام حسن في المعرفة وغيرها ، وكان من أستاذي أحمد بن أبي ( ٢٨٦ – و ) الحواري: واسم أبي عبد الله سعيد بن بريد كذلك ذكره عسر بن محمد بن بجير فيما حدثنا عنه علي بن أحمد بن سعيد الجوزجاني قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو عبد الله سعيد بن بريد لنباجي .

أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن علوان \_ فيما أذن لنا في روايته عنه عن مسعود بن الحسن الثقفي \_ قال : أخبرنا أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إجازة إن لم يكن سماعا \_ قال : أخبرنا حمد بن عبد الله قال : أخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم قال : سعيد بن بريد أبو عبد الله النباجي الزاهد روى عن معمد بن روى عنه أحمد بن أبي الحواري .

١ ـ فراغ بالاصل ، وكذلك في المطبوع من كتاب الجرح والتعديل : ٨/٤ (٢٦) .

كذا وقع في أعمل الكتاب مبيضا .

أنبأنا أبو المحاسن بن الفضل قال: أخبرنا أبو القاسم بن أبي محمد قال: قرأت على أبي محمد السلمي عن أبي زكريا البخاري قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد ، ح .

قال: وقرأت على أبي محمد السلمي عن أبي نصر بن ماكولا قالا في باب بُريد بالباء والراء: سعيد بن بريد أبو عبد الله النباجي الزاهد(١) .

أنبأنا أبو القاسم الحرستاني عن أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا قال: أبو عبد الله النباجي سعيد بن بريد أحد الزهاد يحكي عنه أحمد بن أبي الحواري حكايات(٢) .

أخبرنا زيد بن الحسن \_ إذناً \_ قال : أخبرنا أبو منصور بن زريق القزاز قال : أخبرنا أبو عبد الله سعيد بن قال : أخبرنا أبو عبد الله سعيد بن بريد النباجي ، كان أحد عباد الله الصالحين يحكى عنه حكايات أحمد بن (٢٨٦\_ظ) أبي الحواري الدمشقي وغيره (٢) .

أنبأنا تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عمي أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال: سعيد بن بتريد أبو عبد الله التميمي النباجي الزاهد، حكى عن الفضيل بن عياض وأبي خزيمة العابد، حكى عنه أحمد ابن أبي الحواري والوليد بن عتبة الدمشقيان، وعمر بن محمد بن بحير البحيري، وأبو عبد الله الأصبحي، وأبو الحسن محمد بن أبي الورد، وأحمد بن محمد بن بكر القرشي، وأبو عبد الله محمد بن معاوية الصوري، وسهل بن عاصم وعبد الله ابن خبيق الأنطاكي، وكان عابدا سياحاك،

أخبرنا عمي أبو ُغانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة قال ؛ أخبرنا أبو الفتح

١ – الاكمال لابن ماكولا: ١/٢٣١.

٢ - ابن ماكولا - المصدر نفسه: ٧٧٢/٧ .

٣ ــ لا ترجمة له في المطبوع من تاريخ بفداد .

٤ ـ تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٠٤/٧ ـ و .

عمر بن علي بن حموية قال: أخبرنا أبو الفتوح بن شاه الشاذياخي قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت عباس بن حمزة يقول: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت النباجي يقول: أس العبادة في ثلاثة أشياء: لا ترد من أحكامه شيئا، ولا تدخر عنه شيئا، ولا يسمعك تسأل غيره حاجة (١) .

أخبرنا المؤيد بن على الطوسي - في كتابه إلينا من نيسابور - قال: أخبرنا أبو الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري قال: أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي المؤذن النيسابوري قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الصيرفي ببغداد قال: أخبرنا عبيد الله بن عثمان قال ( ٢٨٧ - و ): حدثنا محمد بن ادريس قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري عن أبي عبد الله النباجي قال: إن أحببتم أن تكونوا أبدالا قاحبوا ما شاء الله ، ومن أحب ما شاء الله لم ينزل به من مقادير الله وأحكامه شيء إلا حسبه .

كتب إلنا أبو المظفر بن أبي سعد قال : أخبرة أبو سعد الحرضي قال : أنبأنا أبو بكر المزكي قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت أبا العباس بن الخشاب البغدادي يقول : سمعت عبد السلام بن محمد يقول : سمعت أبا اعداي الروذباري يقول : سمعت أبا العباس بن عبد الله يقول : سمعت ابن أبي الورد يقول : قال أبو عبد الله النباجي : من خطرت الدنيا بباله لغير القيام بأمر الله حجب عن الله •

قال : وأخبرنا أبو عبد الرحمن قال : أخبرنا أبو جعفر الرازي قال : حدثنا العباس بن حمزة قال : سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول : سمعت أبا عبد الله النباجي يقول : إن أعطاك أغناك وإن منعك أرضاك •

أنبأنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي قال : أخبرنا أبو منصور بن زريق قال : أخبرنا أبو بكر الخطيب قال : أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن نصر السيوري قال : حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال : سمعت أبا نصر

١ - لا ترجمة للنباجي في الرسالة القشيرية .

السمرقندي بمكة يقول: سمعت أحمد بن أنس بن مالك يقول: سمعت الوليد بن عتبة يقول: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: أصابتني ضيقة شديدة، فبت وأنا أتفكر في المصير إلى بعض اخواني فسمعت قائلاً يقول لي في النوم: أيجمل بالحر المريد ( ٢٨٧ – ظ) إذا وجد عند الله ما يريد أن يميل بقلبه إلى العبيد، فانتبهت وأنا من أغنى الناس •

أخبرنا أبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي \_ إذناً \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل قال : أخبرنا معمد بن بشر بن محمد المزني قال : أخبرنا محمد بن ابراهيم قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال : حدثناداوودبن محمد أنه سمع أبا عبد الله النباجي يقول : خمس خصال فيها تمام العمل : معرفة الله ، ومعرفة الحق ، واخلاص العمل لله ، والعمل علي السنة ، وأكل الحلال ، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل ، وذلك أنك إذا عرفت الله ، ولم تعرف الله لم تنتفع ، وإذا عرفت الله ، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت وعرفت الحق ولم تنتفع ، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ، ولم يكن الأكل من العمل ، ولم يكن الأكل من العمل ، ولم يكن الأكل من الحلال لم تنتفع .

وقال: أخبرنا الحافظ قال: أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا علي بن جمشاد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سالم قال: حدثني ابراهيم بن الجنيد قال: حدثني النضر بن عيسى بن يحيى قال: قال رجل الأبي عبد الله النباجي وأنا أسمع: يا أبا عبد الله الراضي يسال ؟ قال: يُعرض ، قال: مثل أي شيء ؟ قال: مثل قول أيوب: «مسني الضروأنة ( ٢٨٨ - و ) أرحم الراحمين » (١) •

أخبرنا أبو اسحاق ابراهيم بن ازريق ـ فيما أجازه لنا وسمعنا منه ـ قال : أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي قال : أخبرنا أحمد بن عبد العزيز الآزجى ٤ ح •

١ - سورة الأنباء - الآية: ٨٣.

وأخبرنا على بن عبد الله بن جهضم قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن قال : أخبرنا الآزجي قال : أخبرنا على بن عبد الله بن جهضم قال : حدثنا أبو بكر محمد بن عيسى بن هارون قال : حدثنا العباس بن حمزة قال : حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت أبا عبد الله النباجي يقول : إن لله عز وجل عباداً يستحيون من الصبر يسلكون مسلك الرضا ، وله عباد لو يعلمون ما ينزل من القدر لاستقبلوه استقبالا حباً لربهم ولقدره عندهم ، فكيف يكرهونه بعدما وقع !

وقال: أخبرنا ابن جهضم قال: حدثنا أبو القاسم علي بن يعقوب الزاهد قال: حدثنا أبو عمر بن خلف قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: تدري ما أراد عبيد أهل الدنيا من مواليهم أن يرضوا عنهم، وأراد الله من عبيده أن يرضوا عنه وما رضوا عنه، حتى كان رضاه عنهم قبل رضاهم عنه .

وقال: أخبرنا ابن جهضم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهران قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن سهل بن حسان فيما قرأت عليه ببلخ في قال: حدثنا يوسف بن موسى ابن عبد الله قال: حدثني محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن عمرو الغزي: أن أبا عبد الله النباجي سأل الله عز وجل أن يجعل ( ٢٨٨ في منامه : إنك خكلق أجوف فكان الله عز وجل أن يقطع عنه شرب الماء فأري في منامه : إنك خكلق أجوف فكان غذاؤه الماء •

أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي \_ فيما أذن لنا أن نرويه عنه \_ قال: أخبرنا أبو منصو القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد النقاش قال: حدثنا جعفر بن عاصم بدمشق، ويوسف بن الحسين بالري، وابن أبي حسان الأنماطي قالوا: حدثنا ابن أبي الحواري قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: تدري أي شيء قلت البارحة، وبارحة الأولى ؟ قلت: قبيح بعبيد ذليل مثلي يعلم عظيماً مثلك ما لا يعلم ، إنك تعلم أني لو خيرت بين أن تكون لي الدنيا منذ يوم خلقت أتنعم فيها حلالا "لاأسأل عنه يوم القيامة، وبين أن تخرج تقسي الساعة ، لاخترت أن تخرج نفسي الساعة ، لاخترت أن تخرج نفسي الساعة ، ثم قال: إنا نحب أن نلقى من يطبع .

#### سعيد بن حِباءة:

أبو محمد المعري التنوخي من أهل معرة النعمان ، هكذا وجدته إبخط شيخنا أبي سحاق ابراهيم بن أبي اليسر ، فلا أدري نسبه إلى جده الأعلى الذي ينتسب إليه بنو جباءة ، أو أن أباه كان السمه جباءة باسم جده الأعلى ، وهو من بني أبي الأسد محمد بن سلامة بن المثنى بن جباءة ، وإليه ينتسب بيتهم بمعرة النعمان ، ابن سلامة بن نبيل بن الصباح بن مقاتل بن زيدبن ذهل بن زرعة بن شعلبة بن مالك بن فهم بن (٢٨٩ – و) تيم الله بن أسد بن وبرة ويعرف بالضيّاء ، وهو من بيت معروف بمعرة النعمان فيه جماعة من العلماء والشعراء ، ولسعيد هذا شعر ، وروى عن أبي الحسن بن المؤيد بن أحمد بن حواري شيئاً من شعره ، روى عنه أبو اسحاق بن أبي اليسر .

أنبأنا أبو اسحق ابراهيم بن شاكر بن عبد الله بن سليمان \_ ونقلته من خطه \_ قال: أنشدني الشيخ الضياء أبو محمد سعيد بن جباءة المعري رحمه الله سنة سبع وثمانين وخمسمائه بداره بباب حجي قال: أنشدني أبو الحسن علي بن المؤيد بن حواري لنفسه:

من عنزيري من عندارى قمر عندون الشعر النابعر ا

عرص القبل الأسباب التلف أدسه جسار عبليه فوقف

وقرأت في مجموع وقع إلي مذه الأبيات لسعيد بن جباءة:

أنا من عرفت جلادة وحزامة ان كنت نم تخبر غرامي باللوى كم نظرة أبدت أسى أخفيت لو كنت أملك أمر قابي لم أكن يا صاح كم صاح تداخل قلبه طن الهوى سهلا فوافق صعب

لكني ذهبت من الهوى بمغرر فاستخبر الأحياء عني تخبون عني تخبون عن ناظر الواشي بسالم ينظر ألقى الهوى إلا بحكم متخبر سكر الغرام وود" إن لم يسكر مع زلة الشعر التي لم تغفر مع زلة الشعر التي لم تغفر (٢٨٩ ـ ظ)

١ \_ كتب ابن العديم في الهامش: كذا بخطه « عاجله » .

## سيعد بن الحاضن الغساني الحلبي:

قيل أنه هو القائل في الحسين بن حمدان حين كتب إليه المقتدر في انجاد ذكا الأعور على بني تميم حين عاثوا في بلد حلب وأفسدوا فساداً كثيراً ، فأسرى إليهم من الرحبة ، وواقعهم على خناصرة وأسر منهم جماعة ، وقد ذكرنا ذلك في ترجمة الحسين بن حمدان فقال سعيد بن الحاضن :

أصاح ما بين تميم وذكا أبلج 'يشكي بالرماح من شكا 'يدل بالجيش إذا ما سلكا كأنه سلككة بن السلكا

### سعيد بن مذيفة بن اليمان:

حُسكيل – وقيل حسل – بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عيسى العبسي القطعي الأنصاري ، بايع علي بن أبي طالب هو وأخوه صفوان بن حذيفة بوصية أبيهما إياهما بذلك ، وشهدا معه صفين فقتلا بها ، له ذكر .

## سعيد بن حرب البغراسي:

أبو عثمان الحافظ الأنطاكي ، سكن بغراس ، حصن قريب من أنطاكية من الحصون المنيعة ، روى عن عثمان بن خرزاد الأنطاكي ، وأحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي ، روى عنه أبو القاسم الحسن بن منصور بن النيّمس ، وأبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني الكوفي ، وذكر أنه سمع منم ببغراس .

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسي في كتابه إلينا من نيسابور قال: أنبأنا أبو العنس علي بن عبد الله بن محمد بن أبي جرادة الحلبي قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن علي بن ( ٢٩٠ – و ) عبد اللطيف المعري بحلب قال: حدثني الشيخ أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو القاسم العلاء أحمد بن عبد الله بن النيمس قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن حرب الحافظ الأنطاكي قال: حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي قال: حدثنا محمد الن حسان السمتي قال: حدثنا أبو عثمان عبد الله بن يزيد الحمصي قال: حدثني الأوزاعي عن عبدة بن أبي 'لبابة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله الأوزاعي عن عبدة بن أبي 'لبابة عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : إِن لله قوماً يخصهم بالنعم لمنافع الناس يقرهـ ا فيهم ما بذلوها ، فإذا منعوها حو "لها إِلى غيرهم •

#### سعيد بن حمدان بن حمدون:

ابن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن المثنى بن رافع بن الحارث بن عميف بن مكبرية بن جارية بن مالك بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، واسم تغلب دثار بن وائل ، هكذا نقلت نسبه من خط الوزير أبي القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي وجعل بياضاً بين عبيد بن ، وبين ابن عدي ، وهو أبو العلاء التغلبي الحمداني ، والد الأمير أبي فراس الحارث بن سعيد ، وكلي ملطية وسميساط في سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، فراس الحارث بن أحمد بن عيسى في تاريخه ، وولي الموصل أيضاً وغزا الروم في سنة تسع عشرة وثلاثمائة فأوغل وقتل وسبى وغنم ، وكان شاعرا مجيدا ، وإياه عنى أبو فراس ولده في قصيدته الرائية التي يذكر فيها مآثر أجداده وأهله :

أولئك أعمامي ووالدي الذي حمى جنبات الملك والملك شاغر بحيث نساء الغادرين طوالق حيث إماء الناكشين حرائر

وقع إلي سخة من شعر أبي فراس ، بخط أبي المجد عبد الله بن محمد بن أبي جرادة ، شرح أبي عبد الله بن خالويه ، وعليها بخط ابنه أبي الحسن علي بن عبد الله: هذه النسخة قابل عليها والدي رحمه الله من أربع نسخ وصحّت بنهاية الممكن ، وهي بخطه ، وقابلت أنا عليها من نسخة خامسة كثيرة الشرح ، وقد خرجت ماوجدت من الزيادة بخطي في حواشيها ، وها أنا أذكر من الأبيات والشرح في هذه القصيدة ماتضمن ذكر أبي العلاء سعيد على صورته ، قال بعد هذين البيتين ، أعني ابن خالويه : أبو العلاء سعيد بن حمدان كان ملازماً حضرة المقتدر ، فكانت أكثر مواقفه على بابه ، ولما عظم أمر الرجالة ساروا الى دار المقتدر فيأر بعين ألفاً ، فهزموا ابن ياقوت بابه ، ولما عظم أمر الرجالة ساروا الى دار المقتدر فيأر بعين ألفاً ، فهزموا ابن ياقوت

١ \_ انظر كنز العمال : ١٦٤٦٥ ، ١٦٤٦٤ - ١٦٤٦٥ .

٢ - كذا بالاصل ، وسيعلل ذلك ابن العديم .

الحاجب والساجية والحجرية ، وكان أبو العلاء في دار الخليفة على غير أهبة ، فأمره بالخروج إليهم ، ودفع إليه جوشن المعتضد ، ودرع وصيف الخادم ، فظاهر بينهما ، وخرج فضرب فيهم بالسيف وغشوه من كل جانب وأثخنوه بالجراح فثبت حتى هزمهم ، فلم تقم لهم قائمة إلى اليوم .

وبخط أبي الحسن من الحاشية فقال فيه : هو بر الكناني من ولد هو بر صاحب تغلب في حرب قيس وتغلب قصيدة يمدحه فيها منها : (٢٩١ ـ و)

يبرزون الوجود تحت ظـــــلال الموت والمـــــــوت منهـــــم يســـــــــظل كـــرمـــاء إذا الظبـــى واجهتهــــم منعتهم أحــــــــابهـــم أن يولـــوا

وقال ابن خالويه: وكانت له ــ يعني أبا العلاء ــ بالجند والقواد وقعة في دار ابن مقلة الوزير أعظم من الأوله ، جمع له الخليفة بعدها ما بين السريرين من بغداد إلى ملطية مع طريق خراسان .

عاد إلى القصيدة:

ل بُسكيم وقعة جاهلية تقرّبها فيد وتشهد حاجر

قال ابن خالويه : عارضت بنو 'سكيم الحاج ، وكان الأمير حاجاً متطوعاً ، فأوقع بهم وهزمهم ، فكتب إليه أخوه أبو السرايا نصر بن حمدان وكان هو وأبو العلاء شاعر بنى حمدان :

جاء لي المخبر الخبير بأن قد حوطت غارة عليك سكيم لم تزل بالحسام تبرى رؤوسا وبودي أني حضرت فأغنيت ككنت بالصارم الحسام أوقيك

زأرت حولك الأسود زئيرا فثنيت العنان فيهم مُعْمِيرا وبحد السنان تفري النحورا عن أن ترى لغيري حضورا وما كنت أحدد المحدورا

قال: ولم يذهب للحاج الذين كانوا معه عقال •

عاد إلى القصيدة:

وأذ كت مذاكيب بشرج فارضها شفت من عُنْقَيْ لأنفساً شفها السرى

وأول من شد المجيد بعينه

من الضرب نرا جرها منطاير فهو"ر عجلان وهو"م ساهر (۲۹۱ - ظ) وأول من مد الكمي المظاهر

قال : أوقع أبو العلاء بن حمدان ببني عُنقيَ لل وقعة " بموضع وراء نجد ٍ يقال له: شرج من أرض العالية فقتل فرسانهم وملك حريسهم وأمو الهم وأنشأ يقول :

نُبِئْتُها تسأل عن موقفي وعن عُقيْل إذ صبحناهم وقد شددت فيهم شددي صولة عاد إلى القصيدة:

بأرض شرج والقنا شرع تلاقى العسر والسدرع قد جربته الحرب لا يخدع

يقصر عمر الحقد في ظل غزوه رمى الله منه الروم في كل معقل فلم يستتر خاف ولم ينج هارب وكثل مشيد ردد كسرا بحسرة كان الثريا في يلامق(١) أهله

بصولة نائي الخوف والموت حاضر بمستيقظ أسراره وهمو ساهمر ولم يمتنع حصن ولم ينهد حائمر فبطنانه للمسلمين ظواهمر تشاكلها في لمعهما وتنحماور

وقرأت في غير النسخة المذكورة ، شرح هذه الابيات ، قال ابن خالويه : غــزا أبو العلاء سعيد بن حمدان وسيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان من ملطية حتى أغارا على مدائن الروم : ونلفيد (٢) وسمندو ، وأغارا على الصفصاف ووادي سابور ، فأحرقا المدائن ، وسبيا الذراري وقتلا ( ٢٩٢ – و ) الحماة وفتحا الحصون وكانت غزاة عظيمة جليلة ،

عاد الى القصيدة:

ولا سبقت بالمسراد النذائسر

غزا الروم لم يقصد جوانب غراة

١ \_ اليلامق: الأردية ، أو الأقبية .

٢ \_ لم يرد ذكر هذه المدينة في معجم البلدان ، ولم يضبطها ابن العديم بالأصل .

فلم تر إلا فالقا هام فيلق وأبيض ماضي العزم فيهم يقده ونسمع من جر س الحديد بسوقهم قصرن خطى صهر الدمستق وابنه رأى الثغر مثغوراً فسد بسيفه مساع يضل الشعر فيهن جهده ومستردفات من نساء وصبية بسيات أملاك أتين فجاءة

ونحراً له تحت العجاجة ناحسر بأبيض ماضي العرم أبيض زاهس غناء غوان مالهن مزاهسر وفيهن عن سعي الضلالة قاصر فم الدهر عنه وهو سعبان فاغر وتهلك في أوصافهن الخواطسر تثنى على أكتافهن العدائسر فهنن وفي أعناقهن الجواهر(۱)

قال: ذكر غزاة أبي العلاء بن حمدان ، وقد دخل من نواحي ملطية في سنة تسع عشرة وثلاثمائة ، فأوغل في بلد الروم ، وقتل وسبى وغنم ، وكان معه خمسة آلاف فارس من العرب كل ألف بلون من العذب والرايات على رماحهم .

قال ابن خالويه: ومآثر أبي العلاء أكثر من أن تحصى وهو الذي ضمن عن بني البريدي (٢) ستمائة ألف دينار ثم أمرهم بالهرب ودارى السلطان عنهم حتى صلح أمرهم، وأقرهم على أعمالهم فما دخلوا مدينة السلام إلا مالكيها وأهدوا الى أبي العلاء هدية بألف ألف درهم فلم يقبل ( ٢٩٢ ـ ظ) منها إلا عمامة خز ، وله مثل ذلك كثير .

نقلت من كتاب المأثور من ملح الخدور ، تأليف الوزير أبي القاسم بن المغربي وذكر بخطه نسب أبي العلاء كما أوردناه ، وكتب بعده : وبعض حساد هؤلاء القوم يرميهم بالدعوة ، ويقول إنهم موالى اسحق بن أيوب التغلبي ، وذلك باطل وأصله أن كثيرا منهم أسلموا على يد اسحق هذا ، فتطرق القول عليهم لاجل ذلك ، وقد قال الشاعر :

١ - انظر ديوان أبي فراس : ٢٥ - ٣٨ مع فوارق .

٢ ـ ثار البريديون في البصرة وسعوا للتحكم بالخلافة في بغداد ، وهكذا اصطدموا بالحمدانيين الذين كانوا يسعون نحو الهدف نفسه . انظر كتابي تاريخ العرب والاسلام : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ .

إن العرانين تلقاها مُحَسَّدة

ولن ترى للئام الناس حسادا

قال الوزير أبو القاسم ، ونقلته من خطه : كان أبو العلاء سعيد بن حمدان ملازما بغداد ، وخاصا بحضرة المقتدر ، قالوا : فكانت أكثر مواقف على باب، ، وكانوا في بعض الاوقات ساروا الى قصر المقتدر مشغبين عليه ، فهزموا محمد بن ياقوت والحجرية والساجية ، وكان أبو العلاء بن حمدان في دار المقتدر على غـير أهبة ، فأمره بالخروج اليهم ودفع اليه جوشن المعتضد بالله ، ودرع وصيف الخادم، فظاهر بينهما ، وخرج مع من حضر من غلمانه ، فضرب فيهم بالسيف وغشوه من كل جانب وأثخنوه بالجراح ، فثبت حتى هزمهم ، فقال فيه هوبر الكناني من ولد هوبر صاحب تغلب في حرب قيس وتغلب قصيدة يمدحه فيها منها:

كرماء إذا الظبى واجهتهم منعتهم أحسابهم أن يزلتُ وا

يُبرزون الوجوه تحت ظلال الموت والموت منهم يستظل (٢٩٣ــو)

قال الوزير أبو القاسم ، ونقلته من خطه : وكان أبو العلاء شاعرا ، يعد مــن شعراء بني حمدان ، وكان أوقع ببني عُقيَــُل بموضع يقال له شرج من أرض العالية وراء نجد ، فظفر بهم بعد قتال شديد وقال :

> نُبئتهـا تســأل عــن موقفـــــي وعن عقيل إذ صبحناهم وقد أتانا منهم فيلتق شددت فيهم شد ذي صولة إِذْ فُلْهِت هام أسود الوغا

بأرض شرج والقنا شرع وقد تلاقبي الحسير والبدرع حام ماله مدفع قد جربته الحرب لا يخدع وقُطَّت الأسموق والأذرع

ووجدت في هذه الابيات زيادة قرأتها بخط الوزير أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وهي بعد البيت الثالث :

حتى إذا ما كشرت نابها وعيف كاس الموت لا يكرع نجني نفوساً بين سمر القنا فهي ككتر الطرف أو أسرع

وبعد بقية الابيات ختمها بقوله:

لا تزجريني عن طلاب العللا ما أن ينال السرّ من يضرح أنا سعيد وأبي أحمد المان المنقاقهما واحد (٢٩٣ ظ) •

ونقات من خط الوزير أبي القاسم ، وغزا أبو العلاء سنة تسع عشرة وثلاثمائة فأوغل في بلاد الروم وقتل وسبى وغنم ، وكان معه خمسة آلاف فارس من العرب كل ألف بلون من الرايات والعذب على أرماحهم ، وهذا منظر عجب إذا تصورته ، وأبو العلاء فيما قالوا ضمن عن بني البريدي ستمائة ألف دينار ، ثم أمرهم بالهرب، ودارى السلطان عنهم حتى أصلح أمرهم وأقرهم على أعمالهم ، فما دخلوا مدينة ودارى السلطان عنهم حتى أصلح أمرهم وأقرهم على أعمالهم ، فما دخلوا مدينة السلام إلا مالكيها ، وأهدوا الى أبي العلاء هدية بألف ألف درهم فلم يقبل منها إلا عمامة خر ،

ذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني في كتاب عنوان السير قال: أبو العلاء سعيد ابن حمدان ، وكان في عسكر المقتدر بالله خمسة آلاف من السودان ومنازلهم بدرب عمار فكثر تحكمهم وشغبهم فأوقع بهم أبو العلاء بن حمدان في سنة ثمان عشرة وثلاثمائة وأحرق منازلهم ، وبطل أمرهم من الدواوين والدنيا ، وتقدم أبو العلاء عند الراضي بالله لانه نصر أباه في حربه ، واغتاله ابن أخيه أبو محمد ناصر الدولة ، وقتل بالموصل سنة أربع وعشرين وثلاثمائة .

### سعيد بن حمزة بن مالك:

الهمداني الأرذي ، من الغزاة المذكورين ، غزا الروم واجتاز بحلب في غزواته.

ذكر أبو محمد عبد الله بن سعيد القطربلي عن الواقدي قال : قال مشيخة من أهل الشام : كان سفيان ( 792 - e ) بن عوف الأزدي قد اتخذ من كل جند من أجناد الشام رجالا أهل فروسية و نجدة وعفاف وسياسة للحرب ، وكانوا عدة له قد عرفهم وعرفوا به ، فسمى لنا منهم من جند الأردن : سعيد بن حمزة بن مالك الهمداني ، وحبيش بن دلجة القيسي ، وعبد الله بن مكشوح المرادي ، وذكر غيرهم •

أنبأنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن قال . أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم قال : سعيد بن حمزة بن مالك الهمداني ، من أهل الاردن، كان غزاء يغزو الروم ويجتاز بدمشق(١) .

#### سعيد بن حمزة بن أحمد:

ابن الحسن بن محمد بن منصور بن الحارث بن سارخ أبو الغنائم النيلي الكاتب، حدّث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحراني، وأبي المظفر هبة الله بن أحمد بن الشبلي، وكان شاعرا من أهل النيل، من عمل الحلة المزيدية، يشتمل على قرى كثيرة، قدم حلب ودخل منها الى بلد الروم، روى عنه رفيقنا الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار.

أنبأنا أبو عبد الله بن النجار قال: أخبرنا سعيد بن حمزة الكاتب بقراءتي عليه \_ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن الحراني قال: أخبرنا الحسين بن طلحة قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن البختري قال: حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري (٢٩٤ فال: قال: حدثنا خلف بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال: حدثني رافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ الثلاث من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، ومن قالها مساء فمثل ذلك (٢).

وقال : أنشدنا أبو الغنائم سعيد بن حمزة الكاتب لنفسه :

لقد هجرتني أم هاجر وابتدت تقول لقد خابت لنا فيك آمال رأت رجلا أعشى مُسنكا وما به حراك وقد أرداه بؤس وإقلال ومن جاوز التسعين عاما تعد له برود قواه رثة وهي أسمال ولما رأت شيبتي وفقري تنكرت وصدت ومالت حين مال بي الحال

١ - تاريخ دمشق لابن عساكر : ١١١/٧-ظ .

٢ ـ انظر كنز العمال : ٣٤٩١/٢ ، ٣٥٩٧ .

وماذا على مثلي محب وماله شفيع إليها لا شفيع ولا مال

أنبأنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن أبي الحجاج قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حامد الكاتب قال ٠٠٠(١) .

أخبرنا أبو عبد الله بن النجار كتابة قال: سعيد بن حمزة بن أحمد بن الحسن ابن محمد بن منصور بن الحارث بن سارخ ، أبو الغنائم الكاتب من ساكني ( ٢٩٥ – و ) قراح بن أبي الشحم ، كان كاتبا يتصرف في الاعمال الديوانية وفيه فضل وأدب ، ويقول الشعر الحسن ويترسل ، وقد سمع شيئا من الحديث من أبي عبد الله بن عبد الحميد بن الحراني الشاهد وأبي المظفر هبة الله بن أحمد بن محمد ابن الشبل ، كتبنا عنه ، وكان حسن الاخلاق لطيف الطبع كيسا .

وقال: سألت أبا الغنائم عن مولده فقال: ولدت بالنيل لثلاث خلون من شهر ربيع الاول من سنة ثمان عشرة وخمسمائة ، ودخلت بغداد بعد عشريسن سنة مسن عمري ، وتوفي في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة وستمائة يوم الجمعة لعشر خلون منه ، ودفن بمقابر قريش •

أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري قال في ذكر من مات في سنة ثلاث عشرة وستمائة: وفي شهر رمضان توفي الشيخ ابو الغنائم سعيد ابن حمزة بن أحمد بن الحسن بن سارخ النيلي الكاتب ببغداد، ومولده بالنيل لثلاث خلون من شهر ربيع الاول سنة ثمان عشرة وخمسمائة •

سمع ببغداد من أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحراني ، وأبي المظفر هبة الله ابن أحمد بن الشبلي ، وحدّت ، وكان له شعر ومدح جماعة من الامراء والولاة ، ودخل الى بلاد الروم والشام(٢) •

## سميد بن رحمة بن نعيم:

أبو عثمان الأصبحي المصيصي ، من أهل (٢٩٥ ظ) المصيصة ، حدّث عن

١ \_ فراغ بالاصل مقدار ثلاثة أسطر .

٢ \_ التكملة لو فيات النقلة : ٢٤٦/ - ٢٤٧ (١٤٩٥) .

أبي اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ، ومحمد بن خمير ، ومحمد بن شعيب ابن شابور ، وعلي بن بكار المصيصي ، واسماعيل الجعفري الكوفي •

راوى عنه أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسى الصفار ، وعبد الله بن أحمد ابن معدان الغزاء ، ومحمد بن حماد ، ومحمد بن عثمان المصيصيتون ، وعمير بن يوسف بن جوصاء ، وموسى بن عبد الرحمن الفلا" الحلبي ، وابراهيم بن متو"ية الأصبهاني ، ومحمد بن المبارك بن حماد الضبايي ، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حماد وأبو محمد عبد الله بن بشر الطالقاني ،

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا عسم أبي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء قال: أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن البناء قال: أخبرنا أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن الفتح الجالي قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن سفيان بن موسى المصيصي قال: حدثنا سعيد بن رحمة بن نعيم قال: سمعت عبد الله بن المبارك عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عيله وسلم قال: والذي نفس محمد بيده ماشحب وجه ولا عن النبي عمل ببتغى به درجات الجنة ، بعد الصلاة المفروضة ، كجهاد في سبيل الله عز وجل ، ولا ثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله عز وجل (١) • (٢٩٦ – و) •

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن الحسين بن هلالة الأندلسي قال : أخبرنا أسعد بن أبي سعيد الأصبهاني قال : أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن القاسم بن عقيل الجوزدا"نية قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريده قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال : أخبرنا ابراهيم بن متويه الأصبهاني قال : ٠٠٠٠(٢)

أنبأنا يوسف بن خليل قلل : أخبرنا أبو جعفر محمد بن اسماعيل الطرسوسي

١ - لم أجده بهذا اللفظ.

٢ - فراغ بالاصل مقدار اربعة اسطر.

اجازة عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ـ قال في الأحاديث التي رواها الكذبة والمجروحون والضعفاء والمتروكون حديث: من أكل درهماً من رباً فهو مثل ستة وثلاثين زنية ، قال: سعيد بن رحمة بن نعيم المصيصي ، وسعيد هذا ليس بحجة (١) .

وقال في حديث من أعان ظالماً ليدفع بباطله حقاً: فيه سعيد بن رحمة المصيصي ليس بحجة في الحديث منكره(٢) •

## سعيد بن زيد بن خالد:

أبو عثمان الهاشمي مولاهم الحمصي ، شاعر من أهل حمص ، حدث عن ديك الجن عبد السلام بن رعبان الحمصي بحديث (٢٩٦ ـ ظ) قد سقناه عنه عن ديك الجن في ترجمته فيما يأتي بعد في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى ، رواه عنه عبد الله بن محمد الفارسي الشاعر ، قدم حاب وسمع منه بها أبو القاسم الحسين وأبو الحسين أحمد ابنا على بن أبي أسامة الحلبيان •

أخبرنا الخطيب أبو القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الطوسي \_ في كتابه إلينا من الموصل غير مرة \_ قال : أخبرنا عمي عبد الرحمن بن محمد \_ بقراءتي عليه يوم الثلاثاء تاسع عشر رمضان سنة إحدى وستين وخمسمائة \_ قال : أخبرنا أبو منصور عبد المحسن بن علي بن محمد التاجر قال : أنشدني أحمد ابن على المدائني بحلب •

قلت: ونقلته أيضاً من خط المدائني في مجموع وهبنيه والدي قال: حدثني أبو الحسين أحمد بن أبي أمسامة قال: أنشدني سعيد بن زيد الحمصي قال: أنشدنا ديك الجن لنفسه:

وعزيز بين الدلال وبين ال ملك فارقته على رغم أنفي لم أكن أعلم الزمان يحبيه فيجني فيه علي بصرف صنت عن أكثري هواه فما يعلم ما بي إلا فوادي وطرفي (٢)

١ \_ تذكرة الموضوعات للمقدسي: ٧٧

٢ ــ تذكرة الموضوعات: ٧٩ . "

٣ \_ ديوان ديك الجن: ٦٧ \_ ٦٨ .

والذي نقلته من خط المدائني :

وعزير بين النعيم وبين الملك . . . . . . . .

## سعيد بن سعيد الفارقي :

أبو القااسم النحوي أديب فاضل عارف بالعربية وقفت له عـــلى مصنف فيه تقسيمات العوامل وعللها في النحو ، وله كتـــاب تفسير المســـائل المشكلة في أول المقتضب لأبي العباس المُبـرد (٢٩٧ ــ و ) .

قرأ العربية على علي بن عيسى الربعي ، وسمع بحلب أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه ، وروى عن عبد الله بن أحمد العجمي خبراً رواه عنه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ .

أخبرنا به أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني \_ في كتابه عن أبي المعالي عبد الله بن أحمد البزاز \_ قال : أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الملك الأسدي قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ قال : حدثنا أبو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي النحوي \_ املاء في جامع المدينة ، وما كتبته إلا عنه ، وليس عندي عنه غيره ، في رجب سنة خمس وسبعين وثلاثمائة \_ قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد العجمي قال : حدثنا ابن دريد عن عبد الرحمن عن عمه قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد العجمي قال : كان ينادم المنذر بن ماء السماء جد النعمان بن المنذر ابن المنذر رجلان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن المطل والآخر عمرو بن مسعود ابن كلدة ، وهما اللذان عناهما الشاعر بقوله :

ألا بكر الناعي بخيري بني أسد لعمرو بن مسعود بالسيد الصمد

فشرب ليلة معهما ، فراجعاه الكلام ، فأغضباه فأمر أن يحفر لكل واحد منهما حفيرة بظهر الكوفة ، ويجعلان في تابوتين ثم يدفنان في الحفيرة ، ففعل بهما ذلك ، فلما أصبح سأل عنهما فأخبروه بهلاكهما ، فركب حتى نظر إليهما فأمر ببناء الغريين(١) فبنني عليهما ، ثم جعل لنفسه يومين (٢٩٧ ـ ظ) في السنة يجلس فيهما

الغريان: بناءان مشهوران كانا بالقرب من الحيرة ، والفري البناء الحيد ،
 ولعل المراد بهما ضريحان مغريان أي مطايان بالدماء .

عند القبرين سمى أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس فكان يوضع سريره بينهما فأول من يطلع عليه في يوم نعيمه وهو على سريره يعطيه مائة من الإبل سُهماً وهي السود وكانت مما يقتينها الملوك وكان أول من يشرف عليه في يوم بؤسه يعطيه رأس ضربان (١) ، ثم يأمر به فيذبح ويغري بدمه الغريين ، فلبث بذلك برهة من دهره يعطي ويقتل ويغري بدماء القتلي الغريين •

فبينما هو ذات يوم من أيام بؤسه إذ طلع عليه عبيد بن الأبرص الأسدي أول من أشرف عليه ، فقال له المنذر: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد ؟ قال: أتنك بحائن رجلاه فأرسلها مثلاً ، فقال المنذر: أو أجل بلغ أناه (٢) ، قال: أنشدني يا عبيد شعرك فإنه يعجبني ، فقال: حال الجريض دون القريض وبلغ الحزام الطبين (٣) الجريض غصة الموت فأرسلها مثلاً ، فقال له المنذر: اسمعني ، فقال له عبيد: المنايا على الحوايا ، فأرسلها مثلاً ، فقال له بعض القوم: أنشد الملك هبلتك أمك قال: وماقول قائل مقتول! فقال له آخر: ماأشد جزعك من الموت ياعبيد؟ قال: لا يرحل رحلك من ليس معك ، فأرسلها مثلاً ، أي لا يدخل في أمرك من لا يهتم بك ، قال له المنذر: قد أمللتني فأرحني قبل أن آمر بك ، قال عبيد: من عز " بز" ،

أقفر من ساكنه ملحوب •

فقال عبيد :

أقفر من أهله عبيد فاليوم لا يبدي ولا يعيد (٢٩٨ – و)

فقال له المنذر: أسمعني قبل أن آمر بذبحك ، فأنشأ يقول:

لا غرو من عيشمه نافده •

وفى أخرى :

١ ـ أي ناقة حلوب . القاموس .

٢ ــ بلغ غايته ومنتهاه .

٣ \_ أي اشتد الامر وتفاقم . القاموس .

لا خير في عيشة ناكسدة وهل غير ما مُسيِّنة واحدة فابلغ بنبي وأعسامهم بأن المنايا هي الراصدة لهسا مدة فنفوس العباد إليها وإن كرهت قاصدة فلا تجزعوا بحمام بنا فللموت ما تلد الوالدة

فقال له المنذر: يا عبيد لا بد من الموت ، وقد عامت أن أبي لو عرض علي في هذا اليوم لم أجدبداً من ذبحه ، فأما إذ كنت لها وكانت لك ، فاختر إحدى ثلاث خصال: إن شئت من الأكحل ، وإن شئت من الأبجل ، وإن شئت مسن الوريد(۱) ، فقال له عبيد: أبيت اللعن ثلاث خصال كسحاب عاد ور "ادها شر " و رر "اد ومقادها شر " متقاد ولا خير فيها لمرتاد ، ولكن إن كان ولا بد فاسقني الخمر حتى إذا ماتت لها مفاصلي وذهلت لها ذواهلي فشأنك وما تريد ، فأمر المنذر بالخمر فستقي منها حاجته حتى إذا أخذت منه ، وطابت نفسه دعابه ليذبحه فأمر بقتله فقال:

وخيرني ذو البؤس في يوم بؤسه خصالاً أرى في كلها الموت قد برق كسا خيرت عاد من الدهر مرة سحائب ما فيها لذي خيرة أنق

(۲۹۸) (۲۹۸) فتترکها إلا کما ليلة طلق (۲)

فأمر المنذر به ففصد حتى مات و عُر ّي بدمه الغريين .

قرأت بخط بعض الفضلاء في مجموع ، وأظنه بخط الشريف ادريس بن الحسن ابن علي الإدريسي المصري قال من جزء ضخم جمع كاتبه أومصنفه فيه تو اريخ الوفاة منذ سنة ثلاث وستين وثلاثمائة إلى آخر سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة: قتل الفارقي أبو القاسم سعيد بن سعيد في الموكب بعد المغرب عند بستان الخندق \_ يعني \_ بالقاهرة ، يوم الجمعة لسبع بقين من جمادى الأولى سنة احد وتسعين وثلاثمائة ودفن مكانه .

١ ــ الاكحل : عرق في الذراع ، والابجل عرق غليظ في الرجل أو اليد ، والوريد
 في العنق .

٢ - ديوان عبيد بن الابرص - ط . دار صادر بيروت : ٧ - ١٣ ، ٥٥ ، ٩٩ .

# سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله:

أبو المظفر النيسابوري ، ويعرف بالفلكي ، حد" عن أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني وأبي علي نصر الله بن عثمان النُخشْنامي ، وهو من أهل نيسابور ، وسكن خوارزم وكان كاتبا متصرفا ، ثم وزر لصاحب خوارزم ، وتمكن عنده ثم خاف منه فخرج إلى الحج وقيل إنه خرج من خوارزم أيام فتنة النُغز ، ووصل إلى الشام وقدم حلب وحدث بها بجزء من حديث أبي الحسن المديني ومجلس من املاء نفسه ، ثم صعد إلى دمشق وحد ث بذلك الجزء ، وأقبل عليه نور الدين محمود بن زنكي وانزله خانقاه السميساطي ، وطلب زيارة البيت المقدس ، فأخذ نور الدين له إذناً من الفرنج ، فزاره وعاد إلى دمشق فأمسكه نور الدين بدمشق وجعله شيخ رباط السميساطي فأثر آثارا جميلة وأقام بدمشق ( ٢٩٩ – و ) إلى أن مات .

روى عنه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي ، والحافظ أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن صصرى ، وأبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة ، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن الطرسوسي الحلبي ، وعمر بن محمد العليمي أبو الخطاب ، وكان قد سمع منه بخوارزم ، وروى عنه تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم ابن محمد السمعاني بالإجازة •

روى لنا عنه عمي ووالدي أبو غانم وأبو الحسن ، وأخبراني أنه نزل بحلب بمدرسة الحلاويين عند مدرسها علاء الدين عبد الرحمن بن محمود وأنه أملى عليهم هذا الجزء في سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، وروى لنا عنه من الدمشقيين أبو عبد الله محمد بن حسين بن المجاور ، وأبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن ابن هبة الله زين الأمناء ، ومحمد بن غسان بن غافل الأنصاري ، والسلار بهرام بن محمود بن بختيار الأتابكي ، وولده محمد بن بهرام ٠

أخبرنا عمي أبو غانم محمد ووالدي أبو الحسن أحمد ابنا أبي الفضل هبة الله ابن محمد بن أبي جرادة \_ قراءة مني عليهما بحلب \_ قالا : حدثنا أبو المظفر سعيد ابن سهل الفاكمي \_ املاء بحلب \_ قال : حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد

ابن أحمد بن عبيد الله المديني قال: أخبرنا الشيخ أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي رحمه الله قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع الحافظ قال: أخبرنا عبد الوارث بن ابراهيم العسكري قال: حدثنا سيف بن مسكين قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال عميني: خرجت في طلب العلم فقدمت الكوفة فإذا أنا بعبد الله بن مسعود ( ٢٩٩ ـ ظ) رضي الله عنه ، فقلت: يا أب عبد الرحمن هل للساعة من علم يعرف به ؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من أعلام الساعة أن يكون الولد غيظاً والمطر قيظاً ، ويفيض الأشرار فيضاً ويتصدين الكاذب ، و يكذب الصادق ، و يؤتمن الخائن ، و يختون الأمير ، ويسود كل قبيلة منافقوها من وكل سوق فجارها ، وتزخرف المحاريب ، وتخرب القلوب ويكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء و تخرب عمران الدنيا و يعشم خرابها ، وتظهر المحازون والهمازون والهمازون والهمازون والهمازون والهمازون المعازي والطبول وشرب الخمر ، وتكثر الشرط والغمازون والهمازون والهمازون والهمازون والهمازون الهمازون والهمازون والهمازون

أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة قال : أخبرنا أبي أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة قال : أخبرنا الصدر الكبير الوزير الزاهد زين الدين أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد الفلكي ، بقراءتي عليه يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، بين حران والفرات ، عند وصوله من منكة حرسها الله إلى الشام ، ح ٠

وأخبرنا عمي أبو غانم ووالدي أبو الحسن ، وأبو عبد الله محمد بن حسين بن المجاور بحلب ، وأبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ، ومحمد بن غسان بن غافل الأنصاري بدمشق ، والسلار بهرام بن محمود بن بختيار الأتابكي ، وولده محمد بالمز"ة من غوطة دمشق ، قالوا : أخبرنا ، وقال عمي ووالدي : حدثنا

۱ \_ انظر كنز العمال: ۱ /۸۰۶۸۳ \_ ۳۸۶۸۳، ۳۸۰۲۰ ، ۳۸۰۸۳ \_ ۳۸۰۸۳ ، ۳۸۰۲۳ ، ۳۸۰۲۳ ، ۳۸۰۲۳ ، ۳۸۰۲۳ ، ۳۸۰۸۳ .

سعيد بن سهل الفلكي قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد قال: أخبرنا ( ٣٠٠ ـ و ) الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال : أخبرنا أحمد ابن محمد بن عبدوس الطرائفي قال : أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال : أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجالاً كان من أعظم المسلمين غناءً عن المسلمين في غزوة غزاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من أحب أن ينظر الى رجل من أهل النار فلينظر الى هذا ، فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال بمن أشد الناس على المشركين حتى جرَّح • فاستعجل الموت فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه ، فأقبل الرجل الذي كان معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعاً ، فقال : إني أشهد أنك رسول الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك ؟ قال: قلت من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ، فكان من أعظمنا غناء عن المسلمين ، فقلت إنه لا يموت على ذلك ، فلما جرح استعجل الموتفقتل نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : إِن العبد ليعمل عمل أهل الجنة ، وإنه لمن أهل النار ، ويعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنـة ، وإنما الأعمال بالخواتيم (١) .

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي \_ قراءة عليه وأنا أسمع \_ قال : حدثنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني \_ قراءة علينا من الفظه \_ قال : أخبرنا سعيد بن سهل الفلكي إجازة " ، ح .

وأخبرنا والدي وعمي قالا: أملى علينا ( ٣٠٠ ـ ظ ) أبو المظفر منعيد بن سهل بحلب ، ح ٠

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسين المجاور بحلب ، وبدمشق ، وزين الأمناء

١ ــ انظر كنز العمال ؟ ١/٥٥، ١٥٧٤ .

أبو البركات ومحمد بن غسان بدمشق قالوا: أخبرنا أبو المظفر سعيد بن سهل قال: حدثنا نصر الله بن أحمد بن عثمان الخشنامي \_ إِملاءً \_ قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال : حدثنا محمد بن سنان القزاز قال : حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي قال: حدثنا يونس عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلاً اعتق ستة مملوكين لهعند موته لم يكن لهمال غيرهم،فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة ، ثم أقرع بينهم ، وأعتق اثنين وأرق أربعة (١) .

أخبرنا عمي ووالدي وأبو عبد الله بن المجاور ، وأبو البركات بن عساكر ، ومحمد بن غسان الأنصاري وبهرام بن محمود، وابنه محمد قالوا: أخبرنا أبو المظفر سعيد بن سهل الفلكي \_ قال عمي ووالدي إملاء " بحلب \_ قال : أنشدنا علي بن أحمد المديني قال: أنشدنا أبو سعد بن عَلِيُّك الحافظ قال: أنشدنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: أنشدنا الصولي قال: أنشدنا إبراهيم بن المعلى قال: أنشدنا علي بن عبد الله الطوسي لنفسه:

هجم البسرد والشتباء وميها وقسيصاً لـو هبت الريح لـم يبـق عـلى عـاتقي منـه بقيّيـة

أملك إلا ووايسة العربيسة ويقل الغناء عني فنون العلم إن عصفت شمال عرية (٣٠١ و

أخبرنا تاج الامناء أحمد بن محمد بن الحسن \_ في كتــابه \_ قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن الحسن عمي قال : سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله أبو المظفر النيسابوري المعروف بالفلكي ، سمع بنيسابور أبو الحسن المديني وأبا على الخشنامي ، وقد كان وزر لصاحب خوارزم ، ثم خافه فخرج عن خوارزم وحج

١ - انظر أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم للقربي : ١٢٨ .

وتصدق بالحجاز بصدقات كثيرة ، ثم قدم دمشق في سنة ثلاث و خمسين و خمسمائة واستوطن دويرة أبي القاسم السميساطي ، وجد تد بها الصقة انغربية والبركة التي تقابلها ، وجد تد فناتها من ماله ، ولم يأخذ من الشركاء في القناة شيئاً تصدق بذلك عليهم لما رأى من سوء مشاركتهم وقلة انصافهم فيما يلزمهم ، وتفقد آحوال الصوفية ونظر في أوقافهم ، واحتاط عليها ، وأثر فيها أثراً حسناً وكان شيخاً مسناً ، ثقة ، حسن الاعتقاد ، متواضعاً رحمه الله ، كتبت عنه شبئاً يسيراً (١) (٣٠١ في) •

١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر ؛ ١٢٦/٧ - ظ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

## وبه توفیقی :

أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي قراءة عليه وأنا السمع قال : قال لنا تاج الاسلام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني قال : سعيد بن سؤل بن محمد الفلكي أبو المظفر من أهل نيسابور ، سكن خوارزم وولي بها أعمالا ً سنية الى أن صار المتصرف فيها ، وكان يصدر صاحب خوارزم عن رأيه ويشاوره في مهماته ، واستوزره وكان حسن التدبير ذا رأي وكف اية وشهامة ، ومع هذه الكفاية في الأمور الديناوية خير حسن السيرة كثير البذل والانفاق على أهل القرآن والصلاح ، يشتغل في أكثر أوقاته بقراءة القرآن والعبادة ويجهد أن يأكل من الحلال ورد بغداد حاجاً نوباً عدة منها في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة وكنت بها ولقيته ،

سمع بنيسابور أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد المديني، وأبا علي نصر الله ابن أحمد بن عثمان الخشنامي وغيرهما، وكنت قد تفذت إليه جزواً من سمرقند إلى خوارزم من مسموعاته، وكان يقرأ الحلية واستجزت منه، وظني أنه أجاز لي لأني لما رأيته ببغداد ماعرفت أنه سمع شيئاً من الحديث حتى أكتب عنه أو استجيز، وكان يسألني الرجوع إلى خراسان والمصاحبة في الطريق فلم يتغق ذلك .

ذكر رفيقنا الحافظ أبوعبد الله محمد بن محمود بن النجار في التاريخ (٢٠٣ ـ و) المجدد لمدينة السلام وأجاز لنا روايته عنه قال: سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله ، أبو المظفر المعروف بالفلكي من أهل نيسابور ، سمع أبا الحسن علي بن أحمد ابن عثمان الخشنامي وغيرهما ، ثم انه سكن خوارزم وولي الوزارة لأميرها ، ودخل بغداد مرارا ، وحديث بها .

فروى لنا عنه عبد الوهاب بن علي الأمين وابن أخيه عبد السلام بن عبد الرحمن وأبو محمد بن الأخضر ، ثم انه سافر الى الشام لزيارة بيت المقدس ، فوردها في أيام الملك نور الدين محمود بن زنكي ، فأكرم مورده ، وطلب له اذنا من الفرنج حتى زار بيت المقدس وعاد الى دمشق ، وطلب العود الى بلاده ، فلم يسمح نور الدين بفراقه وأمسك بدمشق ، وأنزله في خانكاه السميساطي ، وجعله شيخا بها ، فأقام بها مدة لا يتناول من وقفها شيئا ونصيبه من الخانكاه يجمعه عنده الى أنصار بيده منه جملة حسنة ، فعمر بها الإيوان الذي في الخانكاه والسقاية ، وأقام هناك الى حين وفاته وحديث ، روى عنه الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ، وروى لنا عنه جماعة بدمشق والقدس ومصر ،

حدثني شيخنا معين الدين أبو عبد الله محمد بن حسين بن المجاور قال: قدم هـذا الشيخ \_ يعني \_ أبا المظفر الفلكي الشام في أيام الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي، فأكرمه وطلب زيارة البيت المقدس فطلب له إذنا من (٣٠٣ ـ ظ) الفرنج فزاره وعاد على حمار وحش في غاية العلو ، وطيب العود الى بلاده ، فلم يسمح به الملك العادل ، وأمسكه بدمشق وأنزله خانقاه السميساطي وجعله شيخها ، فأقام بها مدة ، ولم يكن يتناول من وقفها شيئا ، ونصيبه من الخانقاه يجمعه عنده الى أن صار عنده منه جملة حسنة ، فعمر به الايوان في الخانقاه والسقاية ، وأقام بها الى أن مات . .

قرآت بخط عسر بن أسعد بن عمار الموصلي: الشيخ سعيد بن سهل بن محمد الفلكي النيسابوري كان أولا من أهل الكتابة ، ووزر لخوارز مشاه مدة ثم ان خرج من خراسان أيام فتنة العُرُ وترك الدنيا وأسبابها ، وانعكف على الزهد وطريق الآخرة ، وصار شيخا للصوفية مقدما عليهم مُسلطًكاً لهم ، وله كلام حسن في الطريق ، مات سنة ستين وخمسمائة .

قرأت على ظهر الجزء الذي أملاه سعيد بن سهل الفلكي بحلب على عمي ووالدي وغيرهما بخط النجيب سعد الله بن محمد بن الوزان ، وكان كاتب الحكم بحلب ،

واحد من سمع الجزء من الفلكي: سئل أبو المظفر الفلكي عن مولده ، فقال: في شوال سنة سبع وسبعين وأربعمائة بنيسابور .

أنبأنا أبو عبد الله بن النجار قال : قرأت بخط سعيد بن سهل الفلكي : المولد بنيسابور في شهر شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة .

أخبرنا أبو المحاسن سليماذ، بن الفضل بن سليمان \_ في كتابه \_ قال : أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن قال : مات سعيد الفلكي عصر يوم الاحد ،ودفن يوم (٢٠٤ ـ و) الاثنين الحادي والعشرين من شوال سنة ستين وخمسمائة بعد صلاة الظهر بمقبرة الدسوفية المقابلة للميدان الاخضر (١) .

## سعيد بن سلام:

وقيل سعيد بن سلم أبو عثمان بن أبي سعيد المغربي الصوفي العارف ، دخل التينات ، وصحب بها أبا الخير التيناتي ، وصار من كبار ، شابخ الصوفية . ٣٠٤)



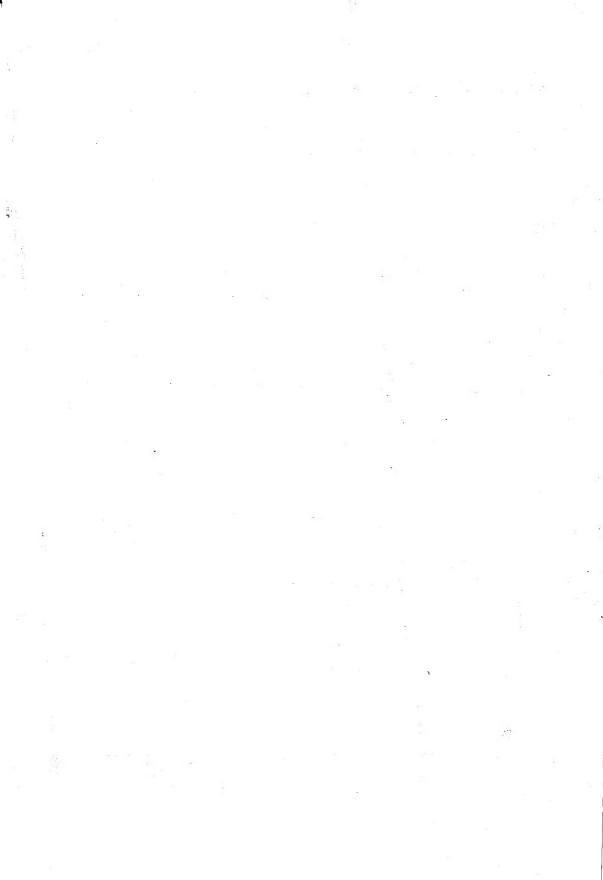